

# د. طارق منصور کلیة الآداب-جامعة عین شمس کلیة التربیة الأدبیة-جامعة الطانف

#### المسلمون في الفكر المسيحي

(العصر الوسيط)

۱٤۲۸هـ/ ۲۰۰۸ م مصر العربية للنشر والتوزيع : المسلمون في الفكر المسيحي (العصر الوسيط) العنوان

> : د. طارق منصور المؤلف

: الأولى ٨٠٠٨ الطعة

: مصر العربية للنشر والتوزيع الناشر

١٩ ش إسلام- حمامات القبة- الزيتون- القاهرة تلفاكس ۲۲۵۰۵۸۹۳ / ت ۲۲۸۰۵۸۹۳

رقم الإيداع Y . . V / \ \ \ \ \ :

I. S. B. N 977-5471-58-3:

البريد الإلكتروبي masrelarabia@hotmail.com

> الغلاف : وائل الملا

تنفيذ داخلي : مها عصمت

جميع حقوق الملكية الأدبية محفوظة للناشر ويحذر طبع أو تصوير أو ترجمة أو الطباعة على الوسائط بجميع أنواعها للكتاب سواء كاملاً أو أي جزء منه إلا بموافقة الناشر خطياً.

© Copyrights reserved

# بنِيْرُلْنِيلًا حَجَزًا إِجْمَرًا

قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلَمَة سَـواء بَيْنَا وَلاَ وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِـه شَـيْنًا وَلاَ يَتْخَذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن نُونِ اللّه فَإِن تَولَّوْا فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (17) يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لِـمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزلَتِ التَّورَاةُ وَالإِنجِيلُ لِيَّا مَن بَعْدِهِ أَفَلاَ تَعْقُلُونَ (10) هَاأَنتُمْ هَوُلاء حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (17).

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظيٰمَ

آل عمر ان، الآيات ٢٤-٦٦

# إلهاء

إلى المفكر الكبير السيد يسين محبة وتقديراً

ط.م.

### الفيرش

| 10-11     | لقدمةلقدمة                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------|
|           | لفصل الأول                                            |
| 79-14     | سورة الإسلام في الفكر الأوروبي بين الأدب والتاريخ     |
|           | لفصل الثاني                                           |
| 1 TT-V, 1 | للاد الشام وحوار الأديان في القرن الثامن الميلادي     |
|           | لفصل الثالث                                           |
|           | فتوح الشام في ضوء حولية ثيوفانيس المعترف: دراسة في    |
| 7170      | يديولوجية المؤلف تجاه الإسلام                         |
|           | الفصل الرابع                                          |
|           | ملحمة ديجينيس أكريتيس ورؤية الآخر: دراسة في باطن النص |
| 104-1.1   | وأيديولوجية المؤلف                                    |
|           |                                                       |
| Y 0 9     |                                                       |

#### المقتنفث

منذ سنوات خلت شاء الله العلى القدير أن النقى بالمفكر الكبير السيد يسين للمرة الأولى، وكان هذا عندما توليت إدارة أحد المراكز البحثية بجامعة عسين شمس لمعض الوقت، ووقتها تعاملت مع كوكبة من عمالقة الفكر في مصر والعالم العربي أمثال سيادته والكاتب الكبير الأستاذ الدكتور أنور عبد الملك، والأستاذ الدكتور محمد رياض وغيرهم، وجهاً لوجه. وأخنت أنهل من آرائهم وأفكارهم وأتابع كتاباتهم بشمعف شمديد، ومضمت السنون ولم أدرك أنهم تركوا أثراً شديداً في قلبي، ورسموا خطوطاً جديدة في نفسي، فصرت مولعاً بواحد من علومهم، أعنى بمسألة الحوار، سواء بين الأمم، أو بين الأديان. بيد أننى وجدت نفسى أكثر ميلاً لمغازلة أفئدة المثقفين والبابهم من طرفي الأمة العربية، المسلمين والمسيحيين، لاسيما عندما تابعت فتيل الفرقة بينهما، وكيف يشعله الغرب الأوروبي من حين إلى آخر، ويحرقنا بلهيبه. وفي تلك الأثناء كنت منهمكاً فـــي قـــراءات عدة، أزعم أن بعضها أكاديمي تقليدي، لا يخرج عن نطاق الارتقاء بالدراسات التاريخية، لاسيما التي تعود إلى العصور الوسطى. وحينئذ وجدت ميلاً إلى الدراسات المقارنة التي تجمع ما بين المسلمين والمسيحيين في محكمة واحدة، على صفحات التـــاريخ. ورويـــداً رويداً صرت منجنباً نحو قطبي العالم، وأخنت في العودة إلى الأصول التاريخية لفهم طبيعة العلاقة بين الطرفين، لمعرفة أين تكمن المشكلة. وهنا وجدت متات من الكتب، خُطت بأقلام سواء إسلامية أو مسيحية، بعضها يتسم بالاعتدال والآخر بالجنوح والشطط. وفيما بين هاتين الفئتين تقف مجموعة من الكتاب يكتبون بحذر شديد، وعن استحياء، حتى لا يفقدون أقلامهم، أو يتهمون بتهم لا أساس لها.

وهكذا، أخذت أدرس وأحلل وأترجم من الكتب الأصلية، التي خطها الرهبان باللغتين الكتينية واليونانية القديمة، لاكتشف أين يكمن موطن الداء، وفي نفس الوقت كانت تسرن فسي أذني كلمات الكاتبة البريطانية كارين أرمسترونج، حين أقرت بسأن المسواطن فسي الشسارع

الأوروبي لا يزال يحيا على أفكار العصور الوسطى عن الإسلام؛ واستدعت ذاكرتي أيضاً ما قاله الرئيس الأمريكي جورج بوش، في خطابه المشعب الأمريكي، عشية غزوه العسراق، بأن ما يفعله "هو حرب صليبية"، وهي فكرة تعود في أساسها إلى العصور الوسطى، تستخدم الدين لخدمة أغراض السياسة؛ وأخيراً منذ عدة شهور كلمات البابا بندكت السادس عشر، التي شهر فيها بالإسلام، معتمداً على أفكار الإمبراطور البيزنطي مانويل باليولوجوس، الأرثونكسي المذهب، والتي تعود إلى عصر احتضار بيزنطة في القرن الرابيع عشر الميلادي، حسب إقراره بعد ذلك. وفي نفس الوقت لم تغفل ذاكرتي ذلك العنف الأوروبي، بزعامة أمريكية، غير المبرر، تجاه المسلمين في العراق، والتتكيل بالمسلمين في بقاع كثيرة من المعمورة، والحط من شأن المصحف الشريف على أيدي عسكر أمريكا الفاليت زمامهم، في باستيلهم بغوانتانامو؛ وكذلك موقف بعض الصحف الأوروبية من الرسول به والاستهزاء في باستيلهم بغوانتانامو؛ وكذلك موقف بعض الصحف الأوروبية من الرسول على ودفاع حكوماتها عنها باسم حرية التعبير.

ومع النظر إلى كل هذه الأفكار التي تتسم بالظلمة، والمسيطرة على العقل الأوروبي في نظرته إلى الإسلام، نجد في المقابل رد فعل إسلمي محدود، تطلقه حكومات دول إسلامية على استحياء، دون أن تأخذ بمبدأ الغيرة على الدين أو العرض، والتي كانت يوماً ما سمة من سمات الشخصية العربية. ويتبقى المجهود الفردي، الدي يقوم به مثقفونا وكتابنا، من حين إلى آخر، ليحاولوا الرد على افتراءات الغرب الأوروبي على الإسلام، المبنية في الأساس على سوء الفهم، والثقة المطلقة في كتب صفراء، خطها رهبان العصور الوسطى عن الإسلام، وجعلوها قرآنهم الذي لا يقبل التحريف فيما يتعلق بشتى قضايا الإسلام.

تعترف الكاتبة البريطانية كارين آرمسترونج في شجاعة بالغة أن آثار الوهم القديم عن صورة الرسول (ص) لازالت قائمة حتى الأن في أوروبا، إذ ما يزال من الشائع عند الغربيين أن يسلموا دون نقاش بأن محمداً ليس سوى رجل استغل الدين في تحقيق الفتوحات وسيادة العالم، وأن الإسلام دين عنف يعتمد على السيف، وذلك على الرغم من وجود دراسات علمية موضوعية عن محمد والإسلام تثبت خطأ هذه الأسطورة المرتبطة بمحمد. انظر، آرمسترونج، محمد، ص ٣٧-٣٨.

لعل أفضل ما كتب في الرد على البابا تاريخياً جاء على لسان كاتب إسرائيلي يدعى يوري أفنيري. انظر، سيف محمد، الكاتب الإسرائيلي يوري أفنيري يرد على بابا الفاتيكان، ترجمة: خالد الجبيلي. منشور على الموقع الاليكتروني التالي: www.kikah.com لمن يبغي الاطلاع عليه.

🗆 🗀 القدما

ومن هذا المنطلق الوطني، كان واجب على بما أتاه الله لي من ملكات محدودة، وخبرة في البحث التاريخي، والقدرة على القراءة بلغات عدة، أن أترجم كل هذا إلى سطور معتدلة الفكر أقدمها للقارئ العربي، المسلم والمسيحي في آن واحد، أدعوه فيها من خلال عدة دراسات تاريخية فكرية أن يعيد قراءة تراث الماضي بعين الإنصاف، والبعد عن الشطط والجنوح، وعن الأفكار المتوارثة، التي تحط من شأن الأخر، وليدرك الجميع حقيقة واحدة أن الله هو مصدر كل الديانات السماوية، اليهودية، والمسبحية، والإسلام؛ وأن الاختلاف في الرأي لا يعني إقامة الحد على الآخر، ويبقى أن نُذكر بحسن معاملة الرسول على لا لائمة من اليهود والمسبحيين، بل وبقوله "من آذي نميا فقد أذانيي"، أو بوصيته للعرب بأن يستوصوا خيراً بأقباط مصر، وأن يتخذوا منهم جنداً، فضرب بـ ذلك بوصيته للعرب بأن يستوصوا خيراً بأقباط مصر، وأن يتخذوا منهم جنداً، فضرب بـ ذلك الأوائل ضربوا مثلا يحتذى في حسن معاملة الآخر، بل إن خلفاءه الراشدين وقوادهم وأرواحهم وضياعهم وبيعهم ونسائهم وأطفالهم وشيوخهم، عند فتوحاتهم لبلادهم.

على أية حال، نقدم في هذا الكتاب أربع دراسات تاريخية فكرية، تعتمد جميعها على المصادر الأصلية التي كتبت بشتى اللغات، اليونانية القديمة، واللاتينية، والأرمينية، والعربيسة، والقبطية، من كتب تاريخية، وكتب دينية كالعهد القديم والعهد الجديد والقرآن الكريم، ومضابط كنسية وغيرها، بالإضافة إلى المراجع الأوروبية والعربية الحديثة بشتى لغاتها.

وقد قَدَّمت ثلاثاً من هذه الدراسات في مؤتمرات دولية. فتأتي الدراسة الأولى وهي بعنوان "صورة الإسلام في الفكر الأوروبي الوسيط"، والتي تنشر للمرة الأولى في هذا الكتاب، لتبين كيف لعب رهبان غرب أوروبا نفس دور رهبان الشرق في سوء فهم الإسلام وتشويه صورته بين عامة الأوروبيين، لاسيما في عصر الحروب الصليبية، مصا جعل كاتباً مثل دانتي اليجيري، وهو واحد من كتاب عصر النهضة في إيطاليا البارزين، يضع الرسول بين في الدرك الأسفل من النار، في كتابه الكوميديا الإلهية.

وفي الدراسة الثانية "بلاد الشام وحوار الأديان في القرن الثامن الميلادي"، والتي القيت في الندوة الدولية التي عقدت بجامعة دمشق في الندوة الدولية التي عقدت بجامعة دمشق في الذوبان الأواتل ببلاد الشام الدور الرئيسي في سوء التاريخ"، نكشف من خلالها كيف لعب الرهبان الأواتل ببلاد الشام الدور الرئيسي في سوء

فهم العالم المسيحي للإسلام، من خلال كتابات فقدت صوابها عند حديثها عن القرآن الكريم، والرسول بَهِ ، ومناسك الشريعة الإسلامية. وليس أدل على ذلك من العناوين الصارخة التي صدر بها هؤلاء الرهبان كتاباتهم مثل "دحض السراقنة Refutation of الصارخة التي صدر "Saracens"، أو "دحض الهاجريين Refutation of Hagarians"، أو "ضد محمد Against المحاجريين "Muhammad"...وغيرها. ونثبت أيضاً من خلال هذه الدراسة أن بلاد الشام كانت مهد الحوار بين أتباع الديانتين المسيحية والإسلام.

وفي الدراسة الثالثة وهي بعنوان "فتوح الشام في ضوء حولية ثيوفانيس المعترف: دراسة في أيديولوجية المؤلف تجاه الإسلام"، والتي قدمتها في مؤتمر دولي عقدتمه جامعمة حلب في أبريل من عام ٢٠٠٦م، بعنوان "بلاد الشام زمن الرسول على والخلفاء الراشدين (مضى الله عنه مونجاً لكتابات الرهبان الأرثونكس، من القرن التاسع الميلادي، لنسرى من خلالها دليلاً واقعياً على سوء فهم الآخر للإسلام، وتشوه المصادر التاريخيمة والأدبيمة التي اعتمد عليها الآخر في القرون الوسطى عند كتابته عن الإسلام ودراسته. فنرى جميعاً، مسلمين ومسيحيين، أن كتاب الكنيسة القدامي أساءوا ترجمة النصوص القرآنيمة وفهمهما، واعتمدوا على كتابات غير دقيقة عن الإسلام مثل كتابات يوحنا الدمشقي، وثيودور أبو قرة، وبارثُلميوس الرهاوي، ونيقتاس البيزنطي، وثيوفانيس وغيرهم كثر؛ وهو ما أدى إلى اتساع وبارثُلميوس الرهاوي، ونيقتاس البيزنطي، وثيوفانيس وغيرهم كثر؛ وهو ما أدى إلى اتساع الهوة الأيديولوجية بين الطرفين، وتحرش أقلامهم بعضها البعض.

وأخيراً تأتي الدراسة الرابعة وهي بعنوان "ملحمة ديجينيس أكريتيس ورؤية الآخر"، وهي الملحمة الرومية الشعبية التي يصور فيها الروم المسلمين على أنهم قطاع طرق، ولصوص ماشية، يتخلون عن دينهم من أجل فتاة مليحة الوجه؛ وقد ألقيت هذه الدراسة في المنتدى الدولي الذي عقدته جامعة فيلادلفيا في مارس من عام ٢٠٠٤م بعنوان "Literature in Translation". ومن المعروف أن الأدب بصفة خاصة له تأثيره الأسرع والأقوى من كل الكتابات الإنسانية، بين جموع القراء أو المستمعين؛ أو يمكن القول إنسه التاريخ الذي لم يكتبه المؤرخون، فيجيء ليعبر عن نبض الواقع وهمومه وأحلامه. ومسن

تعنى كل هذه المسميات في الكتابات اليونانية المسلمين، وقبل الإسلام كانت تعنى العرب سكان الجزيرة العربية.

القدمة

هذا المنطلق خرجت هذه الملحمة من رحم الصراع الإسلامي-البيزنطي، لتقدم لنا بصورة سافرة صورة المسلم عامة في الفكر الشعبي في القرن العاشر الميلادي.

على أية حال نامل من الله العلى القدير أن ينال هذا الكتاب تقدير القارئ العربي، وأن يكون فاتحة لإعادة قراءة تراث الماضي، بعين الإنصاف والموضوعية، دون تحيـــز لطرف من الأطراف أو قضية من القضايا. وفي الختام لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى عدد من المؤرخين والمفكرين، الذين كانت لهم أياد بيضاء على هـــذا الكتاب، من خلال مناقشاتهم وحواراتهم حول موضوعاته وأخص بالشكر شيخ مــؤرخي الشام أ.د. سهيل زكار، الأستاذ بجامعة دمشق، والأب د. سهيل قاشا، من ديسر الآباء اليسوعيين ببيروت، والصديق العزيز أ.د. نزيه شــحادة، الأسـتاذ بالجامعـة الأمريكيـة ببيروت، أ.د. فاسيليوس خرستيدس، الأستاذ بالجامعة الأمريكية بأثينا، د. عباس صباغ، رئيس قسم التاريخ بجامعة حلب؛ وأساتنتي أ.د. قاسم عبده قاسم، أستاذ تـــاريخ العصـــور الوسطى بجامعة الزقازيق، أ.د. وسام عبد العزيز فرج، أستاذ تاريخ العصــور الوسـطى بجامعة المنصورة، أ.د. فايز نجيب اسكندر، أستاذ تاريخ العصور الوسطى بجامعة بنها، أ.د. محمود سعيد عمران، أستاذ تاريخ العصور الوسطى بجامعة الإسكندرية. والأصدقاء الأعزاء أ. د. حاتم الطحاوي، أستاذ تاريخ العصور الوسطى المشارك بجامعة الزقازيق، د. عبد العزيز رمضان، مدرس تاريخ العصور الوسطى بجامعة عين شمس، أ. مصطفى كامل خليفة. فلهم منى جميعاً خالص الشكر والتقدير. أخيراً خالص الشكر والامتنان إلى أسرتي الصغيرة التي تحملت أعبائي وانشغالي عنهم، من أجل إخراج هذا الكنـــاب علـــي أكمل وجه نرجو ه له.

وعلى الله قصد السبيل

د. طارق منصور

م. نصر / القاهـرة ١٤٢٨هــ / ٢٠٠٨ م

نرحب بتعقيبات وملاحظات القراء مع خالص الشكر مقدماً عليها: tarekmansoureg@yahoo.com



#### صورة الإسلام في الفكر الأوروبي الوسيط بين الأسطورة والتاريخ

لا يستطيع الباحث والمثقف العربي فهم الموقف الأوروبي من الشرق العربسي عامة والإسلام خاصة، إلا بقراءة متأنية لما بين ثنايا التاريخ الذي سيحملنا على صفحاته ويعود بنا إلى ماض سحيق، تعود جنوره إلى العصور الوسطى؛ حيث نقف هناك عند أبواب القسطنطينية لنرى بأعيننا الفرائص المرتعدة لمجرد خبر شاع أن المسلمين (السراقنة بلغة ذلك العصر Saracens) قادمون! ها هي الحاميات تنتشر فوق الأسوار، الجسور ترفع، المنجنيقات تنصب، الرماة يتخذون مواقعهم، صور العنزاء والمسيح تدلى من فوق الأسوار، الأبواب تغلق، السكان يهرولون، الأكف ترتفع بالدعاء، تمتمات باسم المسيح، العذراء، القديسون المحاربون، الكل يسأل الرب أن يزيح الغمة وينصرف بالسم المسيح، الغذراء، القديسون المحاربون، الكل يسأل الرب أن يزيح الغمة وينصرف البرابرة عن مدينة الرب! بهذا الوصف المستوحي من الوقائع التاريخية نود القول كيف كانت الصورة الظاهرية التي رأى بها الأوروبيون المسلمين واعتبروا أنهسم يشكلون تهديداً جسيماً لهم.

وفي هذه الدراسة سوف نتتقل بين كتابات مؤرخي، وكتاب، وشعراء أوروبا، ونستجلي الأمر منهم ونقف على حقيقته؛ وسنقرأ بعضاً مما خلفوه للتاريخ، الذي يثبت أنهم جنوا على الإسلام، وساهموا في قتامة الصورة التي انطبعت في عقل المواطن الأوروبي المعاصر، وجعلته يرى في الإسلام عدواً للحضارة الأوروبية! وسنحاول أن نكشف زيف الأفكار الأوروبية عن الإسلام، وكيف أنها تشكلت في بوتقة الميثولوجيا الأوروبية، التي لا تمت إلى الواقع بصلة، وسنكتشف أيضا كيف لعب الصليبيون والرهبان دورا لا يمكن إغفاله في تكوين صورة سوداء عن الإسلام في الفكر الأوروبي.

لقد كان الجميع في أوروبا ينظر إلى الإمبراطورية البيزنطية على أنها السد المنيع الذي يحميها من طوفان الإسلام، سواء جاء هذا الطوفان عن طريق العرب أو السلامة

الأتراك أو العثمانيين. ومن الممكن تخيل الصدمة التي أحدثها سقوط القسطنطينية في أيدي السلطان محمد الفاتح العثماني عام ١٤٥٣م عند الأوروبيين. '

فهاهو المؤرخ البيزنطي دوقاس Ducas يتحسر على ضياع مدينته قائلاً: "واحسرتاه! يا للكارثة! إن ما يحدث لهو أمر رهيب ومريع. واأسفاه! ماذا حدث لنا؟ ماذا نشاهد الآن؟ التركي (الكافر) يقف على المذبح المقدس، الذي يحتوى على المذخائر المقدسة للرسل والحواريين والشهداء. إنه لشئ مريع! أيتها الشمس، أين نور الرب؟ لم يعد هناك أدنى اعتبار لمقامنا وديننا بين الأمم. إن الكنيسة التي كاتت تسمى كنيسة الثالوث المقدس، أو الكنيسة العظمى، أو صهيون الجديدة، قد أصبحت الآن منبحاً للبرابرة، وتغير اسمها والغرض منها لتصبح منزلاً لمحمد! يا إلهي... لا نريد منك سوى أن تشملنا بعدك ورحمتك."

لقد حاول الأوروبيون، ولو نظرياً، مد يد العون لبيزنطـة للصـمود فـي وجـه المسلمين، في بعض الحقب الحرجة التي كانت تعانى فيها بيزنطة من الضغط الإسـلامي العسكري؛ فعندما اشتد الضغط التركي السلجوقي على البيزنطيين في عهـد الإمبراطـور الكسيوس كومنينوس (١٠٨١ – ١١٨م)، استغلت البابوية في أوروبا هـذه الظـروف التاريخية وروجت لفكرة الاستغاثة البيزنطية بالغرب الأوروبي لصد المد الإسلامي نحـو القسطنطينية، أن لتفرز من جعبتها فكرة الحرب المقدسة، التي تجمتها الحركـة الصـليبية.

عن الفتح العثماني للقسطنطينية عام ١٤٥٣م أنظر الروايات التاريخية التالية:

Tedaldi, Leonard of Chios; Chalcocondylas; Ducas; Riccherio; Dolfin; Lomellino in: *The Siege of Constantinople 1453: Seven Contemporary Accounts*, Eng. trans. J.R. Melville Jones (Amsterdam 1972), 1-135.

Doukas, M., Decline and Fall of Byzantium to Ottoman Turks, Eng. trans. H. J. Magoulias (Detroit 1975), 231.

انظر أيضاً نيقولو باربارو، الفتح الإسلامي للقسطنطينية، يوميات الحصار العثماني ١٤٥٣م، ترجمة حاتم عبد الرحمن الطحاوي، (القاهرة، ٢٠٠٢)، ص ٤٨.

<sup>ً</sup> انظر، عبد الغنى محمود عبد العاطى، السياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية في عهد الإمبراطور الكسيوس كومنين ١٠٨١–١١١٨م، (القاهرة، ١٩٨٣)، ص ١٨٣–٢٢٧.

<sup>&#</sup>x27; عندما قابل الكسيوس كومنينوس الكونت روبرت أمير الفلاندرز أثثاء قيامه برحلة حج إلى فلسطين طلب منه أن يرسل بعض الفرسان للممل في الجيش الإمبراطوري لدفع خطر السلاجقة، وهنك خطاب، ربما كان فريقاً، منسوب إلى الكسيوس كومنينوس يطلب فيه المساعدة من البابا أوربان الثاني لمواجهة المسلمين الذين يهددون دولته.

ولنقرأ بعضاً مما ذكره المؤرخون عما قاله البابا أوربان الثاني إلى الجموع الغفيرة التي ولنقرأ بعضاً مما ذكره المؤرخون عما قاله البابا أوربان الثاني إلى الجموع الغفيرة التي الحتشدت في كليرمون Clermont في نوفمبر من عام ٩٥٠ م، فها هو فوشيه الشارتري Fulcher of Charters ينقل كلمات البابا: "...ما يزال ينتظركم عمل جديد ظهر بتوجيسه رباتي، وهو عمل علجل وملح يربط بينكم وبين الرب، ومن خلاله يمكنكم أن تكشفوا عن نواياكم الطيبة. إذ يجب أن تبادروا بتقديم المساعدة الإخواتكم القاطنين في الشرق، أولئك الذين يحتاجون لمساعدتكم التي ألحوا في طلبها كثيراً، لأن الترك...قد هاجموهم، كما يعلم الكثيرون منكم.. فإذا تركتموهم يتمادون أكثر من ذلك، فستكون الهزيمة الكاملة من نصيب شعب الرب من المؤمنين...".

كما يقدم روبرت الراهب Robert the Monk رواية أخرى عن كلمات البابا، حيث يقول أن البابا ذكر سامعيه بأن المسلمين غزوا أملاك المسيحيين في الشرق، وأخذوا بعضهم أسرى، كما قضوا على بعضهم بالتعنيب، وأنهم دمروا الكنائس أو حولوها إلى مساجد. ثم أخذ البابا يداعب مشاعر الفخر والزهو حين ذكر الفرنجة بتقواهم وبأمجاد أسلافهم أمثال شارلمان ولويس وغيره؛ ثم قال لهم "...هذه الأرض التي تقطنوها، تحيط بها البحار وقمم الجبال، وهي تضيق عن استبعاب أعدادكم الكبيرة، كما أنها بلاداً ليست موفورة الثراء؛ إذ أنها لا تنتج إلا ما يكفي زراعتها بالكاد، وبما أنكم تقتلون بعضكم بعضاً، بحيث تهلكون من جراء الأذي المتبادل، فلتنبذوا الكراهية من بياكم، ولتخمدوا منازعاتكم، ولتوقفوا حروبكم، ولتتخلوا عن كافة مظاهر الشقاقي والخلاف. سيروا على طريق الضريح المقدس، وحرروا هذه الأرض من الجنس الشرير، وكونوا أنتم سادتها. فهذه الأرض التي يقول الكتاب المقدس أنها تغيض باللبن والصل" قد منحها الرب ملكاً للمؤمنين...". °

هكذا كانت البابوية تحرض الأوروبيين، العامة منهم والأمراء على الــذهاب إلـــى الشرق والانتقام من المسلمين ودحرهم وتخليص قبر السيد المسيح من أيديهم، الأمر الذي

انظر، فوشيه الشارتري، تاريخ الحملة إلى بيت المقدس، ترجمة قاسم عبده قاسم، (الكويت، ١٩٩٣)، ص ٨٧ وما بعدها، قاسم عبده قاسم، الخافية الأيدلوجية للحروب الصليبية، دراسة عن الحملة الأولى ١٠٩٥-١٠٩م، (القاهرة، ١٩٨٣)، ص ١٠٩-١١١ وما بعدها، انظر، قاسم عبد قاسم، ماهية الحروب الصليبية، سلسلة عالم المعرفة، عدد ١٤٩، (الكويت، ١٩٩٠)، ص ٩٢.

أفرز في نهاية المطاف خروج الحملة الصليبية الأولى بشقيها الشعبي والنظامي إلى العالم الإسلامي، لتتلوها باقي الحملات الصليبية المعروفة لنا، والتي عانى منها الشرق الإسلامي أشد معاناة، بل وعانت منها بيزنطة أيضاً عندما دخلوها في عام ١٤٠٢م وأعملوا النهب والسلب فيها.

على أية حال، دفعت الحاجة الماسة من وجهة النظر الأوروبية لصد الإسلام إلى ظهور أول ترجمة لاتنينية للقرآن الكريم عام ١٤٣ ام على يد روبرت كيتون Robert ظهور أول ترجمة لاتنينية للقرآن الكريم عام ١٤٣ ام على يد روبرت كيتون وجهة نظر بطرس المبجل أن الإسلام هرطقة مسيحية واسعة الانتشار، شأنها في ذلك شأن الهرطقات القديمة، يمكن أن تشكل خطراً على الإيمان الكاثوليكي، إن لم تجر دراستها على حقيقتها، لإمكان مكافحتها بالوسائل المناسبة. ولم تلق آراء بطرس المبجل الاهتمام الكافي من الرهبان واللاهوتيين المعاصرين له. ويعتقد ريتشارد سونرن أن ذلك يعود إلى بروز الإسلام بوصفه خطراً عسكرياً ماثلاً بعد هزائم الصليبيين بالمشرق، وظهور صلاح الدين الأيوبي، وما أحدثه من رعب في أوروبا جعلت ملك انجلترا بخصص ضدريبة عرفت باسم "عشر صلاح الدين"، تجمع لصالح المقاومة الأوروبية الصليبية ضد المسلمين. فقد رأى اللاهوتيون أن الإسلام ينبغي أن يواجه عسكرياً، ولا جدوى من محاولة إنقاذ أرواح الهالكين من أتباعه عن طريق التبشير. "

وهكذا عاد الخطر الإسلامي، من وجهة النظر الأوروبية، إلى الظهور فقضى على فترة الازدهار القصيرة في الاهتمام بالتعرف على الإسلام من مصادره الأصيلة، كمحاولة بطرس المبجل. ثم ظهر المغول فاظهروا آمالاً كاذبة في نفوس اللاهوتيين الأوروبيين. فقد ظنوهم مسيحيين يريدون القضاء على الإسلام من منطلق عقائدي كاثوليكي؛ لذا ليس هناك ثمة ما يدعو للتعرف على الإسلام السائر للزوال الآن. بيد أن فترة الاهتمام السالفة

ت عن هذا الأمر انظر، حسين عطية، "عشر صلاح الدين وأصوله التاريخية في غرب أوروبا ومملكة بيت المقدس الصليبية، مجلة المورخ المصري، عدد ٦ (١٩٩١)، ص ١٧٦-١٧٦.

Southern, R., Views of Islam in the Middle Ages (London 1962). اعتمد الباحث على الترجمة العربية لهذا الكتاب سونرن، ريتشارد، صورة الإسلام في أوروبا في العصور الوسطى، ترجمة رضوان السيد (بيروت، ١٩٨٤)، ص ١٦-١٧.

وقد شهد القرنان الرابع والخامس عشر الميلاديين تطورين متناقضين فيما يتصل بطريقة مواجهة الإسلام، لاسيما فيما يتصل بالنظر إليه ودراسته. فقد كان هذان القرنان يمثلان حقبة ازدهار للإسلام، عقائدياً وعسكرياً. أما فيما يتصل بالانتشار العقائدي فإن المغول الذين انتظر الغرب طويلاً أن يسحقوا الإسلام لأنهم مسيحيون أو لأنهم أعداء له من الناحيتين العسكرية والسياسية، أقبلوا على اعتناقه؛ ثم إن العثمانيين سيطروا على البلقان، بعد إسقاطهم للقسطنطينية عام ٣٥٤ ام، وتقدموا بعد ذلك لضرب مملكة المجر القوية عام ٢٥٠ مهددين بذلك أوروبا الغربية بأسرها. لهذا شاعت في كتابات اللاهوتيين الأوروبيين من رحالة وقساوسة ومطارنة وباباوات، ومنذ نهاية القرن الثالث عشر، أمارات الياس من إمكان حل المسألة الإسلامية عن طريق ضربات عسكرية.

وكان التطور النقيض إقبال ثلاثة من كبار اللاهونيين الغربيين من موقع اليأس من صرب الإسلام عسكرياً على التفكير في طريقة سلمية لاستيعاب المدد الإسلام صوب أوروبا. وكان أول هؤلاء يوحنا السيجوفي، الذي جاهد طويلاً لترجمة القرآن الكريم ثانية عام ١٤٥٥م إلى اللاتينية، تمهيداً لعقد مؤتمر إسلامي – مسيحي شامل يدعو فيه اللاهوتيين الكاثوليك الذين عرفوا الإسلام جيداً لاعتناق الدين الصحيح، أي الكاثوليكية. وكان ثاني هؤلاء نيقولاس فون كيس، الذي استجاب لنداء يوحنا صديقه، فكتب مؤلفاً ضخماً درس فيه النص القرآني دراسة داخلية مفصلة، إرشاداً للكهنة المسيحيين في جدلهم مع المسلمين. أما ثالثهم اينياس سلفيوس، الذي صار بابا بعد ذلك باسم بيوس الثاني، فقد استجاب لنداء يوحنا أيضاً بإرسال رسالة بشوشة إلى المسلطان محمد الفاتح يدعوه فيها إلى اعتناق المسيحية مقابل السيادة على العالم.

<sup>&</sup>lt;sup>^</sup> سوذرن، صورة الإسلام، ص ١٧-٢٠.

ومع هذا، فإن إشكالية المسيحية مع الإسلام، التي لم تحل عن طريق الحمالات الصليبية، لم تحل أيضاً عن طريق نوايا الحوار بين الطرفين. وجاء القرنان السادس والسابع عشر بتطورات داخلية وخارجية أوروبية، جعلت الإسلام بالنسبة للأوروبيين قضية غير ذات أهمية؛ حتى جاء عصر الاستعمار...وتلك قصة أخرى ليست موضع اهتمام الدراسة.

على أية حال، كان من المحال، على حد تعبير الكاتبة البريطانية كارين ارمسترونج K. Armstrong، على المسيحيين الأوروبيين، بسبب الخوف من المد الإسلامي على أيدي العثمانيين، أن يلتزموا العقلانية أو الموضوعية إزاء الديائة الإسلامية. وفي الوقت الذي كانوا ينسجون فيه خيالاتهم المخيفة عن اليهود، كانوا يرسمون صورة مشوهة عن الإسلام، تعكس بواعث قلقهم الدفينة.

كان علماء أوروبا يهاجمون الإسلام باعتباره عقيدة تجديف في الدين، ويضعون محمداً على بأنه المرعى الأكبر، ويتهمونه بأنه أنشأ ديناً يقوم على العنف، ويمتشق السيف افستح العالم. وأصبح اسم محمد بمثابة البعبع الذي يخيف الناس في أوروبا، حتى أن الأمهات الأوروبيات كن يستعملن اللفظة لتخويف أطفالهن العاصين. وكانت مسرحيات الإيماء تصوره في صورة عدو الحضارة الغربية، الذي حارب القديس سان جورج الشجاع.

لقد أصبحت هذه الصورة الزائفة للإسلام تمثل إحدى الأفكار الراسخة في أوروبا، بل لا نزال تؤثر في آراء كثير من العلماء الأوروبيين المحدثين تجاه الإسلام. أ

والواقع أن هذه الصورة المشوهة عن الرسول عَنْ والإسلام في الفكر الأوروبي سبقت تألق نجم العثمانيين في سماء أوروبا بمئات السنين؛ ومن المحتمل أن الاكتساح العثماني الظافر لوسط أوروبا قد أذكى هذه النظرة؛ ولكن لنعد القهقرى لنمسك بالخيوط الأولى التي نسج منها الأوروبيون تلك الصورة القائمة عن الإسلام والرسول عَنْ .

K. Armstrong, Muhammad, A Biography of the Prophet (New York 1992).

اعتمد الباحث على الترجمة العربية لهذا الكتاب، انظر: كارين أرمسترونج، محمد، ترجمة فاطمة نصر ومحمد عنان، (القاهرة، ١٩٩٨)، ص ١٨.

□ □ المعطورة والتاريخ

بعد أن فتح العرب إسبانيا وأسسوا خلافة إسلامية أموية هناك، الستعلت جذوة المقاومة الأوروبية لهم أملا في زوال ملكهم وعودة البلاد إليهم ثانية. ويبدو أن البابوية كانت عاملاً أذكى نار العداء الأوروبي للمسلمين هناك. حيث هاجم الفرنجة بقيادة شارل مارتل (المطرقة) الأندلس، والحقوا بالمسلمين الذين حاولوا فتح بلاد الغال (فرنسا حاليا) مارتل (المطرقة) الأندلس، والحقوا بالمسلمين الذين حاولوا فتح بلاد الغال (فرنسا حاليا) هزيمتن متتاليتين، وذلك في معركتين كبيرتين، الأولى في أكويتانيا المحيداء، وقد بالقرب من مدينة بواتييه Poitiers، وهي المعركة المعروفة باسم بالمط الشهداء، وقد استمرت هذه المعركة سبعة أيام متتالية عام ٢٣٢م/١٤ هـ وانتهت بهزيمة المسلمين بقيادة عبد الرحمن الغافقي واستشهاده؛ وقد سميت باسم معركة بلاط الشهداء لكثرة من استشهد فيها من المسلمين. أما المعركة الثانية التي هزم فيها المسلمون فكانت على ضفة نهر بير Poitiers عن فتح بلاد الغال، أن لتبدأ بعدها سلسلة من المقاومة الأوروبيات المسلمين في الغرب الأوروبي لصد تقدمهم الظافر نحو أنحاء أوروبا. أن وقد بلغ من المسلمين في الغرب الأوروبي لصد تقدمهم الظافر نحو أنحاء أوروبا. أن وقد بلغ من أهمية معركة بلاط الشهداء أن قال بعض المؤرخين المحدثين تلو كان قد قدر لشارل مارتب المهدية معركة بلاط الشهداء أن قال بعض المؤرخين المحدثين تلو كان قد قدر لشارل مارتب المهرت المؤرخين المحدثين تلو كان قد قدر لشارل مارتب المهرت المؤرخين المحدثين تلو كان قد قدر لشارل مارتبال الهزيمة في بواتيه لكان القرآن يجرى تعليمه الآن في مدارس

<sup>&#</sup>x27; أكويتانيا، مقاطعة في الجنوب الغربي من فرنسا، تقع ما بين نهر اللوار شمالاً والجارون جنوباً والرون شرقاً وخليج بسكاى غرباً. انتزعها كلوفيس عام ٥٠٧م من أيدي القوط الغربيين، وسرعان ما أصبحت دوقية مستقلة في القرن السابع الميلادي. من أهم مدنها بواتييه، بوردو، تولوز، انظر، اينهارد، سيرة شارلمان، ترجمة عادل زيتون، (دمشق، ١٩٨٩)، ص ٤٧، هـ ٣.

<sup>&#</sup>x27; ايراهيم على طرخان، المسلمون في أوروبا في العصور الوسطى (القاهرة، ١٩٦٦)، ص ١١٤.

١٢ ناربونة، مدينة تقع في الجنوب الشرقي من فرنسا، على ساحل البحر المتوسط، فتحها المسلمون عام ٧٢٠م، وتسمى عند الجغرافيين العرب أربونة". انظر اينهارد، سيرة شارلمان، ص٤٩، هــ١؛ الحميري، الروض المطار في خبر الأقطار، تحقيق إحسان عباس، (بيروت، ١٩٨٠)، ص٤٢؛ رينو، ج.، الفتوحات الإسلامية في فرنسا وإيطاليا وسويسرا، ترجمة إسماعيل العربي، (بيروت، ١٩٨٤)، ص٩١ .. ٩٤.

۱۲ اینهارد، سیرة شارلمان، ص٤٧-٤٩. لمزید من التفاصیل عن الفرنجة والمسلمین ومعركة بلاط الشهداء. انظر، محمد عبد الله عنان، دولة الإسلام في الأندلس، الجزء الأول، (القاهرة، ٢٠٠١)، ص٩٢ ــ ١١١.

المزيد من التفاصيل حول الصراع بين المسلمين والفرنجة بقيادة شارل مارتل انظر، جوزيف رينو، الفتوحات الإسلامية في فرنسا وإيطاليا وسويسرا في القرون الثامن والتاسع والعاشر الميلادي، ترجمة إسماعيل العربي (بيروت ١٩٨٤)، ص ٢٧-١٨٠ إيراهيم طرخان، المسلمون في أوروبا في المصور الوسطى، ص١١١-١٠٠ منى حسن محمود، المسلمون في الأندلس وعلاقتهم بالفرنجة (القاهرة، ١٩٨٦)، ص١٠١-١٠٠.

الفصل الأول

أكسفورد." وبطبيعة الحال فإن المؤرخين الذين قالوا هذه المقولة ليست تأسياً وحزناً على عدم انتشار الإسلام في أوروبا، بل حمداً وشكراً على تمكن قوات الفرنجة من صد المسلمين ومنع تقدمهم في الأراضي الأوروبية. وأيا كان الأمر فقد واصل شارل مارتل بعد ذلك حروبه ضد المسلمين، مستفيدا من التخلخل الذي أصاب القوات الإسلامية عقب هزيمتها في بلاط الشهداء."

ويأتي شارلمان بعدها ليشن حرباً على المسلمين في الأندلس، حيث زحف بقوات عبر جبال البرانس نحو الأندلس، على أثر استدعاء بعض المتمردين من المسلمين هناك له، وذلك عام ٢٦/٨/١٩هـ، وقد استسلمت له كل المدن والقلاع التي هاجمها، ولم يتكبد خسائر تذكر، على حد قول كاتب سيرته. ١٠ وهذه الحروب الشارلمانية ضد مسلمي الأندلس ١٠ يعتبرها البعض بذرة للروح الصليبية في العلاقات بين الطرفين. ١٠ وقد وصل الأمر أن تغنى الشعراء بعظمة شارلمان وبطولته في حروبه ضد مسلمي الأندلس، وذلك في الملحمة التاريخية المعروفة باسم أنشودة رولان La Chanson de Roland ؛ والتسي يصور فيها الشاعر أيضاً تضحيات قوات شارلمان من أجل تحقيق المثل العليا التي تتخص في كلمتين اتنتين هما: الدين والقتال. ١٠ وهكذا يسدخل الكره الأوروبية، يسعى إلى المسلمين دائرة الأدب الشعبي، ليعبر عن مكمون ضامر في النفس الأوروبية، يسعى إلى

Lewis, B., The Muslim Discovery of Europe (New York 1982), 18. انظر أيضاً جراهام إى. فوللر وإيان أو. لير، الإسلام والغرب بين التعاون والمواجهة، ترجمة شوقي جلال، (القاهرة، ١٩٩٧)، ص ٢٨-٧٠.

أ إبراهيم طرخان، المسلمون في أوروبا في العصور الوسطى، ص ١١٦–١٢٠.

۷ اینهارد، سیرة شارلمان، ص ۷۶ - ۷۰.

<sup>1</sup> عن حروب شارلمان ضد المسلمين في الأندلس انظر، جوزيف رينو، الفتوحات الإسلامية في فرنسا وإيطاليا وسويسرا، ص ١٠٣-١٠١ إيراهيم طرخان، المسلمون في أوروبا في العصور الوسطى، ص ١٢٧-١٣٧ منى حسن محمود، المسلمون في الأندلس وعلاقتهم بالفرنجة، ص ١٧٩-١٨٨.

١ ديغز، كارلس، شارلمان، ترجمة السيد الباز العريني (القاهرة، ١٩٥٩)، ص ٩٧-٩٩.

<sup>\*</sup> جوزيف نسيم يوسف، أنشودة رولان: قيمتها التاريخية وما أثير حولها من جدل ونقاش، مجلة ندوة التاريخ الإسلامي والوسيط، العدد الأول، ١٩٨٢، ص ٧٧. تقدم دوثي سايرز دراسة جادة عن هذا الموضوع في مستهل The Song of Roland, Eng. trans. Dorothy L. تغيمها للطبعة الإنجليزية من انشودة رولان.انظر، ... Sayers (Penguin books 1970), 7-44.

وهنا عند نقطة الأدب الشعبي الأوروبي ينبغي أن نقف قليلاً لنتفحص هذه الملحمة، التي يمكن القول أنه بما كتب لها من انتشار شعبي بين فئات الأوروبيين، وبما عزفته على أوتار الصراع المسيحي – الإسلامي من أنغام وأناشيد عدائية للمسلمين، جعلت أفئدة الأوروبيين تهفوا إلى قتال المسلمين والقضاء عليهم؛ وهو ما سينعكس بعد ذلك فيما عرف باسم الحركة الصليبية. على أية حال، سنرى أن هذه الملحمة يمكن اعتبارها من العوامل الرئيسية التي ساهمت في سوء فهم الإسلام ورسوله في الفكر الأوروبي الوسيط، وجعلت الأوروبيون يرون في الإسلام لحدى الديانات الوئتية؛ "لا التي ينبغي بطبيعة الحال هذا إبخال مريديها إلى حظيرة المسيحية.

والمسلمون في أنشودة رولان يبدون كما لو كانوا هراطقة تماماً، " كما تظهرهم الأنشودة أيضاً بأنهم يؤمنون بآلهة وثنية، جاعلين اسم الرسول عَلَيْ واحداً منها، حيث يرد اسمه فيها على هذا النحو "ماهوند Mahond". فعندما جاء أحد أبطال الأنشودة ويدعى بلانكندرين Blancandrin أمام القائد العربسي الذي تطلق عليه اسم مارسيليون بلانكندرين Appollyon، أمسك بتلابيب الكونت جانيلون وقال الماك: "فلينقشك سيدي، بحق محمد وأبولليون Appollyon، اللذان نؤمن بعقيدتيهما". "

هكذا يبدو أن الأوروبيين، وهو ما تعكسه هذه الملحمة الشعبية، قد جعلوا من الرسول على الحد الآلهة التي يعبدها المسلمين، والتي يرد نكر إحداها هنا؛ وهى الفكرة التي ظهرت بجلاء بعد ذلك في كتابات المؤرخين الفرنجة عشية الحملة الصليبية الأولى، كما سنرى. وتضيف هذه الملحمة أن المسلمين كانوا يجندون آلهتهم تلك في شكل أوثان ذهبيسة؛ ففسى

¥ 1

<sup>&</sup>lt;sup>۱۱</sup> جوزیف نسیم، أنشودة رولان، ص ۸۰.

<sup>&</sup>quot; زبيدة عطا، "صورة الفارس الاكطاعي والصراع الإسلامي المسيحي كما ورنت في ملاحم القرن الحادي عشر الميلاد البيزنطية واللاتينية"، مجلة التاريخ والمستقبل، عدد ٣، مج ٥ (١٩٩١)، ص ١٠٠.

The Song of Roland, 109 § 113.

The Song of Roland, 67 § 32.

الفصل الأول حديث بين الخليفة وجانيلون يقول "تذكر الهتهم الذهبية"، وتضيف في موضع آخر أنهم أقاموا أوثاناً لمحمد على فق برج القلعة، وأن المسلمين كانوا يتعبدون له ويتلمسون رحمته. كما تصف الملحمة الإسلام بأنه عقيدة شريرة، لا تؤمن بالعذراء وابنها المسيح سروس، وفي إشارة أخرى تقول "تلك العقيدة الزائفة التي لا يقوم بها قساوسة". ٢٥

وبطبيعة الحال يخطأ كاتب هذه الأنشودة في اعتقاده أن المسلمين لا يؤمنون بعيسى مدوس أو بأمه مريم العذراء، ويكفي القول أن القرآن الكريم يحوي سورة كاملة باسمها؛ ناهيك عن الآيات القرآنية المتفرقة التي تشير إلى إيمان المسلمين بالرسل والأنبياء السابقين على الرسول بياني مما يفند زعم كاتب هذه الأنشودة، الذي يحتمل إما جهله التام بالإسلام ومبادئه أو تعمده تشويه صورته عند البسطاء والعامة من الأوروبيين فسي تلك العصور، التي كان يطلق عليها اسم عصور الإيمان، حيث كانت تلتهب الأفئدة عند العزف على أوتار الإيمان سواء في العالم الإسلامي أو المسيحي.

وبردو كاتب هذه الملحمة مدركاً لوجود القرآن الكريم، ككتاب يجتمع المسلمون عايه، إلا أنه يعتبره قانوناً خاصاً بمحمد على حيث يقول: "ويسأمر مارسسيل Marsile يإحضار كتاب قانون تيرماجنت Termagant ومحمد؛ حيث أقسم عليه مسلمو أسباتيا...". " كما يشير كاتب هذه الملحمة إلى قيام المسلمين بأداء صلواتهم على النحو الذي تتم عليه، " الأمر الذي يشير إلى عدم جهله بمناسك الإسلام.

ورغم هذا نجده يكرر في موضع آخر أنه كانت هناك عدة آلهـة للمسلمين مثـل تيرماجنت، ومحمد، وأبولليون؛ ٢٩ كما أنه عند حديثه عن الاستعدادات للمعركة الحاسمة بين الفرنجة والمسلمين من أجل إسقاط سرقسطة يجعل الأمير (أميـر المسلمين) يأخـذ

<sup>·</sup> انظر ، زبیدة عطا، صورة الفارس الإقطاعي، ص ١٠٠.

انظر الدراسة القيمة لـ حنان قرقوني، حياة المسيح عيسى ابن مريم من منظور إسلامي (بيروت، ٢٠٠٤).
وكذلك عبد المنعم جبري، المسيح عند اليهود والنصارى والمسلمين (دمشق، ٢٠٠٦).

The Song of Roland, 75 § 47.

۱۰۰ انظر، زبیدة عطا، صنورة الفارس الإقطاعي، ص ۱۰۰.

The Song of Roland, 175 - 176 § 234.

ونقع المعركة بين المسلمين والفرنجة، وعلى الرغم من شجاعة القوات الإسلامية وقوتها، إلا أن الكاتب هذا يجعل النصر في جانب قوات الفرنجة المسيحية، ليشير إلى وقوف الرب إلى جانبهم وتخليه عن الوثنيين. "جدير بالذكر أن شارلمان اضطر إلى الانسحاب من الاندلس، بعد أن يأس من فتح سرقسطة، متجها نحو برشلونةوجيرونا؛ حيث علم شارلمان بتجدد ثورات السكسون عليه، منتهزين فرصة غيابه عن مملكته. وهنا استغلت قبائل البشكنس الفرصة وهاجمت مؤخرة جيش شارلمان، يعاونهم جيش مسن المسلمين قدر بثلاثين ألفا. وهنا حلت الكارثة بمؤخرة جيش شارلمان، الذي لم يستطع إنقاذها، لأن طول مسيرة جيشه كان ثمانية أميال؛ وقتل الكثيرين من جنود الفرنجة وقادتهم منهم أينهارد نفسه، وانسلم كونت مقاطعة بلاتين، ورولان، حاكم مقاطعة بريتاني، الذي كان بطلا للانشودة التي حملت اسمه. ٢٦

وفي هذه المعركة يصور الكاتب كيف ضرب رولان ألواناً من البطولات في قتاله ضد المسلمين، فظل طوال اليوم محاربا ضاربا بسيفه ذات اليمين وذات الشمال. ولكسن بأسه وشجاعته ومهابة سيفه لم تتفعه، فسقط على الأرض جريحاً، وراح محاطا برجاله، يلفظ أنفاسه الأخيرة. وقبيل أن تسلم روحه إلى بارتها استل سيفه الأيمن من غمده، هذا السيف الذي طالما ضن به، مؤثرا أن يفقد ذراعه على أن يفقده، وخاطبه قسائلا: "أيها الحسام الذي لم يماثله سيف في بريقه وصفاء ماته وعظمته ولينه، ثسم فسي قبضته العلجية البيضاء المزينة بصليب ذهبي فلخر، فوقه تفلحة زبرجدية، حفر فيها اسم الله الأقدس، لقد منحت مضاء، واستأثرت بمزايا ليست في سواك. من ذا الذي سيشهرك في

The Song of Roland, 174 § 232.

The Song of Roland, 190 § 266.

انظر أيضاً، زبيدة عطا، صورة الفارس الإقطاعي، ص١٠١.

ايراهيم طرخان، المسلمون في أوروبا في العصور الوسطى، ص١٣١-١٣٤ جوزيف رينو، الفتوحات
 الإسلامية في فرنسا وإيطاليا وسويسرا، ص١٠٠.

الفصل الأول

المعارك بعدي؟ من ذا الذي سيكون لك رفيقا؟ فإنا مالك لا يغلب، ولا ترهبه الأعداء، ولا تخيفه الأوهام، فإذا صحبك وصحبته معونة الله، حطم المسلمين وأعلى كلمة المسيح، وابلغ قمة المجد. يا أيها السيف السعيد، يا أمضى المواضى، لقد عز لك النديد والنظير، فإن القين الذي طبعك لم يطبع لك أخا، وإذا ضربت لم يستطع الفرار من ضربتك أحد". ثم مخافة أن يقع سيفه في يد جبان، رفعه مستجمعا ما تبقى من قواه، ضاربا به صحرة شطرته نصفين. ثم استجمع أنفاسه، ورفع بوقه الذي تكان صوته يحطم الأبواق"، نافخا فيه حتى انفجرت أوداجه، فتناهى صوت البوق إلى شارلمان، على بعد ثمانية أميال، فاستفسر عن معنى نداء البوق، فضلله أحد الجند بقوله أن رولان ينفخ في بوقه استعدادا للصيد. وأدى اعتر افه."

وما أن فاضت روحه حتى طار النبيل الفرنجي بلدوين، ينبئ شارلمان بالخبر الفاجع، فعاد الملك على الفور إلى رونسفالى ليشاهد الجثث منتاثرة أمامه، وبينها جثة رولان، ممدة على شكل صليب، وبقربه بوقه وسيفه المحطم. فبكى الملك قائده رولان معولا عليه عويل الثكالى، ومضى يندبه في منتهى الحزن والأسى، ضاربا كفا بكف، ناتفا لحيته المهيبة، قائلا "يا يدي اليمنى، يا فخر الفرنجة، والرمح الذي لا يلين، والدرع الذي لا تتحطم، يا ترس الطمأتينة والمملام، يا حامي المسيحية وسوط عذاب الإملام، يا حائط القساوسة، وصديق الأرامل واليتامى، يا أمين الرأي، ويا صلاق الحكم، ويا أشحرف قومك، ويا أشجع قائد لجيش، لما تركتك هنا لتصوت؟ كيف أراك ميتا ولا أمسوت بعك؟ لماذا تركتني حزينا وحيدا؟ وخلفتني ملكا باتما مسكينا؟" ثم يعزي نفسه بقوله: "ولكنك رفعت إلى المسماء وأصبحت تسعد بصحبة الملائكة والشهداء". وأمسر شارلمان بدهن جمد رولان بالبلسم والطيب، وظل الجيش بكامله ساهراً لحراسته مسرتلاً الأدعية والأناشيد، موقداً حوله النيران على قمم الجبال العالية، ثم حمله في اليوم التالى ودفنه في

http://kotob.has.it

<sup>&</sup>quot; جرجي أنطونيوس طربيه، الوجدية وأثرها في الأندلس (بيروت، ١٩٨٣)، ص ١٠٩-١١٠ على الجارم، قصة
العرب في أسبانيا، (القاهرة ١٩٤٧)، ص ٤٠-٤١. (ترجمه على الجارم عن ستانلي لين بول).

وفي نهاية المطاف تصور الأنشودة ملك الفرنجة وهو يدخل إلى سرقسطة بعد هزيمة المسلمين، حيث يحطم مساجد المسلمين وبيع اليهود على حد سواء، بشستى أنسواع المطارق الحديدية ويسوى بها الأرض. " ويتخيل كاتب هذه الأنشودة أنه بعد إحراز هسذا النصر العظيم على مسلمي الأندلس والاستيلاء على سرقسطة، ذهبت ملكة أسبانيا المسلمة براميموند Bramimond إلى اكس لا شابل، عاصمة الفرنجة، حيث تم تعميدها هنساك، واختاروا لها اسما مسيحياً هو جوليانا Juliana؛ ولهذا العمل انضمت براميموند إلى قطيع المسيح، على حد تعبير الأنشودة. "

وتجدر الإشارة إلى أنه في مقابل قيام مارسيليون بالخطابة في قواته الإمسلامية، وحثهم على الجهاد في سبيل الله وقتل رولان وأوليفسر رفيقه معلى الجهاد في سبيل الله وقتل رولان وأوليفسر رفيقه Turpin، أسقف ريميز، إلى جانسب الأنشودة يضيف دوراً لأحد الأساقفة، ويدعى توربين Turpin، أسقف ريميز، إلى جانسان الدور الذي لعبه كلا من رولان وأوليفر في الأنشودة. فقد كان هذا الأمقف يعظ فرسسان رولان، الذين صحبهم في ممر روستفر، قاتلاً لهم: "يا سمادتي البارونات...لقد اختارنسا شارل لهذا الغرض، لنكن على الاستعداد للموت في سبيل الملك؛ فالمسيحية بحلجة لكم للمحافظة عليها. الآن ضعوا أيديكم على صدوركم لنسأل الرب الرحمة. هنا سستلقون للمختاطة عليها. الآن ضعوا أيديكم على صدوركم لنسأل الرب الرحمة. هنا مستلقون المؤتبين، وستشاهدهم أعينكم، وسأحيلكم لما ينبغي، وأجعل أرواحكم في أمان؛ وإذا متم فغم الشهداء أنتم، وسترقون أعلى درجات الفردوس"."

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> جرجي طربيه، الوجدية وأثرها في الأندلس، ص ١١٠-١١. انظر أيضا، على الجارم، قصة العرب في أسبانيا، ص ٤١-٢٢.

<sup>·</sup> ايراهيم طرخان، المسلمون في أوروبا في العصور الوسطى، ص ١٣٦.

The Song of Roland, 190 § 266.

انظر أيضاً، زبيدة عطا، صورة الفارس الإقطاعي، ص ١٠١.

The Song of Roland, 202-203 § 290-291.

The Song of Roland, 88-89 § 76.

٢٦ زبيدة عطا، صورة الفارس الإقطاعي، ص ١٠٢ -- ١٠٣.

و لأجل إلهاب أفندة العامة يجعل كاتب الأنشودة الملك شارل شخصية قريبة من الرب، حيث ينزل عليه القديس جبرائيل مبشراً إياه بالنصر. ' كما يرد ذكر للقديس دنيس S1. Denis ميث يرد على لسان أحد المقاتلين المسلمين قوله: "سنأكل وننام في سسان دنيس". ' هكذا، يضفي كاتب الملحمة طابعاً دينياً مسيحياً على أنشودته جاعلاً النصر في النهاية للمسيحية بعد أن سحقت المسلمين، عبدة الأوثان كما تصفهم، بل انتهي المطاف بتحول كثير من المسلمين إلى المسيحية وعلى رأسهم ملكتهم براميموند، التي صسارت تعرف باسم جوليانا. ويضيف جرجي طربية أن هذه الأنشودة وضعت لخدمة الأغراض الصليبية في القرن الحادي عشر الميلادي، على أيدي الشاعر النورماني تيرولد، '' المستخدمها الحركة الصليبية سلاحا من أسلحتها ضد المسلمين. ولا يستبعد أن يكون كاتب هذه الأنشودة قد تأثر بملاحم البطولة والفروسية العربية، عله بذلك يستحث همم المسيحيين ويذكي شجاعتهم ويوحد صفوفهم. " ولهذا جاءت الصور الشعرية والأدبية كلها في الأنشودة ممتلئة بالرموز والإشارات المسيحية.

لقد كانت صورة الإسلام والمسلمين في أنشودة رولان صورة طويلة الأمد في ذاكرة العقل الأوروبي آنذاك، لاسيما في شقه الغربي، والتي تَبْرُز بجلاء للعيان في كتابات مؤرخي الحروب الصليبية، مما يؤكد الأثر الثقيل الذي طبعته أنشودة رولان الشعبية عن الإسلام والمسلمين في أذهان العامة في أوروبا في العصور الوسطى.

وعلى أثر هذه الحروب بين الفرنجة والمسلمين في الأندلس، يمكن القول أن الهجوم على الإسلام والنبي محمد على كان مهده الأندلس. أن فالأحداث التاريخية التالية تعكس مدى الكراهية التي كان يكنها الأوروبيون، والرهبان بصفة خاصة للإسلام.

The Song of Roland, 203 § 291.

The Song of Roland, 89 § 77.

<sup>&</sup>quot; ابر أهيم طرخان، المسلمون في أوروبا في العصور الوسطى، ص ١٣٤.

<sup>&</sup>quot; جرجي طربيه، الوجدية وأثرها في الأندلس، ص ١١٢-١١٣٠.

أ أرمسترونج، محمد، ص ٣٢.

□ □ صورة الإسلام في الفكر الأوروبي الوسيط بين الأسطورة والتاريخ

على أية حال، لم تكن أنشودة رولان هي الفريدة من هذا النوع من الأدب الشعبي المناهض للإسلام في أوروبا في ذلك الوقت بل نقرأ عن أسطورة أخرى، تعود إلى القرن الحادي عشر أيضا، كتبت لتخدم السياق المضاد في الغرب الأوروبي للمسلمين، وبالتحديد في إسبانيا، وهي أسطورة "السيد القنبيطور".

وشخصية السيد القنبيطور هي شخصية حقيقية عاشت في الأندلس، كان اسمه الحقيقي رودريجو دياث، ولد عام ١٠٤٥م، في بلدة كانت تسمى فيفار، الواقعة على بعد تسعة كلم شمالي مدينة برغش، لأسرة نبيلة الأبوين، وإن لم تكن من الأسر الثرية. وبعد أن شب عن الطوق بدأ في شق طريقه في الحياة عسى أن يجد له مكانا بين الأمراء في الأندلس، فتنقل في الخدمة ما بين أمير وآخر من أمراء المدن الإسبانية المسيحيين، وما بين أمير وآخر من أمراء المدن الإسبانية المسيحيين، وما الفريق الذي ينحاز إليه. ولا نود الخوض في سيرة السيد القنبيطور هنا، فقد "أريق مداد كثير في تدوين حياته الحقيقة وحياته الأسطورية،" على حد قول ليفي بروفنسال نفسه. وجل اهتمامنا أن نبين كيف تحول إلى بطل أسطوري في الفكر المسيحي الأسباني، بل والأوروبي عامة، وذلك ببساطة شديدة لموقفه من المسلمين وصراعه مع المرابطين الذي انتهى باستيلائه على مدينة بلنسية عام ١٩٤٤م ام لنفسه.

وسنبدأ القصة من تاريخ نفي الملك ألفونسو السادس لرودريجو (القنبيطور) ألى المرشلونة ومعه ثلاثمائة فارس عام ١٠٨١م، عقابا له على تأرجح ولائه من حين إلى آخر، وعلى خروجه للعمل بسيفه دون إذن سيده. بيد أن رودريجو ذهب للعمل في خدمة أحمد المقتدر، ملك سرقسطة المسلم، الذي مات في نفس العام ١٨٠١م. وما أن دب القتال بين وريثي عرش المقتدر، انحاز رودريجو إلى الابن الأكبر، الذي فاز بالعرش، بل وانتصر

<sup>&</sup>quot; بروفنسال، ليفي، السيد القنبيطور في التاريخ"، منشور في Revue Historique، عدد ١٧٠ (باريس ١٩٣٧)، ترجمه إلى العربية السيد عبد العريز سالم ومحمد صلاح حلمي ضمن كتاب: الإسلام في المغرب والأندلس (الإسكندرية، ١٩٩٠)، ص ١٧٤.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> بروفنسال، السيد القنبيطور في التاريخ، ص ١٦٦.

٧٤ يعني هذا اللقب تماند غارات السهول". انظر، جرجي طربيه، الوجدية وأثرها في الأندلس، ص ١١٩.

الفصل الأول المسلمانين المسلمانين

فيما بعد على القوات القشتالية والأرجونية انتصاراً باهراً، أسر فيه كونت برشلونة. وعلى هذا استقبل رودريجو استقبال الفاتحين في سرقسطة، وأطلق عليه أنذاك لقب "السيد".^أ

وعلى أثر وفاة المؤتمن، ملك سرقسطة، وانتصار ألفونسو السادس على المسلمين في طليطلة عام ١٠٨٥م، عادت المياه إلى مجاريها بين ألفونسو السادس ورودريجو (السيد القنبيطور). غير أن الأخير عاد إلى سابق عادته بالخروج على إرادة مليكه وحمل سيفه يرتزق منه، من خلال حمايته لأمراء مسلمين صغار، كل آمالهم أن يقضوا حيواتهم داخل إماراتهم دون منازع، كأمراء طرطوشة، وشاروش، والمنارة، وغيرها. وهنا، اضطر ألفونسو السادس إلى التحالف مع بيزا والبندقية لحصار بانسية براً وبحراً، لتأديب تابعه رودريجو "السيد القنبيطور". ولما كان رودريجو خارج بانسية مشغولا بمساعدة ملك سرقسطة المسلم ضد ملك أرغون المسيحي، وعلم بالنبا، توجه إلى أراضي مملكة قشتالة نفسها ليغزه ما، ليصرف ألفونسو عن بلنسية مما اضطر ألفونسو إلى فك الحصار عن بلنسية وشعودة إلى قشتالة.

والمرحلة التالية من حياة القنبيطور تتمثل في سياسته مع أهالي بلنسية المسلمين، بعد استيلائه على المدينة لنفسه عام ١٠٩٤م من المرابطين، حيث خطب فيهم خطبة تشير إلى رغبته في نشر العدل والإنصاف بين الناس، والاستماع إلى شكاواهم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، مع فتح بابه للحالات الاستثنائية. غير أن سكان المدينة تمردوا عليه في عام ١٠٩٥م، واحتزوا رأس واليها القادر، المُعين من قبل السيد القنبيطور على النقيض في سياسته مع المسلمين في بلنسية، حيث حرق قاضى المدينة ابن جحاف، لقناعته أنه هو مدبر الفتنة، ومعه نفر من

ص ۱۲۰-۱۲۰.

أنظر، جرجي طربيه. الوجدية وأثرها في الأندلس، ص ١٢٠؛ على الجارم، قصة العرب في أسبانيا، ص١٧٥-١٨٠.
أنظر، بروفنسال، السيد القنبيطور في التاريخ، ص ١٨٢-١٨٨؛ جرجي طربيه، الوجدية وأثرها في الأندلس،

تتاول بروفنسال هذا الحدث في دراسة قيمة له. انظر، بروفنسال، ليفي، استيلاء السيد على بلنسية، ترجمه إلى العربية السيد عبد العزيز سالم ومحمد صلاح حلمي ضمن كتاب: الإسلام في المغرب والاندلس (الإسكندرية، ١٩٩٩)، ص١٩٩٠- ٢٣٦٦. يذكر المقري أن ملك سرقسطة المسلم هو الذي أوحى للسيد القنبيطور بالاستيلاء على بلنسية. انظر، المقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق إحسان عباس، ج٤ (بيروت، ١٣٨٨هـ)، ص ٥٥٥.

وقد قضى رودريجو "السيد القنبيطور" السنوات الأخيرة من حياته في مملكته بلنسية، بعد أن زوج ابنتيه إلى اثنين من الأمراء الأسبان، في توسيع رقعة مملكته بشكل ملحوظ، مما جعل الأمراء الأسبان المسيحيين في شمال إسبانيا يخطبون وده، وكذلك بدرو صاحب أرغون، واشترك معه السيد القنبيطور عام ١٩٤٤م في حملة ضد المرابطين في منطقة شاطبة، وهزم المسلمين في بايرين، بالقرب من جانديا، كما ساعد الأمير الأرغوني على إخماد ثورة اشتعلت في مقره بحصن منتورنيس. وفد سنة ١٩٧٧م فجع السيد القنبيطور بمصرع ابنه الوحيد دييجو في معركة مع المرابطين، الذين كان كل جهدهم العسكري مركز نحو إسقاط بلنسية في أيديهم. وعلى أثر هذا، مد القنبيطور أملاكه شمالا على حساب الممتلكات الإسلامية، حيث استولى على حصن سجنت، وعلى حصن المنارة. وقد مات القنبيطور عام ١٩٩٩م عن عمر يناهز السادسة والخمسين. "٥

وهنا تحول رودريجو، أو السيد القنبيطور، إلى بطل أسطوري في الأدب الأوروبي، فهو الذي بنى مجده بسيفه، وهو الذي أسبغ على الأمراء المسلمين في الأندلس حمايته، وهو أيضا الذي قاتل المسلمين (الموحدين) وانتصر عليهم وحال بينهم وبين بلنسية، وهو الذي حول مسجد بلنسية إلى كاتدرائية، وهو الذي خطب وده الأمراء الأسبان المسيحيين. تلك هي المعانى التي أرادت الأسطورة التي حيكت حول السيد القنبيطور إبرازها. ولهذا، فقد حيكت حوله عدة أساطير، لا أسطورة واحدة، كان من خلالها رمزا لقوة المسيحي وشجاعته في مواجهة الغزاة المسلمين.

<sup>°</sup> عن هذه الأحداث انظر، ابن الآبار، التكملة لكتاب الصلة، تحقيق عبد السلام الهراس (بيروت، ١٩٩٥)، ج١، ص٣٠؛ ج٢، ص ٢٤٢؛ المقري، نفح الطيب، ج٢، ص ٢١، ٤٥٥-٤٥٦.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> بروفنسال، السيد القنبيطور في التاريخ، ص ۱۸۷ – ۱۸۹.

٣٠ بروفنسال، السيد القنبيطور في التاريخ، ص ١٨٩-١٩٢؛ جرجي طربيه، الوجدية وأثرها في الأندلس، ص ١٨١-١٢٤ على الجارم، قصة العرب في أسبانيا، ص ١٨١-١٨٣.

لم تكن الأساطير التي حيكت حول السيد القنبيطور هي الوحيدة فقط التي تناولها الشعراء في إسبانيا ضد المسلمين، بل هناك الكثير من القصيص الشعبية التي تهدف في المقام الأول إلى إعلاء شأن المسيحي في المجتمع الأوروبي على نظيره المسلم، ليس على مستوى البالغين فقط، بل حتى على مستوى الأطفال، حيث زرعوا فيهم منذ طفولتهم أفكاراً مفزعة عن المسلمين، وليس أدل على ذلك من "أسطورة بلياردو".

تحكي الأسطورة أنه كان هناك شبح عجيب الشكل يعيش في أحد الأبراج القديمة المتهالكة، ويدعى برج الطبقات السبع، يحرس كنوز أحد الملوك المسلمين، وهذا الطيف اسمه بلياردو. وهو ينتظر حلول الظلام ليتشكل بأشكال مختلفة، وقد يخرج في جوف الليل على هيئة فرس مبتورة رأسه، تتبعها كلاب ستة تعوي، وتتبح عواء ونباحا مروعين، تطوف بطرقات الحمراء المظللة وشوارع غرناطة. وقد استخدمت الأمهات هذه الأسطورة لإخافة الأطفال، وتتاقلتها ألسن الرجال أيضا. وتحاول الأسطورة تفسير هذا الشكل الممسوخ تفسيراً مرعباً، فتزعم أن الشبح بلياردو، هو روح ملك طاغية من ملوك المسلمين، قتل أبناءه الستة ودفنهم في الأقبية المظلمة، فراحوا يطاردونه تحت جنح الظلام للانتقام منه. أق

وهذه الأسطورة تشكل دلالة خطيرة في الفكر الأوروبي الوسيط تجاه الإسلام والمسلمين، فهي تزرع في نفوس الصغار من الأوروبيين أفكارا تسيء إلى الشخصية الإسلامية، وتصور المسلمين على أنهم يتنازعون فيما بينهم إلى حد القتل، حتى بعد موتهم، وهذا ما ترمز إليه الفرس ذات الرأس المقطوع والكلاب السنة الجارية وراءها. كما إنها تجعل فراتصهم ترتعد لسماع اسم عربي أو مسلم، لارتباطه في الأسطورة بالقتل وعدم الرحمة.

أما أسطورة "برج الأميرات" فلا تختلف في خيوطها عن ملحمة ديجينيس أكريتيس البيزنطية التي ترمي إلى القول أنه أمام العشق يسقط كل شيء، حتى لو اضطر المرء إلى التخلي عن دينه. وبما أن البطلة مسيحية فلا يمكن أن تتخلى عن دينها، بل بطل الملحمة الآخر، أي المسلم، هو الذي يتخلى عن دينه في سبيل الفوز بقلب الأميرة البيزنطية. ٥٠

أثجرجي طربيه، الوجدية وأثرها في الأندلس، ص ١٣٠.

<sup>&</sup>quot; عن هذه القضية في الأنب البيزنطي انظر، طارق منصور، ملحمة ديجينيس أكريتيس وروية الآخر، دراسة في باطن النص وأيديولوجية المولف، حوليات كلية الأداب، جامعة الزقازيق، إصدار خاص (٢٠٠٤)، ص ٣-٦٥.

تحكي الأسطورة أن أحد الأمراء ويدعى محمد الأعسر أراد أن يحمي بناته الثلاث من الزواج، فحبسهن في برج، ولكنهن سرعان ما تعلقن بثلاثة أسرى من الفرسان المسيحيين، كانوا يقادون إلى سجن خصص لهم في أبراج قرمليون. وبعد ما كن "ثلاث وردات ذابلات" حتى إن إحداهن ماتت من الحب، أصبحت الأختان تزدادان حيوية ونضارة، كلما سمعتا الفرسان يغنون لهن بالأسبانية. وتوصلتا إلى الفرار معهم يعاونهم في ذلك المربية وحارس السجن. ورغم المطاردة الشديدة، وصل الفارون إلى قرطبة، حيث قوبلوا بحفاوة عظيمة، واتسع صدر الكنيسة لاستقبال الأميرتين فصارتا مسيحيتين. "٥

وهذه الأسطورة اشتقت منها سلسلة من الأساطير الأخرى، وخاصة من القسم المتعلق بالأميرة الثالثة، التي قضت نحبها صريعة الحب. وهذه الأسطورة الأسبانية المنشأ، ترمي إلى إظهار المسلمين غير جديرين بسياسة شؤون عائلاتهم، فكيف بسياسة الشعوب. فثورة الأميرات الثلاث تثبت أن والدهن، الذي حارب الطبيعة، لا يدرك سلطان الحب على النفوس، مما أدى إلى موت إحدى بناته من شدة العشق، وإلى فرار الأختين من سجن أبيهما. هذا السجن الذي تحول كل من فيه ضد إرادة السجان، فالمربية تحدوها الشفقة، والحارس يضعف أمام إغراء المال فيرتكب الخيانة نحو سيده. وبهذا تحررت الأختان من استبداد والدهما، ومن دينهما الموروث، وقد وجدتا في المسيحية الخلاص على أيدي عاشقيهما الأسبان. وبالإضافة إلى كل هذا ترمى هذه الأسطورة إلى تحريض أبناء المسلمين على التمرد على آبائهم وتقاليدهم البالية، وتشويقهم إلى اعتناق المسيحية. ٥٠

لم يتوقف الفكر الأوروبي المناهض للمسلمين عند حد الملاحم والقصص الأسطورية بل امند إلى الفكر الديني الخالص. فقد كان القساوسة ورجال الدين المسيحي في الأندلس، على حد تعبير المؤرخ الهولندي رينهارت دوزي، أشد الناس سخطاً على الإسلام، وتأصلت في نفوسهم كراهية شديدة ضد المسلمين لاسيما وأن هؤلاء القساوسة كانوا يؤمنون بأفكار سيئة عن الرسول على وعن المبادئ التي جاء بها الإسسلام، على الرغم من أن فهمها كان شيئاً يسيراً عليهم، لتقلبهم بين العرب وإجادة معظمهم للعربية؛

أ مرجي طربيه، الوجدية وأثرها في الأندلس، ص ١٢٨-١٢٩.

<sup>°°</sup> انظر، جرجي طربيه، الوجدية وأثرها في الأندلس، ص ١٢٩–١٣٠.

الفصل الأول

لكنهم انصرفوا عن الرجوع إلى المصادر الأصلية المتوافرة بين أيديهم، وآمنوا بما لقنهم إياه الجاهلون، وما راج من الخرافات المستحيلة عن الرسول على مسبيل المثال المثال المثال عبد أن يولوجيوس Eulogius "، وهو واحد من أبرز قساوسة الأندلس" وأعلمهم باللغة العربية وآدابها لدرجة تمكنه من قراءة مؤلفاً تاريخياً مكتوباً بها، " عندما أراد القراءة عن

كان يولوجيوس في بادئ الأمر شماساً ثم صار قسيس كنيسة القديس زويل، وأكسبته فضائله تقدير جميع من عرفوه فكان يحب التردد على الأثيرة التي أصبح لها فيها نفوذ عظيم، وبالغ في تقواه العجيبة فكان يقهر جسمه بالصوم والسهر الدائبين، وكان يدعو الله مخلصاً أن يخلصه من حياته التي كان منها في وزر، ويسأله أن يبخله ملكوت الصالحين. انظر، دوزي، المسلمون في الأندلس، جـــ ١، ص ٩ - ١٠٠٠.

TA

<sup>&</sup>lt;sup>^0</sup> دوزى، المسلمون في الأندلس، ترجمة حسن حبشي،ج١ (القاهرة، ١٩٩٤)، ص ٨٦.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> ينبغي أن نذكر الأشكال المختلفة التي قام بها المورخون العرب لتعريب هذا الاسم، حتى لا يختلط الأمر على القارئ. فقد ترجمه أد. رضوان السيد باسم أويلوجيوس. انظر، سونرن، صور الإسلام، ص٥٥؛ وترجمه أد. حسن حبشي بلام أيولوج، انظر، دوزى، المسلمون في الأندلس، جــ١، ص ٢٨؛ أما أد. محمد عنان ود. فاطمة نصر فقد ترجماه يولوجيو، انظر، أرمسترونج، محمد، ص ٣٥؛ ويترجمه د. عباده كحيلة إيولوخيو، انظر، عباده كحيلة. تاريخ النصارى في الأندلس (القاهرة، ١٩٩٣)، ص ٢٠٣. والصحيح أن يترجم الاسم اللاتيني أو اليوناني في حالة الفاعل/المبتدأ شاملاً النهاية، ومن ثم فالترجمة العربية الواجبة للاسم ينبغي أن تكون يولوجيوس Eulogius.

<sup>&</sup>quot;كان يولوجيوس من أسرة قرطبية قديمة عرفت بتعلقها بالنصرانية وكراهية المسلمين، وكان جده لأبيه – واسمه أيولوج أيضاً – قد اعتاد – إذا سمع الموذن يوذن للصلاة – أن يرسم الصليب ويرتل كلمات المزامير: اللهم لا تصمت، ولا تسكت ، لا تعذا يا الله، فها هو ذا أعداوك يعجون، ومبغضوك قد رفعوا الرعوس"، وعلى الرغم من شدة نفور هذه الأسرة من المسلمين إلا أن أصغر أخوة يولوجيوس الثلاثة واسمه يوسف كان أحد موظفي دواوين الحكومة، واحترف أخواه الأخران التجارة، وضربت إحدى أخواتهم واسمها "أونولون" الخمار على وجهها، أما يولوجيوس نفسه فقد أعد نفسه منذ الصغر لخدمة الكنيسة فنشأ بين قساوسة كنيسة القديس رويل" وانكب ليلاً ونهاراً على الدراسة حتى بز إخوانه بل ومودبيه أنفسهم، ولما كان يحترق لاستيعاب مالا يستطيعون تدريسه له فقد اعتصم بالصمت خوف ايلامهم أن هو أطلعهم على رغبته الخفية، لكنه كان يخرج في المبر ويذهب دون علمهم لسماع دروس أشهر فقهاء قرطبة لاسيما رئيس دير SPERA-IN-DEO البليغ الذي ألف كتاباً في تفنيد العقائد الإسلامية وكتاباً عن استشهاد الرجلين اللذين قطعت رأساهما في مستهل حكم عبد الرحمن الثاني، فكان لهذا الراهب المتحمس أكبر الأثر في نفس يولوجيوس الشاب، فهو الذي بث فيه ما امتاز به طول أيام حياته من الكراهية العميقة الهمجية ضد المسلمين، كما تعرف يولوجيوس أيضاً في دير "سبيرا أن ديو" على شاب شريف عنى من أهل قرطبة اسمه الفاروس"، ولم يكن ألفاروس يعد نفسه للخدمة الكنسية لكنه كان مقيماً على تتبع محاضرات الراهب الشهير الذي الصداقة فاندفم الفاروس حين أخذ فيما بحذ في ترجمة حياة صديقه.

<sup>&#</sup>x27;' دوزى، المسلمون في الأندلس، جـــــــ، ص ٨٦.

الرسول على المسلمون ما تبقى منها، ومن ثم قرروا قتل عدد كبير من الكسلام في الفكر الأوروبي الوسيط بين الأسطورة والتاريخ الرسول على المسلمون المصادر العربية ليلتمس فيها أخبار حياة محمد على المسلمون المبلونة في بلدة نافرا المجاورة عام ٤٨م، حيث اجتلب معه عدداً من المخطوطات اللاتينية مثل مدينة الله المواورة عام ٤٨م، حيث اجتلب معه عدداً من المخطوطات اللاتينية مثل مدينة الله الله الموال المعطين الموال المعطين الموال المعالم المواورة على المواورة على المواورة على المواورة على المواورة المواور

ولم يكن إلمام القساوسة بمبادئ وتعاليم محمد على بأحسن من إلمامهم بتاريخه، وكان طبيعياً أن يصطدم من تشبعوا بأفكار الزهد ومن حرم عليهم حب النساء بفكرة تعدد الزوجات وما بالجنة من حور عين، ولعل أعجب العجب ما تخيلوه مسن أن النبسي على يناقض ما بشر به المسيح، فيقول الفاروس: "إن عدو مخلصنا قد قدس اليوم السادس من أيام الأسبوع الذي ينبغي أن يكون يوم حزن وصيام ذكرى لآلام سيدنا يسسوع المسيح المسيح فجطه يوم لهو وفجور، ولقد أمر المسيح تلاميذه بالعقة أما هذا فقد دعاهم للانفساس في الملذات، وإذا كان المسيح قد دعى إلى الزواج فقد جاء هذا ودعا إلى الطلاق". على أنه من المستحيل أن نعشر في العهد الجديد على ما ينسبه الفاروس إلى السيد المسيح فسي

P. Alvarus, *Vita Eulogii*, ed. J.P. Migne, *PL*, CXV (Paris n.d.), col. 712;

انظر ايضاً ارمسرونج، محمد، ص ٣٥٠ سوذرن، صورة الإسلام، ص ٥٦ – ٥٧.

١٠ دوزى، المسلمون في الأندلس، جــ١، ص ٨٦-٨٧، كانت هذه السيرة اللاتينية المختصرة لحياة الرسول على تعود إلى نهاية القرن الثامن الميلادي، وكان قد أعدها أحد قساوسة دير لير، وهي كتبت حسب وجهة نظر غربية تماماً؛ حيث تذكر أن الرسول على توفي عام ٦٦٦ من التاريخ الأسباني، وبذلك تسبق الحساب التقليدي بثمانية وثلاثين عاماً. انظر، آرمسترونج، محمد، ص ٣٦.

أيام الصوم هذه على الخصوص أيام متعة جسدية".

ومن هذا يستدل على أنه كانت لدى القسيسين فكرة خاطئة كل الخطأ عن الدين الإسلامي الذي كان إخوانهم النصارى هناك يعرفونه أحسن منهم، والذين حاولوا إفهامهم أن محمداً على قد بشر بدعوة خلفية بحتة، لكن محاولتهم هذه ضاعت أدراج الرياح، ودأب رجال الكنيسة على إدراج الإسلام في نفس مرتبة الوثنية الرومانية واعتباره عبادة أصنام من ابتداع الشبطان.

لقد تزعم حركة المقاومة والاحتجاج ضدد المسلمين في الأندلس الراهب يولوجيوس، السابق ذكره، وبول الفاروس Paul Alvarus الذي كان نبيل الأصل شم أصبح راهباً؛ وقد ترك كتاباً جدلياً ضد الإسلام أسماه "Indiculus Luminosus" هاجم فيه المعتدلين من مسيحي الأندلس، وكانوا كثرة بين الأسبان؛ "أكما أبدى فيه عجبه من المستعربين، أو من المسيحيين الذين ارتموا في أحضان الألباب العربية، بثقافاتها المتباينة وآداب العربية وأشعارها؛ حيث قال : "لقد هام أبناء جلدتي النصارى بقراءة أشعار العرب وأقاصيصهم وأصبحوا يدرسون مؤلفات فقهاء المسلمين وفلاسفتهم، لا يهدفون من وراء ذلك إلى دحضها بل يريدون التمتع بديباجتها العربية المشرقة، فأين هو اليوم ذلك المسيحي الذي يقرأ الشروح اللاتينية للكتب المقدسة؟، وأين ذلك الدي يسدرس الأناجيل وأعمال الرسل والحواريين والأنبياء؟... واأسفاه، إن جميع شباب النصارى الموهوبين لا يعرفون غير العربية والأدب العربي، وهم شديدو الاتكباب على مطالعة الكتب العربية ودراستها، كما يسخون كل السخاء في تكوين المكتبات الكبيرة. ويشيرون أنى كانوا إلى روعة هذا الأدب، فإذا حدثتهم عن الكتب المسيحية أجابوك ساخرين بأنها أتف كان تستحق عنايتهم أو يبذلوا فيها اهتمامهم."

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> دوزي، المسلمون في الأندلس، جـــ١، ص ٨٧.

<sup>&</sup>quot; يسميه د. عبادة كحيلة "البرو". انظر، عباده كحيلة، تاريخ النصاري في الأندلس، ص ٢٠٣.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> على الجارم، قصة العرب في أسبانيا، ص ١٨٣ سوذرن، صورة الإسلام، ص ٥٨.

"لقد تناسى المسيحيون كل شيء حتى لغتهم، وقل أن تجد واحداً في الألف مسن بيننا يستطيع تحرير خطاب باللاتينية الصحيحة إلى صديق له، فإن جئت إلى العربية وجدت الكثيرين منهم يتكلمون هذه اللغة في أسلوب عنب وعبارة سلسلة، وينظمون القصائد الرائعة التي تبرز من الناحية الفنية قصائد العرب أنفسهم. وأخيراً فليس مسن الغريب أن نرى هذا الإيثار للأدب العربي والهجران التام للأدب اللاتيني، إذ لسم يعد بقرطبة شيء من كتب شعراء العصر القديم، ولم تعد كتب اللاهوت تجتذب إليها كثيسرا من الرجال العلماتيين، واتسم الأدب المعاصر بسمات الاتحطاط الشديد، أما من بقى ينظم باللاتينية فقد نسى قواعد النظم، وأضحى الشعر أبياتاً مقفاة لا يهتم المسرء فيها إلا بمراعاة التفاعيل، ومن ثم كان نظماً مبتسر الأسلوب مبتذلاً."\"

كان يولوجيوس والفاروس يعتقدان أن سطوع نجم الإسلام يبشر بقدم المسيخ الدجال، وهو الدجال العظيم الذي ورد وصفه في العهد القديم، والذي ينذر حكمه بحلول الأيام الأخيرة للبشرية. وقد أوضح مؤلف الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيك أن المسيح لن يعود إلى الأرض حتى تقع "الردة الكبرى"، إذ يأتي "أثيم" ويقيم ملكه في هيكل أورشليم ليضل كثيراً من المسيحيين بآيات وعجائب كاذبة. أوقد ورد في سفر "رؤيا يوحنا اللاهوتي" أيضاً ذكر وحش عظيم "سمته عجيبة" وهي العدد ٢٦٦، يخرج من الهاوية ويتوج نفسه على عرش جبل المعبد، ويحكم العالم. أو وكان يبدو أن الإسلام من وجهة نظر هم آنذاك، يتفق مع هذه الرؤى القديمة تماماً، إذ فتح المسلمون بيت المقدس عام ١٩٦٨م، وبنوا مسجدين عظيمين على جبل المعبد، وبدا أنهم حقاً يحكمون العالم؛ وقيل أيضاً أن محمداً قد أتى بعد المسيح، حيث انتفت الحاجة إلى تتزيل جديد، ولكنه نصب نفسه نبياً وارتد كثير من المسيحين، واعتنقوا الدين الجديد. لقد تساعل المسيحيون في نفسه نبياً وارتد كثير من المسيحيين، واعتنقوا الدين الجديد. لقد تساعل المسيحيون في

<sup>11</sup> انظر، المهد الجديد، رؤيا يوحنا اللاهوتي، الإصحاح ١٢٠.

أوروبا في العصور الوسطى : كيف سمح الله لهذه العقيدة "الكاذبة" بالظهور والانتشار؟ تُرى هل تخلى الرب عن مناصرة شعبه وأهله؟ · ›

كانت صيحات التهكم التي أطلقها الشهداء من المسيحيين في قرطبة ضد النبي تستند إلى تلك السيرة القائمة على "الروى". وصور الوهم للأذهان التي سيطر عليها الرعب في أوروبا أن محمداً دجال كانب، نصب نفسه نبياً ليخدع العالم، وصور لها الوهم أنه كان يجبر أنه فاسق يستمرئ الفسق البذئ ويدفع أتباعه إلى محاكاته، وصور لها الوهم أنه كان يجبر الناس على اعتناق الإسلام بحد السيف. وانتهت هذه الأوهام إلى القول بأن الإسلام ليس ديناً مستقلاً منزلاً، بل بدعة، أو صورة مشوهة من صور المسيحية، وأنه دين عنف يؤمن بالسيف ويمجد الحرب والقتال. "

لقد كان يولوجيوس والفاروس شديدا الإيمان بأن من واجبهم تنبيه المسيحيين هناك إلى الأخطار المحدقة بعقيدتهم ووجودهم، وبالمؤامرة الكبرى ضدهم، أي الإسلام. "ومن ثم أدى هذا إلى ظهور روح التعصب بين رجال الدين المسيحي والرهبان الأسبان ضد الإسلام ورسوله، بل ذهب أسقف مثل يولوجيوس إلى إنكاء روح الشهادة بين المسيحيين في قرطبة وأجوارها من أجل المسيحية، مذكراً إياهم بالشهداء الأول في المسيحية.

وفي الوقت الذي استسلم فيه مسيحيو قرطبة المتعصبون للأحلام القاسية التي ولدت في الظلام والتي زاد مرارتها تقاعدهم عن العمل جرت حادثة ضاعفت – أن كان لم مكان للمضاعفة – من كراهيتهم وتعصبهم.

انظر، آرمسترونج، محمد، ص ٣٦-٣٧؛ سودرن، صورة الإسلام، ص ٥٩ وما بعدها، انظر أيضاً ما قاله يولوجيوس عن هذا الأمر في:

Eulogus, Liher Apologeticus Martyrium, ed. J.B. Migne, PL, CXV, col. 859ff.

أرمسترونج، محمد، ص ٣٧. تعترف الكاتبة البريطانية كارين آرمسترونج في شجاعة بالغة أن أثار الوهم القديم
عن صورة الرسول تشتم لازالت قائمة حتى الأن في أوروبا، إذ ما يزال من الشائع عند الغربيين أن يسلموا نون
نقاش بأن محمداً ليس سوى رجل استغل الدين في تحقيق الفتوحات وسيادة العالم، وأن الإسلام دين عنف يعتمد
على السيف، وذلك على الرغم من وجود دراسات علمية موضوعية عن محمد والإسلام تثبت خطأ هذه
الأسطورة المرتبطة بمحمد. انظر، أرمسترونج، محمد، ص ٣٧-٣٨.

٧ سوذرن، صورة الإسلام، ص ٦٠-٢١.

فقد حدث أن كان قسيس كنيسة القديس "اسيسكل" واسمه "برفكتس" " خارجاً ذات يوم لقضاء حاجات منزله حين اقتربت منه طائفة من المسلمين وجاذبوه الحديث الإلمامـــه التام بالعربية، وما لبث الحديث أن تطرق للدين فسألوه عن رأيـــه فـــى محمـــد وعيســـى (عليهما السلام) فأجابهم: "أما المسيح فهو ربى، وأما نبيكم فلا أجرو أن أسمعكم ما نقوله - نحن المسيحيين - عنه، لأننى إن ذكرت ذلك لكم آلمستكم وأسسلمتمونى إلسى القاضي الذي سيحكم على بالموت، لكن إذا وعدتموني ألا خوف على وآمنتموني قلت لكم في صراحة ما نطالعه عنه في الإنجيل وعن مكانته عند النصارى" فقالوا له: "قسل وأنت آمن، وخبرنا ما يقوله إخواتك النصارى عن نبينا، ونقسم ألا يمسك أدنى سسوء". فقال برفكتس: "جاء في الإنجيل أنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات وعجائب لكي يضلوا - لو أمكن - المختارين أيضاً"، ووضع برفكتس الرسول على مسع هؤلاء (حاشا لله) ثم تحمس وأسرف في القول أكثر مما ينبغي لسانه باللعن والهجو. وتركه المسلمون يذهب سالماً ولكنهم كانوا ناقمين عليه لما قال، ثم انقضت فترة أبصروه بعدها قادماً عليهم فاعتقدوا أنهم أصبحوا في حل من يمينهم فصاحوا بمن حولهم: "هذا هو القاجر الذي سب أمامنا رسولنا سباً لو سمعه أشدكم صبراً لنفد صبره"، فرأى بسرفكتس في الحال - كما يقول يولوجيوس - "كأنما قد أثار خلية نحل"، إذ أحدقت به جمهرة غفيرة استفزهم الغضب فأمسكوا بتلابيبه وأسرعوا به إلى المحكمة، حتى لقد كانت قدماه لا تمسان الأرض، وقال المسلمون للقاضي: "إن هذا القس جدف في نبينا، وإنك لتعرف أكثر منا أي عقاب يستحقه هذا المجرم"، فلما سمع القاضى شهادة الشهود سأل برفكتس ماذا يقول، فاضطربت أوصاله رعباً وأنكر ما نسبوه إليه لعل في الإنكار خيراً له، ولكن التهمة كانت لاصقة به، فحكم عليها القاضي بالموت جزاء تجديفه في الدين، فقيد بالسلاسل وألقى به في السجن منتظراً أمر نصر الحاجب بتحديد يوم يقتل فيه.

حينذاك تلاشى كل أمل للنجاة من نفس ذلك القس الذي راح ضحية غفلته فى الوثوق بقوم أسلموه للقتل فأدى يقينه باقتراب منيته إلى أن نفث فيه شجاعة لم تواته لحظة مثوله أمام القاضى من قبل، وكره من نفسه ضعف إيمانه الذي كلفه حياته وأيقن بأن ليس

<sup>&</sup>quot; يسميه د. عبادة كحيلة "برفكتو". انظر، عباده كحيلة، تاريخ النصارى في الأندلس، ص ٢٠٣.

الفصل الأول هناك من شيء يستطيع إنقاذه أو تخفيف آلامه، فاعترف جهراً متباهياً بأنه جدف في النبي هناك من شيء يستطيع إنقاذه أو تخفيف آلامه، فاعترف جهراً متباهياً بأنه جدف في النبي وجرح رسالته والمسلمين وأعد نفسه لميتة نعتها "بالاستشهاد"، وعكف على الصوم والصداة ولم يزر النوم عينه إلا غراراً، وتوالت الشهور بعضها في أثر بعض، وكأن نصرا الحاجب نسيه، أو أنه أراد أن يطيل ميتته البطيئة، والحقيقة أن نصراً أراد المبالغة في القسوة فصمم على أن يكون مقتل برفكتس يوم عيد الفطر.

وقد وافق أول شوال من سنة ٣٣٥هـ أول يوم من أيام الربيع وهـ ١٥ أبريـل ٥٥٠م، ومنذ فجر هذا اليوم أخنت شوارع قرطبة التي خيم عليها الصمت والتي هجـرت مدى شهر الصوم تشهد منظراً حياً رائعاً، فضاقت على سعتها بهـ ذه الجمـوع الغفيـرة المنسابة شطر المساجد، وخرج عليه القوم يرفلون في ملابسهم الفخمة الجديـدة، ولـيس العبيد ما تفضل به عليهم سادتهم، وراح الصبية الصغار يخطرون فـي أثـواب آبـائهم الطويلة، وسخرت كل الدواب حاملة على ظهورها أكبر عدد مستطاع من الناس. وارتسم السرور على جميع الوجوه، فكان الأصدقاء إذا ما تقابلوا أقبل بعضهم على بعض بالتهنئة والعناق، ثم فرغت الصلاة وبدأ التزاور وأعدت أشهى الأطعمة وأفخر المشروبات في كل مكان في انتظار الطارقين، وازدحمت أبواب الأثرياء بـالفقراء، وراح الآبـاء والأزواج يجرعون الشراب، والنساء يذرعن الشوارع حاملات بأيديهن سعف النخيـل، موزعـات يجرعون الشراب، والنساء يذرعن الشوارع حاملات بأيديهن سعف النخيـل، موزعـات الكعك على الفقراء وهن في طريقهن إلى المقابر.

فلما كان وقت الظهيرة زخر نهر الوادي الكبير بالزوارق العدة حاملة السكارى، وتجمع أهل قرطبة في سهل كبير على الجانب الآخر من النهر متظاهرين بسماع الخطبة لكنهم جاءوا في الواقع للذة أخرى، إذ مضى القوم إلى برفكتس وإنباؤه أن قتله سيكون في الساحة التي تكاثر فيها الناس ضاحكين مستبشرين، وتهيأ هو لصعود النطع إلا أنه امتلأ غيظاً وألماً حين فكر أنه سيقتل وسط مظاهر السرور والبهجة الشاملة، وأن هذه الجمسوع ستلهو بمشاهدة مصرعه فصاح حانقاً: "إتني أتنبا أن نصراً هذا الرجل المتكبر الذي تطاطئ أمامه رقاب عظماء أشرف العائلات وأعرقها والذي يسبطر على أسباتيا - لن يرى الاحتفال السنوي بهذا العيد الذي بلغت قسوته فيه أن يقتلني في يومه هذا".

□ □ السطورة والتاريخ □ □ السطورة الأسلام في الفكر الأوروبي الوسيط بين الأسطورة والتاريخ

وتقدم برفكتس بخطى ثابتة فلما أخذوه إلى القتل صاح فيهم لاعناً كل مقدس عند المسلمين وأنثرهم بالجحيم تنتظرهم بنيرانها، ولم يكف عن ترديد هذه الأقوال حتى صعد المشنقة تحدقه نظرات الشعب الغاضب عليه المتعجب منه، والذي أرضاه مصرع كافر جدف في الرسول عليه .

أما المسيحيون فقد عدوا برفكتس قديساً وتقدموا إلى المقصلة وعلى رأسهم أسعف قرطبة وأنزلوا جثته في احتفال فخم ولحدوها قبراً ضم رفات القديس "اسيسكل" وراحوا ينيعون أنى كانوا أن الله منتقم لبرفكتس الورع. ٢٠

لم يكن بيرفكتوس أول الشهداء المسيحيين أو آخرهم، بل تبعه على الدرب الراهب اسحق، ٢٠ الذي ذهب يوماً ما إلى قاضى قرطبة قائلاً له: "إنني راغب في اعتناق دينك إن علمتنى إياه".

فأجابه القاضي: "على الرحب والسعة"، وسره أن تكون هدايته على يده، وأخذ يشرح له قواعد الإسلام. غير أن اسحق قاطعه وصاح به متهماً نبيه بالكذب والخديعة، ودعاه "وهو الرجل الدقيق الفهم" لهجر هذه العقيدة واعتناق المسيحية ففيها السلام، فذهل القاضي لجرأة الراهب الشاب العجيبة، وفغر فاهه دون أن ينبس ببنت شفة، وتزاحمت الدموع غضباً في عينيه، ثم صفع اسحق صفعة.

۲۰ دوزی، المسلمون فی الأندلس، جـــ۱، ص ۹۰-۹۷؛ عباده كحیلة، تاریخ النصاری فی الأندلس، ص ۲۰۳؛ آرمسترونج، محمد، ص ۳۳؛ علی الجارم، قصة العرب فی أسبانیا، ص ۸۵-۸٦.

كان اسحق قرطبى المولد، خرج من أبوين شريفين ثربين بذلا الهمة في تثقيفه، فأتقن العربية وعين - وهو ما زال بعد حدثاً صغيراً - كاتباً في بلاط عبد الرحمن الثاني، فلما بلغ الرابعة والعشرين من عمره غادر البلاط ونبذ حياة الرفعة التي تنتظره، وذهب فقبر نفسه في دير "طابانوس" الذي كان قد شيده عمه "جريميه" من ماله الخاص في شمال قرطبة، وكانت تحوطه الجبال الشاهقة الضاربة بقممها إلى السماء والغابات الكثيفة، وكان النظام فيه أدق منه في أي مكان آخر، وكان هذا الدير معدوداً بحق بورة التعصب. ووجد اسحق في الدير عمه وعمته اليزابث وكثيرين من أقاربه الذين أسرفوا على أنفسهم في الزهد والتصوف، فنفثت صورتهم والوحدة التي هم فيها ومنظر الطبيعة المتجهمة الموحشة والصيام والتأملات والعكوف على الصلاة والتقشف وقراءة حياة القديمين.. أقول نفثت كل هذه الأمور في روح الكاهن الشاب تعصباً هو أقرب إلى الجنون، لاسيما حين ادعى أن المسيح قد طلب إليه أن يموت في سبيله، انظر، دوزى، جـ١٠ ص ١٠٠٠.

الفصل الأول

قال له الراهب من اجلها: ماذا فعلت؟ أتجرؤ على صفع من براه الرب على صورته؟ لابد وأنك سوف تحاسب على ذلك يوماً ما حساباً عسيراً. فقال قضاته المساعدون: "أذلتك أيها القاضي وتذكر كرامتك، وتذكر أن ديننا لا يأذن لنا بسب أحد أيا كان حتى ولو كان مستحقاً الموت!

فقال القاضي موجها كلامه للراهب: أيها المنكود، لعلك مخمور أو فاقد لوعيك فأنت تهذى وألا فهل تراك جاهلاً أن الدين الأبدي - دين من سببته - بلا تبصر - يدين بالموت من يجرؤون على الكلام عنه بهذه اللهجة التي تحدثت بها؟

فقال الراهب في هدوء: أيها القاضي، إنني في تمام عقلي ولم أذق الخمر أبداً، ولكنى أعثى الحقيقة فأحببت أن أذكرها لك ولمن حولك، فاحكم على بالموت الذي أتمناه ولا أخافه لأنني أعرف أن السيد قال: طوبى لمن اضطهدوا من أجل الحق، فإن لهم ملكوت السموات.

فأخنت الشفقة القاضي على هذا الراهب المتعصب وأمر بسجنه، ثم مضى إلى السلطان يسأله أن يأذن له في التساهل مع هذا الرجل الذي لا يشك في أن به لوثة. بيد أن عبد الرحمن كان حانقا أشد الحنق على النصارى لاحتفالهم بجثة برفكتس، فأمره أن يطبق القانون بحذافيره، ثم أراد أن يحول بين المسيحيين وبين دفن جثمان "اسحق" في أبهة، فطلب إليه أن تظل الجثة على الصليب بضعة أيام مدلاة الرأس ثم تحرق ويذر رمادها في النهر. "

وتم تنفيذ هذه الأوامر يوم ٣ يونيو ٢٩/٨٥١ ذو القعدة سنة ٢٣٦هـ.، لكــن علــى الرغم من أن السلطان حرم على دير طابانوس جسد اسحق إلا أن الرهبــان استعاضــوا, عنها برفعهم إياه إلى مرتبة القديسيين، ونسبوا إليه كثيراً من الآيات والمعجزات، لا فــي أيام طفولته فحسب بل وقبل ولادته أيضاً. ٧٧

٧٠ عباده كحيلة، تاريخ النصاري في الأنناس، ص ٢٠٢-٢٠٤.

توزى، المسلمون في الأندلس، جـــ١، ص ١٠٠ - ١٠١؛ ارمسترونج، محمد، ص ٢٣٠ على الجارء، قصة
 العرب في أسبانيا، ص ٨٦.

□ □ □ المسطورة والتاريخ

على هذا النحو، بدأت حركة الاستشهاد تتسع بين المسيحيين، لاسيما رجال الدين، في الأندلس معتمدة على قاعدة السب والقذف في الرسول عليه الصلاة والسلام والنيل منه ومن الإسلام بما يكرهه المسلمون. ^>

أما المسيحيون الآخرون الذين كانوا لا يطلبون سوى العيش في هدوء فقد حق لهم أن ينزعجوا من هذا التعصب الغريب مخافة أن يؤدى بالمسلمين إلى التربص بالمسيحيين واضطهادهم، فقالوا لهم: أن السلطان يأذن لنا بممارسة شعائر ديننا ولا يرغمنا على شئ ما، فما الداعي لهذا التعصب الشديد؟ إن الذين تسموهم شهداء ليسوا شهداء أبداً بل هم قوم منتحرون، وقد فعلوا ما فعلوا بدافع العجرفة وهي رأس الخطايا جميعاً، ولو كانوا يعرفون الإنجيل لطالعوا قوله: ليس للمغتابين ملكوت السموات، كما أن المسلمين يقولون لنا: لو كان الله يريد أن يبرهن على كذب نبوة محمد على وأنه يمد هؤلاء المتعصبين بما يبدونه من الثبات لجاء بمعجزة تهدينا إلى دينكم، ولكن الله – بدلاً من ذلك – مكننا مسن حسرق من الثبات لجاء بمعجزة تهدينا إلى دينكم، ولكن الله – بدلاً من ذلك – مكننا مسن حسرق جثث من تسمونهم بالشهداء ونر رمادهم في النهر، ولن ينتفع قط رهطكم بهذا القتل ولسن يضرونا بشئ. أفلا يكون من الجنون إذن أن ينتحروا على هذه الصورة ؟...فبماذا نجيب على هذه الاعتراضات الوجيهة في نظرنا؟

كانت هذه هي اللهجة التي استعملها العلمانيون وجمهور كبير من القساوسة أنفسهم، فنهض يولوجيوس ذاته للرد عليهم، وأخذ نفسه بتاليف كتابه "ذكريات مقدسة" فنهض يولوجيوس ذاته للرد عليهم، وأخذ نفسه بتاليف كتابه "ذكريات مقدسة معهم" الله الله المقدعة ضد "أولئك السنين يجرفون على سبب الشهداء ولعنهم بأفواههم الدنسة"، وأراد يولوجيوس دحض مفتريات من يطرون "تسامح المسلمين معهم" فرسم صورة قاتمة الظلل للمظالم التي حاقب بالمسيحيين عامة والقساوسة خاصة فقال: "وأسفاه، إذا كانت الكنيسة تعيش في أسباتيا كالزنبقة وسط الأشواك، وإذا كانت تضئ كالمشعل بين ظهراني شعب فاسد شرير فلا يجب أن نعزو هذه المنة إلى الكفار الذين ننحني أمامهم عقاباً لنا على خطاياتا، بل يجب أن نعزوها إلى الرب الذي يقول لتلاميذه: أنا معكم على الدوام إلى نهاية العالم". ثم أخذ يولوجيوس يكدس كثيراً مما اقتسه من الإنجيل والأساطير ليبرهن على أن استشهاد المرء

۱۰۱ أورد دوزى كثيراً من أمثلة هولاء الشهداء، انظر، دوزى، المسلمون في الأندلس، جـــ١، ص ١٠١ وما بعدها.

من تلقاء ذاته ليس واجباً فحسب بل هو عمل مقدس يؤجر عليه ويثاب من أجله، وهو محمود عند الرب حين يقول لخصومه: "اعرفوا أيها الكافرون يا من لا يتورعون عن تهوين مجد القديسين...اعرفوا أتكم يوم الدينونة ستقفون وإياهم وستسألن يومئذ أمام الله عن تجديفكم"

هكذا، لعب يولوجيوس ورفيقه الفاروس دوراً حيوياً في إنكاء روح التعصب بين المسيحيين بالأندلس في القرن التاسع الميلادي، أفضت إلى الحكم بالإعدام على عدد لسيس بالقليل من المسيحيين المتعصبين بالأندلس، جزاء سبهم وقذفهم للإسلام والرسول بين بالمناف بيولوجيوس إلى الصعود إلى المشنقة ليعدم في ١١ مارس عام ٥٩٨م/٢٦ ذو القعدة عام ٤٤٢هـ، بعد أن رفض طلب القاضي بمراجعة نفسه والعدول عن موقفه من الرسول بين والإسلام، وليعلن إسلامه ولو اسميا، إلا أنه رد عليه بأن طلب شحذ السيف. ٥٧

لم تكن هذه الأمثلة التي ذكرت سابقا هي الدليل الوحيد الذي استخدمه المسيحيون في الأندلس للاستشهاد، بعد تحقيق مآربهم بالنيل من الإسلام علانية بالسب والقذف، بل هناك قصصا أخرى، شكلت في مجموعها ما عرف باسم عصر الاستشهاد في الأندلس. ^ كما لم يقف تأثير يولوجيوس والفاروس عند حدود الأندلس، بل انتشرت أفكارهما وكتاباتهما ضد الإسلام إلى عدة بقاع من أوروبا، وكانت أجزاء منها تظهر هنا وهناك في كتابات اللاهوتيين. لكن العجيب في الأمر أنه رغم الانتشار الواسع الذي تمتعت به هذه التصورات في موطن نشأتها، فإنها لم تجد أبداً دعماً حقيقياً لدى العلماء الأوروبيين الغربيين في الحقبة التالية؛ فاللاهوتيين المعاصرين ليولوجيوس والفاروس لم يظهروا الغربيين أو بالتالى لم يؤيدوا آراءها.

وقد عرف المعاصرون في شمال أوروبا خبر شهداء قرطبة المسيحيين، لكنهم عندما كانوا يناقشون فيما بينهم "مسألة نهاية العالم" ما كانوا يعطون المسلمين دوراً في ذلك الأمر،

http://kotob.has.it

۱۲ ارمسترونج، محمد، ص ۳۵؛ دوزى، المسلمون في الأندلس، جــ١، ص ١٢٥-١٢٦؛ على الجارم، قصة العرب في اسبانيا، ص ٩٢.

<sup>^</sup> انظر، عباده كحيلة، تاريخ النصارى في الأتدلس، ص ٢٠١-٢١١.

على أية حال، يقول ريتشارد سوذرن "علينا أن نعترف بداية أن هذه التصورات الغريبة تشكل أول منظومة شاملة ومتماسكة نسبياً عن الإسلام وصورته التي بدأت تطلع في الغرب وسط متغيرات الأحداث. لقد كانت ولا شك نتاجاً للجهل المطبق بالإسلام مضاميناً وتاريخاً؛ لكنه جهل ذو طبقات ومراحل بالغة التعقيد. فالصورة صادرة عن رجال كاتوا يؤمنون إيماتاً عميقاً بما يكتبون. وكان همهم الأول إقامة تآلف بين ما تصوروه وما في الكتاب المقدس، الذي كان مرجعهم الوحيد المعترف به لديهم؛ وهم لم يستطيعوا أن يعرفوا شيئاً عن الإسلام، لا لأنهم كاتوا بعيدين عن دائرة تأثيره، بل لأنهم كاتوا يعيشون وسط الإسلام نفسه. وهكذا فإن عدم فهمهم لما كان يدور حولهم، وعدم معرفتهم بالدين الإسلامي، مرده أنه لم يكونوا يريدون أن يعرفوا شيئاً...وليس مصادفة لجوء يولوجيوس إلى النصوص اللاتينية الجامدة التي جلبها معه من نافارا لمعرفة شيء ما عن الرسول ﷺ والإسلام؛ بدلاً من البحث عن ذلك في المصادر الأساسية التي حوله؛ مثل القرآن الكريم، وكتب السيرة والتراجم الضخمة التي ألفها المسلمون. ولم يكن من المنتظر في ظل الحالة الفكرية السائدة في أوساطهم أن يهتموا بمعرفة الكثير والصحيح عن الإسلام من أجل أن يسوغوا اجتنابهم له". \*^

على أية حال، عادت الأساطير الأوروبية حول محمد على والإسلام تعاود الظهور مرة ثانية عندما كان الغرب الأوروبي يتأهب للظهور على الساحة الدولية بغزو الشرق الإسلامي متستراً برداء الصليب، وهي الأساطير التي أعادت رسم هذه الصورة الوهمية

<sup>&</sup>lt;sup>۸۷</sup> سونرن، صورة الإسلام، ص ۲۱ – ۲۲.

الفصل الأول عن الإسلام ورسوله بدقة غريبة. وقد حاول بعض الباحثين وضع تصور موضوعي صادق للرسول على والدين الإسلامي، لكن الصورة الخيالية للرسول على الذي حُرف اسمه في الأساطير الشعبية الأوروبية إلى "ماهاوند" استمرت قائمة على المستوى الشعبي؛ ومن ثم أصبح العدو الأكبر للهوية الغربية الناشئة. "^

والآن لنتحول إلى أرض الفرنجة ذاتها، البوتقة الثانية التي نمت فيها الكراهية والبغضاء تجاه الإسلام والمسلمين، لاسيما خلال الحقبة التي عرفت باسم الحروب الصليبية. لقد نبعت فكرة الحرب الصليبية هناك، ولا نبالغ إذا قلنا أن التقارب الذي حدث بين البابوية وبين شارلمان، كان حافزاً لجعل البعض يطلق على حروب شارلمان ضد المسلمين في الأندلس، حروباً صليبية، وإذا كانت الظروف السياسية هناك في عهد خلفاء شارلمان، جعلت النار تخمد إلا أن الدخان كان لا يزال يتصاعد من مراجل البابوية، التي فاضت عن جوانبها في نهاية المطاف، عندما ضاقت ذرعاً بالمجتمع الأوروبي المتهالك، المتناحر، فأعلنتها حرباً صليبية على الإسلام والمسلمين، بل لا نبالغ إذا قلنا على الشرق بأسره. والآن كيف بدت صورة الإسلام في كتابات الصليبين أنفسهم؟ وللإجابة على هذا السؤال سوف نتخير بعضاً من نماذج الكتابات الصليبية التي تناولت الإسلام أو الرسول على بالحديث.

يعتبر المؤرخ الصليبي فوشيه الشارتري Fulcher of Charters، واحداً من أربعة مؤرخين يشار إليهم بالبنان عند الحديث عن الحملة الصليبية الأولى بالتحديد، وهم المؤرخ المجهول، الذي ترك لنا كتاباً أسماه أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس Gesta المجهول، الذي ترك لنا كتاباً أسماه أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس Peter Tudebade، الذي وبطرس توديبود Peter Tudebade، الذي كتاباً أسماه تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس Historia de Hierosolymitano Itinere وريمونداجيل Agiles الذي ترك كتاباً أسماه تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس Historia d'Agiles الذي ترك كتاباً أسماه تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس عاصروا قيام الحملة الصليبية.

<sup>&</sup>lt;sup>۸۲</sup> ارمسترونج، محمد، ص ۳۷.

□ □ السطورة والتاريخ

تبادرنا للوهلة الأولى عند قراءة مصنف فوشيه الشارت ري تلك الصفات اللذعة التسي أحالها على المسلمين منها "الجزارين" الأتراك والفرس الوثنيون " العدو" " " القتلة" " من لا دين لهم " " الجنس القاسي " ، " وجميعها صفات من الممكن أن تنطبق على الصليبيين أنفسهم، إذا ما تبينا مسيرتهم من الغرب إلى الشرق، كانت فيها أيديهم مخصبة بالدماء المسيحي، الإسلامي، اليهودي على حد سواء. وإذا كان فوشيه قد استخدام تلك المصطلحات الصليبية للإشارة إلى المسلمين، فإنه أشار إشارة سريعة إلى الرسول على حيث يدعى أن المسلمين يفعلون ما يفعلونه لانهم ليس "...لديهم أمل في مساعدة أحد سوى نبيهم محمد على ..." وهذه العبارة تكشف عن جهل فوشيه بمكانسة الرسول على السامية بين المسلمين جميعاً.

وليس هذا هو الموضع الوحيد الذي يكشف عن جهل فوشيه الشارتري بمفاهيم الإسلام، فها هو يكشف عن جهله عند حديثه عن المسجد الأقصى وقبة الصخرة عندما يقول: "...وقالوا إن ملاك الرب وقف على الصخرة المذكورة، ودمر الشعب بسبب تعداد الشعب الذي عمله داود بحماقة وأغضب الرب، وعلاوة على ذلك فإن هذه الصخرة لأنها شوهت شكل معبد الرب ثم تغطيتها وتسويتها بالرخام فيما بعد. والآن فوقها مذبح قائم، وعليه وضع القساوسة جوقة من المنشدين.. وكل المسلمون يبجلون معبد الرب تبجيلاً عظيماً. وهناك أكثر من أي مكان يفضلون تلاوة الصلوات لدينهم على الرغم من أن هذه الصلوات تضيع سدى، لأنها تقدم لصنم أقيم هناك. ولم يكونوا يسمحون لأي مسيحي بخول المعبد..." وفي موضع آخر يقول أن المسلمين كانوا يمارسون عبادة الأصنام في

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> فوشيه الشارتري، تاريخ الحملة إلى بيت المقدس، ص ٨٣.

<sup>^</sup> فوشيه الشارتري، تاريخ الحملة إلى بيت المقدس، ص ١١٢، ١١٣، ١٢٥، ٢٢٠، ٢٨٩، ٣١٣.

<sup>&</sup>lt;sup>^^</sup> فوشيه الشارتري، تاريخ الحملة إلى بيت المقدس، ص ١١٣.

من فوشيه الشارتري، تاريخ الحملة إلى بيت المقدس، ص ١٢٥.

أ فوشيه الشارتري، تاريخ الحملة إلى بيت المقدس، ص ٢٧٢.

<sup>&</sup>lt;sup>^4</sup> فوشيه الشارتري، تاريخ الحملة إلى بيت المقدس، ص ٢٨٧.

<sup>&#</sup>x27; فوشيه الشارتري، تاريخ الحملة إلى بيت المقدس، ص ١٢٢.

<sup>&#</sup>x27; فوشيه الشارتري، تاريخ الحملة إلى بيت المقدس، ص ١٤٩.

المسجد الأقصى مصحوبة بخرافات؛ كما يؤكد من باب توثيق ما هو شائع فسى الغرب الأوروبي من اضطهاد المسلمين للمسيحيين ومنعهم من الحج إلى بيت المقدس، عندما يعيد قوله بأن المسلمين لم يكونوا يسمحون للمسيحيين بالدخول إلى هناك. 47

إن هذه الفقرة المقتبسة من كتاب فوشيه الشارتري لا تثبت فقط جهله بمبادئ وتعاليم الدين الإسلامي، بل تكشف النقاب عن الأفكار السطحية السوداء التي كانت تغيم على العقل الأوروبي، وتجعله بمنأى عن الحقيقة، لاسيما زمن الحروب الصليبية.

ويمضى فوشيه في حديثه عن الإسلام، فيصور المسلمين يحضون على تدمير المسيحيين ومحوهم من على وجه البسيطة، وهذا ما كان يتناقض مع الحقيقة، حيث منح المسلمون أهل الذمة حرية العيش والتعامل بلا قيود تحد من تحركاتهم في العالم الإسلامي، أو من الحج إلى بيت المقدس. 4

ولم تكشف كلمات فوشيه عن جهل مطبق كان يغيم على العقليسة الأوروبيسة في العصور الوسطى، في نظرتها إلى الإسلام، فحسب بل تكشف كلماته أيضاً عن الوحشية واللادمية التي كانت تسرى في عروق برابرة الغرب، الذين أصيبوا بصدمة الحضارة الشرقية (البيزنطية – الإسلامية). فها هم يأكلون جثث القتلى المسلمين في ضواحي أنطاكية، عندما أشتد بهم الجوع، وظلوا يلتهمون اللحم الآدمي بوحشية على الرغم من أنه لم ينضج في الشواء، على حد تعبير فوشيه الشارتري نفسه.

لم تكن هذه هي الصورة الوحشية الوحيدة التي صورها فوشيه الشارتري لأبناء جلدته، ربما عن غير قصد، بل نراه يتفاخر بالمذبحة المروعة التي ارتكبها الصليبيون

<sup>&</sup>quot; فوشيه الشارتري، تاريخ الحملة إلى بيت المقدس، ص ١٥٤.

و شيه الشارتري، تاريخ الحملة إلى بيت المقدس، ص ٢٨٩.

أنظر العديد من الدراسات التي عالجت معاملة الإسلام لأهل الذمة والتي تكشف زيف مزاعم فوشيه الشارتري، على سبيل المثال: قاسم عبده قاسم، أهل الذمة في مصر في العصور الوسطى، (القاهرة، ١٩٧٩)؛ ترتون، الس.، أهل الذمة في الإسلام، ترجمة حسن حبشي، (القاهرة، ١٩٩٤)؛ نريمان عبد الكريم، معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية، (القاهرة، ١٩٩٦)؛ سلام شافعي، أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الثاني والعصر الأيوبي، (القاهرة، ١٩٨٦)؛ هويدا عبد العظيم رمضان، اليهود في مصر المملوكية، (القاهرة، ٢٠٠٢).

في المسلمين لحظة دخولهم بيت المقدس يوم الجمعة الموافق ١٥ من شهر يوليو عام ١٩٠ م، والتي راح ضحيتها عدة آلاف من المسلمين. وفي الفقرة التالية يقدم فوشيه في محكمة التاريخ دليل الإدانة على وحشية برابرة الغرب في التعامل مع الآخر حتى ولو كان عدواً لهم، فيقول: "وهرب بعض هؤلاء من العرب والأثيوبيين إلى برج داود، وأغلق آخرون على أنفسهم معبد الرب ومعبد سليمان. وتم شن هجوم وحشي على المسلمين في فناء هذين المعبدين. ولم يكن هناك ما يمكن أن ينجيهم من سيوف رجالنا. وقد أصابت السهام كثيراً من المسلمين، الذين كانوا قد تسلقوا قمة معبد سليمان، في مقتل فسقطوا من فوق السقف. وتم ذبح حوالي عشرة آلاف منهم في المعبد. ولو أنك كنت موجوداً هناك لغاصت قدماك حتى العقبين في دماء المذبوحين. ترى ماذا أقول؟ إننا لم نترك أحداً منهم على قيد الحياة، ولم ينج حتى النساء والأطفال"."

ومن الأفكار المضحكة التي سرت كالنار في الهشيم بين غزاة الشرق قولهم أن المسلمين ابتلعوا العملات الذهبية في بطونهم، حتى يحجبوها عن الصليبيين إذا استشهدوا أو وقعوا في أسرهم؛ فما كان من الصليبيين إلا أنهم جمعوا جثث المسلمين وأحرقوها كومة واحدة حتى يسهل التقاط هذه العملات من أجسادهم.

لقد دفع الحقد الصليبي الأعمى أولئك الغزاة إلى القضاء تماماً على المسلمين في بيت المقدس، ولم يبقوا على أحد، حتى أولئك الذين كسانوا يرجون الرحمة؛ الأطفسال والنساء والشيوخ والرجال، الجميع لاقى الشهادة دفاعاً عن الحق العربي، وعسن الأرض والعرض في آن واحد.

ولنترك فوشيه الشارتري ونتحول إلى المؤلف المجهول صاحب كتاب "أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس" لنتعرف على صورة الإسلام والمسلمين في فكر هذا الكاتب. لقد اتفق هذا المؤرخ المجهول مع فوشيه الشارتري في نعت المسلمين بأنهم

<sup>11</sup> فوشيه الشارتري، تاريخ الحملة إلى بيت المقدس، ص ١٥٣.

<sup>&</sup>quot; فوشيه الشارتري، تاريخ الحملة إلى بيت المقدس، ص ١٥٣.

الفصل الأول \_\_\_\_\_\_\_ السال

"وثنيون"، <sup>^ 9</sup> أو "الشعب الوثني"؛ <sup>9 9</sup> إلا أنه أطلق على المسلمين مجموعة من الصفات التي تفوق صفات فوشيه لهم قبحاً، فقد نعتهم بأنهم "الجنس الملعون المحروم من رحمة الرب"، '' "أعداء الرب الدنسون"، '' وهم "شعب منبوذ وجبان" '' ؛ إنهم "الكفرة"، "' "البرابرة"، '' الطغاة". '' الطغاة". ''

وهكذا، أضاف المؤلف المجهول سبع صفات مهينة أخرى، غير التي ذكرها فوشيه الشارتري، يصف بها المسلمين. على أن نبرة الحديث عند هذا المؤلف المجهول لا تغيض بالكرة والبغضاء بنفس القدر الموجود عند فوشيه الشارتري ومع هذا، لم يتعرض هذا المؤلف للرسول على في حديثه عن وقائع الحملة الصليبية الأولى، لكنه ذكر بعضاً من هذه الوقائع، كانت من نسج خياله، لتكشف عن الجهل التام بالإسلام وماهيته وتعاليمه، وكذا برسوله الكريم. ففي رسالة بعث بها كربوغا، قائد القوات الإسلامية عند أنطاكية، الى سلطان السلاجقة، يقول في خاتمتها نقلاً عن المؤلف المجهول: "...إتنبي المقسم محمد، ويجميع أربابنا، أنني لن أظهر بحضرتكم وأمثل أمامكم قبل أن أغزو بحد سيفي محمد، وبجميع أربابنا، أنني لن أظهر بحضرتكم وأمثل أمامكم قبل أن أغزو بحد سيفي محمد، المهول لكتاب "أعمال الفرنجة" يعاني من فقر شديد في معلوماته عن الإسلام، وفكرة المجهول لكتاب "أعمال الفرنجة" يعاني من فقر شديد في معلوماته عن الإسلام، وفكرة الوحدانية التي هي أساس الدين الحنيف، ومرة ثانية تؤكد كلمات هذا المؤلف على الظلم الفكري الذي كان يعيش في ظله الأوروبيون الغربيون في العصور الوسطى.

<sup>^^</sup> مؤرخ مجهول، أعمال الغرنجة وحجاج بيت المقدس، ترجمة حسن حبشي، (القاهرة، ١٩٥٨)، ص ٤٠، ٧١، ١٢٣.

أعمال الفرنجة، ص ٢٥٠٠

١٠٠ مؤرخ مجهول، أعمال الفرنجة، ص ٤٠٠

<sup>&#</sup>x27;' مورخ مجهول، أعمال الفرنجة، ص ٨٦.

۱۰۲ مورخ مجهول، أعمال الفرنجة، ص ۱۲٤.

١٠٢ مؤرخ مجهول، أعمال الفرنجة، ص ٤٠٠.

الفرنجة، ص ٤٩٠ أعمال الفرنجة، ص ٤٩٠. الفرنجة، ص

١٠٠ مؤرخ مجهول، أعمال الفرنجة، ص ١٠٠

۱۰۱ مورخ مجهول، أعمال الفرنجة، ص ٧٤ - ٧٠.

□ □ □ المسطورة والتاريخ

والحديث التالي الذي هو عبارة عن مسرحية هزلية، نسج خيوطها خيال ذلك الكاتب المجهول، وكان أبطالها كربوغا وأمه، لتؤكد ما يمكن أن نطلق عليه "تلفيق التاريخ" ليخدم أغراض أمة بعينها؛ وكيف عم الجهل وسيطر على العقل الأوروبي تجاه الإسلام؛ حيث يقول إن والدة كربوغا، التي كانت بحلب، قدمت إلى ابنها باكية سائلة إياه: "يا بني ...أحقاً ما سمعته ؟"

فسألها: وماذا سمعت ؟

قالت: علمت أنك ماض لمحاربة جيش الفرنجة!

فأجابها: لقد علمت الواقع.

فقالت له: استحلفك يا بني بجميع الأرباب وبحق طبيعتك السمحاء أن ترجع عن قتسال الفرنجة، أنت أيها الفارس الذي لا يعرف الهزيمة ولم يرك أحد قط هاربا أمام أي فاتح، ولقسد طبق خبر فروسيتك الآفاق، كما أن أبسل الفرسان ليرتجفون أنى كانوا حين يسمعون اسمك ينطق أمامهم، ونحن نعرف جيداً يا بني أنك أخو غمرات ومردى حرب، عكرت الحروب وألممت بفنونها، ولن تستطيع أية أمة – مسيحية كانت أم وثتية – أن تزهو بقوتها في وجهك، بل يهرب الجميع إذا نكر اسمك كما تهرب النعاج أمام زئير الأسد، ولهذه الأسسباب أتوسسل إليك يا ولدى الحبيب أن تستمع إلى نصائحي وألا تحاول مطلقاً التفكير في قتال الأمسة المسيحية أو الشروع في منازلتها.

فلما سمع كربوغا هذه النصائح الأموية أجابها خاتفاً: ماذا تقولين يا أماه وما الذي تحكين؟ أتراك مجنونة أو مستك لوثة؟ إن معي كثيراً من الأمراء الذين لا يتوفر متلهم للمسيحيين : صغاراً كانوا أو كباراً.

فأجابته أمه: يا بني العزيز إن النصارى لا يستطيعون الوقوف أمامك في الحرب وأعرف أنهم عاجزون عن النهوض لقتالنا، إلا أن ربهم يحارب دائماً في صفوفهم، كما أنه يدافع عنهم ويحميهم ليلاً ونهاراً حماية الراعي لقطيعه، ولا يرضى لأمة ما أن تمسهم بادنى سوء أو شقوة، وأن إلههم ليؤذى كل متطلع لمقاومتهم مصداقاً لما جاء على لسان داود النبي نشتت الشعوب الذين يسرون للقتال" وقوله "أفض رجزك على الأمم الذين لا يعرفونك، وعلى الممالك التي لم تدع باسمك" بل إنك لترى إلههم القوى الذي لا يقهر قد

الفصل الأول

قصى - قبل أن يتهيئوا للقتال - على جميع أعدائهم بواسطة ملائكته، وأعرف الحقيقة يا بني العزيز وهي أن أولئك النصارى يسمون بأبناء المسيح، وقد جاء على لسان الرسل انهم أو لاد الموعد"، وقال الرسول أيضاً "إنهم ورثة الله ووارثون مع المسيح، وهم النين منحهم الرب الميراث الذي وعدهم إياه لأنه القائل على لسان الرسل امن المشرق إلى المغرب تكون قوتهم و لا يقف إنسان في وجههم"، فمن ذا الذي يستطيع معارضة هذه الاقوال أو مناهضتها؟ والواقع أنك إذا بدأت بحربهم بدأت بالخسارة الفادحة والعار المقيم، وستفقد كثيرين من فرسانك المخلصين. وتخلف وراعك كل غنيمتك هارباً بينما يلاحقك الفزع الشديد. أجل ! إنك لن تموت في هذه المعركة بل في بحر السنة ذلك لأن الرب في غضبه لا يدين فوراً من أساء إليه بل يمهله ويؤجل حسابه إلى اللحظة التي يشاؤها هو ذاته، فينتقم منك أفظع انتقام. ولهذا السبب أخشى أن يراك مستحقاً العذاب الشديد، لكنني أقول لك إنك ستفقد كل ما تمتلكه الآن يداك.

تأثر كربوغا غاية التأثر بما سمع وأجاب أمه على كلامها بقوله: يا أمي الغالية: أتوسل إليك أن تذكري لي من ذا الذي أنبأك بكل هذا القول عن الشعب المسيحي؟ ومن أنبأك أن ربه يحبه إلى هذه الدرجة حتى ليمده بمثل هذه القوة في القتال؟ ومن ذا الذي حمل إليك أن الغلبة ستكون لهؤلاء المسيحيين علينا أمام أنطاكية وأنهم سيستولون على غنائمنا ويمضون في آثارنا عقب نصرهم المؤزر علينا، ومن قال لك أن المنية سوف تخترمنى فجأة في سنتي هذه؟

فقالت له أمه والحزن يرمضها رمضا: يا بني العزيز، لقد تبين بعضهم منذ أكثر من مائة سنة أنه جاء في كتابنا وفي كتابات الوثنيين أن الأمة المسيحية ستهاجمنا وسيعقد لها النصر علينا في كل ناحية، وأنها ستسود الوثنيين، وأن شعبنا سيخضع لها، ولكنني الست أدرى عما إذا كان مقدراً لجميع هذه الحوادث أن تحدث الآن أم لم يحن زمنها بعد، ولقد تبعتك – والأسى يرمضني – من حلب. تلك المدينة العظيمة التي استطاعت فيها عن طريق التدقيق والبحوث الحانقة من مطالعة النجوم ومساعلة الكواكب والبروج الاثني عشر والتنبؤات العدة، فأنبأتني كل هذه الظواهر أن الشعب المسيحي سيقهرنا أنى كنا، وأنني لاضطرب فزعاً وحزناً مخافة أن أحرم منك.

□ □ □ المعطورة والتاريخ الإسلام في الفكر الأوروبي الوسيط بين الأسطورة والتاريخ فأجابها كربوغا: يا أمي الغالية، أفضى إلى بكل ما يأبى قلبي أن يؤمن به.

فقالت له أمه: ما كان لي إلا أن ألبى ذلك الطلب عن طيب خاطر يا ولدى الحبيب لو كنت أعرف الأمور الخافية عليك.

فقال لها: إن بوهيمند وتنكريد ليسا آلهة الفرنجة ولا يخلصانهم من أعدائهم لأنهما يأكلان في المرة الواحدة ألفي بقرة وأربعة آلاف خنزير.

فقالت له أمه: يا بني العزيز، إن الموت جائز على بوهيمند – وتتكريد جـوازه علـى سائر البشر، إلا أن ربهما فضلهما على غيرهما ومنحهما قوة يحاربان بها الجميع، ولأن ربهم الرحمن – تقدس اسمه – يقول "أنه صنع السماء والأرض والبحر وكل ما فيهـا" وأن عرشـه موجود في السماء منذ الأزل وبأسه مرهوب في كل مكان.

فأجابها ابنها: لن أكف عن قتالهم حتى ولو كان الأمر كما تزعمين فلما أدركت أمه أنه غير مستجيب لتبكيتها الشديد انصرفت عنه وقلبها يتفطر حزناً وانكفات راجعة إلى حلب، حاملة معها كل ما استطاعت حمله من الغنيمة". "''

انتهى هذا الحوار بين القائد المسلم كربوغا وأمه، وهو بطبيعة الحال حوار غريب لا يمت إلى الحقيقة بشيء، وإنما عمد الكاتب إلى كتابته من بنات أفكاره ليروج لفكرة وثنية المسلمين، وتعدد الآلهة عندهم، وإيمانهم بالطالع عن طريق النجوم والكواكب والبروج الاثنى عشر وغير ذلك؛ وهو جزء مما كان يشاع عنهم بين الأوروبيين الغربيين. ويحاول الكاتب في تلك المحاورة أن يؤكد على فكرة سمو المسيحية في مواجهة الإسلام الذي ينعته بالوثنية؛ كما أن الله اصطفى من بين عباده بوهيمند وتتكرد، الزعيمان الصليبيان، ليهبهما نصرة المسيحية. ويشير الكاتب في هذا الحوار الزائف إلى أن المسلمين يعلمون تماماً سمو المسيحية، وأن الرب يؤازر أتباعها، وأن المسيحيين (الكاثوليك فقط) سيأتي يوماً ما يستردون فيه كل البلاد التي منحها المسلمون. إن هذه المحاورة بالذات يمكن أن تعتبر جزءاً من أدب الحروب في العصور الوسطى، الذي يعتمد على تمجيد المحاربين ورفع روحهم المعنوية والحط من قدر العدو.

۱۰۷ مورخ مجهول، أعمال الفرنجة، ص ۷۰ - ۷۹.

ومن صور الجهل الأعمى بمفاهيم الإسلام وأصدوله ما أورده هذا الكاتسب المجهول، ونسبه إلى القائد الفاطمي الأفضل، الذي هزم أمام الصليبيين عند عسقلان، حيث يقول أن الأفضل أخذ يبكى ويقول: "يا أرواح الأرباب، أن العين لم تبصر مثل ما جرى؛ ولا سمعت الأذن بمثل ما حدث! أيتها الأرواح: يا من لا تعادلك قوة، ولا يماثلك بأس، ولا تضاهيك فروسية قط، يا من لم تهزمي أبدأ أمام أية أمة ولكنك غلبت على أمرك على يد هذه الفئة المسيحية الصغيرة ما أبلغ الحزن وما أشد الأسى! ماذا أقول وماذا أعيد؟ أتراني أهزم على أيدي شعب منبوذ جبان، وجماعة من الصعائيك لا يملكون من الدنيا سوى المزود والعصاة! هؤلاء هم الذين تتبعوا الشعب المصري الذي طالما وزع عليهم الصدقات حين كانوا يجوبون بلادنا ملتمسين الإحسان؟ لقد جمعت هنا مائتي ألف فارس، ولكني رأيتهم يثنون أعنة جيادهم ويوجهونها شطر مصر هرباً، وانطلقوا لا يلوون على الوقوف أمام أمة الفرنجة، وإنني لأقسم بمحمد ويقوة جميع أربابنا أنني لن أقود أية جماعة من الفرسان بعد الآن ما دامت قد طردت على يد مثل أربابنا أنني لن أقود أية جماعة من الفرسان بعد الآن ما دامت قد طردت على يد مثل أبيت المقدس، لكنهم هم الذين هاجموني وتعقبوني مدة يومين. واأسفاه! ماذا أقول أكثر من ذلك؟ لقد ضاعت هيبتي إلى الأبد في مصر!"^``

هكذا حاول الكاتب أن يؤكد لقرائه في الفقرة السابقة على أن المسلمين يؤمنون بعدد من الأرباب، وبالطالع أو الأرواح، وأن الأخيرة لا يوجد من يضاهيها قوة وبأساً؛ وبالرغم من هذا فقد غلبتها فئة قليلة من المسيحيين، على حد قوله.

أخيراً يتفق الكاتب المجهول مع فوشيه الشارتري في تفاخره بالمذبحة المروعة التي أجراها الصليبيون في أعناق المسلمين عند عسقلان، حيث يقول: "إن رجالنا نبحوهم ذبح الأغنام في السوق". 19

أما ما كتبه بطرس توديبود، وهو من مؤرخي الحملة الصليبية الأولى أيضاً، فمن الأهمية بمكان عرضه هنا أيضا مقارنة بالكاتبين الصليبيين السابقين، حتى تكتمل الرؤية

۱۲۵ - ۱۲۳ - ۱۲۳ - ۱۲۶.

١٠٠ مورخ مجهول، أعمال الفرنجة، ص ١٢٣.

يشترك بطرس توديبود مع فوشيه الشارتري والمؤلف المجهول في نعتسه للمسلمين بأنهم "وثنيون". " ويتفق مع المؤلف المجهول في نعته لهم بأنهم "برابرة" " "وكفرة" " " وأعداء للرب والمسيحية " " ومن ثم فهم "أعداء للمسيحيين". " ويضيف بطرس توديبود صفة جديدة لم ترد عند سابقيه عن المسلمين حيث يقول عنهم الملاعين". " " الملاعين". " " الملاعين". " " الملاعين".

أما عن جهل بطرس توديبود بالإسلام وتعاليمه ومبادئه، فإنه يعكس صــورة حيــة عما هو كامن في الفكر الأوروبي الوسيط تجاه الإسلام؛ وسنقدم هنا بعض الأمثلة الدالــة على ذلك، والتي قد تشترك من قريب أو بعيد مع ما سبق عرضه بهذا الشأن.

يكشف بطرس عن جهله التام حينما يذكر أن المسلمين بعد هزيمتهم عند أنطاكية، والموتى المسلمين المتعفنة من ضواحي أنطاكية، وقاموا بدفنها عند أحد المساجد الواقعة هناك، خلف الجسر المواجه لباب المدينة. ويدعى بطرس أن الأتراك المسلمين كاتوا يدفنون إلى جانب جثث موتاهم عباءات وذهباً، ونوميزماتا، "ا وأقواساً وسهاماً وأشياء كثيرة أخرى لا تحصى ولا تعد". "" وتشير هذه العبارة إلى أن بطرس

Peter Tudebode. *Historia de Hierosolymitano Itinere*, Eng. trans. J.H. Hill & L.L. Hill (Philadelphia 1974).

اعتمد الباحث عن الترجمة العربية التالية : بطرس توديبود، تاريخ الرحلة إلى بيت المقس، ترجمة وتعليق حسين محمد عطية، (الإسكندرية، ١٩٩٨)، ص ١١٣، ١٨٥، ٢٣١.

<sup>···</sup> بطرس توديبود، تاريخ الرحلة، ص ١١٣.

۱۱۲ بطرس توديبود، تاريخ الرحلة، ص ۲۲٤، ٣١٥.

<sup>&</sup>quot; بطرس توديبود، تاريخ الرحلة، ص ١١٥، ١٣٨.

۱۱ بطرس توديبود، تاريخ الرحلة، ص ۱۱۲.

۱۱۰ بطرس توديبود، تاريخ الرحلة، ص ١٣٨.

<sup>&</sup>quot; النوميزما عملة بيزنطية تساوي ٧٢/١ من الجنيه الذهب. وكانت النوميزما تنقسم بدورها على ١٢ ميلياريسا. انظر، رنسمان، س.، الحضارة البيزنطية، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد (القاهرة، ١٩٦٢)، ص ٢١٠.

۱۲۷ بطرس توديبود، تاريخ الرحلة، ص ١٦٦.

توديبود إما أنه سمع هذا الكلام وسجله دون التحقق منه، أو أنه خلط بين البعض من أهل الذمة وهم يدفنون موتاهم إلى جانب المسلمين؛ بالإضافة إلى أن أسلوب تقبير المسلم يختلف عن الشعوب الأخرى، الذين قد يبعثون بملابس المتوفى وذهبه وعطوره وأغراضه الى القبر أيضاً.

وهناك صورة أخرى أشبه بالدراما التاريخية تدل على جهل بطرس توديبود بماهية الإسلام وطبيعة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ حيث يعتقد أن الرسول إله من الآلهة التي يعبدها المسلمون. فيذكر بطرس توديبود أنه يوماً ما قبض المسلمون على فارس يدعى رينالد بروشيه، وفي يوم من الأيام أحضروه من سجنه إلى أعلى أسوار أنطاكيه، حيث طلبوا منه أن يخاطب رفاقه من الصليبيين خارجها بشأن دفع الفدية له. إلا أن هذا الفارس تحدث معهم على غير هوى ياغى سيان، فأمر على الفور به، فأنزلوه من على الأسوار وأحضروه أمامه ليدور بينهما هذا الحديث:

ياغى سيان: يا رينالد، هل ترغب في التمتع بالحياة معززاً مكرماً بيننا؟ رينالد: كيف يتأتى لي أن أعيش بينكم معززاً مكرماً دون ارتكاب المعاصى؟

ياغى سيان: أكفر بربك الذي تعبده وتؤمن به، وآمن بمحمد وآلهنتا الأخرى؛ وإذا فعلت ذلك سنمنحك ما تشتهيه نفسك من ذهب وخيول وبغال وكثير من متع الدنيا التي تصبو إليها، كما سنقدم لك الزوجات، والميراث وسنملكك الأرض الواسعة التي تزيد من ثراتك.

رية الد: امنحني الوقت للتفكير ... " وقد انتهى الأمر بقتل الفارس رينالد، الذي رفض في النهاية اعتناق الإسلام." ١١٨

ومن المعروف أن المسلمين يؤمنون بكل الأنبياء والرسل السابقين على محمد ومن المعروف أن المستبعد أن يكون الأمير ياغى سيان قد أمره بأن يكفر بربه، لأن الله واحد في الأديان السماوية. "الله واحد في الأديان السماوية الله واحد في الأديان السماوية الله واحد في الأديان الله واحد في الأديان السماوية الله واحد في الأديان السماوية الله واحد في الأديان السماوية الله واحد في الأديان الله واحد في الله واحد في الله واحد في الأديان الله واحد في الله واحد في الأديان الله واحد في الله واح

۱٬۸ بطرس توديبود، تاريخ الرحلة، ص ١٦٨ - ١٦٩.

<sup>&</sup>quot; انظر الايات القرآنية الدالة على ايمان المسلمين بكل النبيين والرسف السابقين على محمد عَلِيَّة، دون أن يغرقوا بين أحد منهم. انظر، سورة البقرة، أيات ١٣٧، ١٣٧٠ ال عمران، أية ١٨٤ النساء، أيات ١٣٦، ١٣٦٠ العنكبوت، أية ٢١٤ الحديد، أيات ٧-٨، ١٩٩ الصف، أية ١١١ التغابن، أية ٨.

□ □ صورة الإسلام في الفكر الأوروبي الوسيط بين الأسطورة والتاريخ

رينالد هذا، قد ربطوا بين الإسلام وارتكاب المعاصى، وهو أمر مخالف للحقيقة بطبيعة الحال. '' وتدل عبارة آلهتنا الأخرى، الواقعة بعد اسم الرسول على م مباشرة على أن بطرس توديبود كان يعتقد أن إيمان المسلمين بالرسول على يعنى أنه أحد الآلهة التي يؤمنون بها على حد قوله؛ وهو ما يؤكده في موضع آخر من كتابه على لسان كربوغا، على حد قوله.''\

لقد أراد بطرس توديبود من روايته هذه أن يصور لبنى جلدته أن المسلمين يغصون في الوثنية، وأنهم كالشيطان الذي أراد إغواء السيد المسيح، ٢٠٠ حيث يغوون كل من يقع في يديهم من ذوينا ليرتد عن دينه، كما في حالة رينالد بروشيه، الذي كان مخلصاً للمسيح ولم يذعن لغوايتهم.

أخيراً يرمى بطرس توديبود المسلمين بتهمة قتل المسيحيين بأمر من الخليفة، الذي يلقبه بلقب "بابا المسلمين" (ولا يُعرف السبب الذي جعله يلقب خليفة المسلمين بهذا اللقب، فإما حدث هذا جهلاً منه بلقب الخليفة أو أنه أراد أن يشير لذويه أن الخليفة في الدولة الإسلامية يجمع بين يديه السلطتين الزمنية والدينية! على أية حال، هذا نوع من التشوش التاريخي الذي يدفع قراء بطرس توديبود إلى غياهب الجهل بالإسلام.

وتجدر الإشارة إلى أن بطرس توديبود أورد نفس المحاورة الدرامية التي حدثت بين كربوغا وأمه عند أسوار أنطاكية، والواردة عند المؤلف المجهول، والتي تؤكد انعدام المعرفة عندهما بالإسلام. ٢٠٠١

۱۲ ما أكثر الآيات القرآنية التي تحض على الفضيلة والأخلاق الحميدة...وتتهى عن المعاصى بشتى صورها، والفواحش ما ظهر منها وما بطن. انظر على سبيل المثال لا الحصر، سورة الأتعام، آية ١٥١؛ الأعراف، آية ٣٣٣؛ النور، آية ٢.

۱۲۱ بطرس توديبود، تاريخ الرحلة، ص ۱۸۸.

١٢٢ انظر ، العهد الجديد ، الإصحاح ٤ .

۱۲۳ بطرس توديبود، تاريخ الرحلة، ص ۱۸۵.

۱۲۱ انظر ، بطرس توديبود، تاريخ الرحلة، ص ۲۰۱ - ۲۰۶.

ولم يقف الأمر عند بطرس توديبود عند حد الجهل بالإسلام ورسوله وازدراء المسلمين ورميهم بأبشع الصفات الإنسانية، بل وصل الأمر إلى حد التفاخر ببشاعة قتلهم، ونبش قبورهم وتحطيم نعوشهم، وقطع رؤوسهم والتمثيل بها.

ولم يقف الصليبيون عند هذا الحد بل يصف لنا بطرس توديبود مشهدا يدل على مدى الكراهية والبغضاء التي كنها الصليبيون حيال المسلمين، والتي تعكسها سلوكياتهم عند دخول مدينة بيت المقدس، حيث يقول: "وعلى الفور اندفع الصليبيون في أنحاء المدينة يستولون على الذهب، والفضة، والجياد، والبغال، وينهبون المنازل المكتظة بكل أنواع الثروات. بعد ذلك جاء الجميع إلى قبر مخلصنا مبتهجين يبكون من شدة الفرح. وفي الصباح التالي أصدر تنكريد أوامره بأن يتوجه المسيحيون إلى المعبد لقتل المسلمين. وعند وصولهم إلى هناك بدأ البعض في سحب أقواسهم وقتل المسلمين. وصعت مجموعة أخرى من الصليبيين إلى سطح المعبد وهاجموا المسلمين المحتشدين، وجردوا سيوفهم من حسامها، وأخذوا في قطع رؤوس الرجال والنساء؛ ودفعوا البعض إلى أن يلقى بنفسه من فوق سطح المعبد، ولقي آخرون حتفهم بأعلى". ١٢٦ وعندما حاولت القوات الفاطمية القادمة من مصر بقيادة الأمير الفاطمي الأفضل، لقيت الهزيمة عند عسقلان، وهناك رشقهم الصليبيون بالسهام وقضوا على معظمهم بالقتال. ويقول بطرس توديبود أن الصليبيين قاموا بقطع رؤوس المسلمين بسيوفهم ممثلين بها؛ كما قاموا بذبحهم كما تذبح الماشية في سوق اللحم ١٢٧على حد تعبيره المشابه لتعبير المؤلف المجهول. ويورد بطرس توديبود الحديث الذي سبق وأن أورده المؤلف المجهول في كتابه عن أعمال الفرنجة، والذي نسبه إلى الأفضل بعد هزيمته على أيدي الصليبيين عند عسقلان، حيث تتشابه خيوط الرواية عندهما، والتي تدل على سوء الفهم الأوروبي للإسلام وماهيته وكذا لرسوله على عيث يجعل الأفضل يقسم بمحمد على وبالأرباب الآخرين، الذين يعتقد أن المسلمين يعبدونهم. ١٢٨

۱۲۰ انظر، بطرس توديبود، تاريخ الرحلة، ص ١٦٧.

۱۲۱ انظر، بطرس توديبود، تاريخ الرحلة، ص ۲۱۸ - ۳۱۹.

۱۲۷ انظر، بطرس توديبود، تاريخ الرحلة، ص ٣٤٠.

۱۲۸ انظر، بطرس توديبود، تاريخ الرحلة، ص ۳٤٠ - ٣٤١.

🗆 🗀 المحاورة والتاريخ 🗀 المحاورة الإسلام في الفكر الأوروبي الوسيط بين الأسطورة والتاريخ

وبعد هذه النماذج من الكتابات الأسطورية الشعبية، والمدونات الأوروبية الصليبية، تقودنا فكرة الدراسة إلى نوع آخر من الكتابات الأوروبية، ونعني الروايات الأدبية التي طافت انجلترا ،تنشد القراء، والتي كانت الأسرع وصولاً إلى قرائها من المدونات التاريخية؛ حيث قامت هناك إستراتيجية ترمي إلى النيل من الإسلام بأقسى أسلوب ممكن. فقد ادعى جيرالد من ويلز Gerald of Wales، وهو من كتاب القرن الثاني عشر، "أن التعاليم الإسلامية تقوم على النوازع الجسدية، وأنها جاءت لتتماشى مع شبق الشرقيين الذين يعيشون في مناخ شديد الحرارة". 179

كان تصوير المسلمين في الروايات الانجليزية القروسطية بمثابة كتابة دعائية وظفت فيها شعارات الفروسية لخدمة الأغراض الدينية والسياسية. وقد عقبت الكاتبة دوروثي متلتزكي على هذا بقولها "لم يكن ما يقدم لقراء تلك الروايات سير الحب الجميلة والفروسية النبيلة، بل كان أساساً سيرة انتصار المسيحية على الإسلام". وكانت هذه الروايات تعكس رغبات دفينة مثل: قتل المسلم العملاق على يد بطل مسيحي، والأمير المسلم المهزوم، والمسلم المرتد عن دينه؛ والأهم من ذلك كله الأميرة المسلمة التي تقع غرام الفارس المسيحي.

وتصور رواية "سير بيفس من هامبتون Bevis of Hampton" نموذجاً للأميرة المسلمة العاشقة، فهي على أتم الاستعداد لتخدم فارسها المسيحي بخنوع وإخلاص، أما هو فيثير فيها الرغبة الجامحة، لأنها شهوانية بالفطرة. إن الأميرات المسلمات في مشاهد الغواية في الروايات الأوروبية في العصور الوسطى "هن اللواتي يتوددن إلى الفارس، وهن اللواتي يقتحمن مخدعه ويمنحنه أجسادهن، ولكنه يتعفف ويرفض". بل إن "هؤلاء الغاويات مستعدات للتخلي عن دينهن من أجل غرام الفارس". وهكذا، تقسم جوزيان، الأميرة المسلمة، أمام السير بيفس أنها ستعتنق المسيحية إذا ما رضى

N. Daniel, Islam and the West: the Making of an Image (Edinburgh 1960), 102, 270.

1. ۱۳۷-۳٦ ص (۱۹۹۳ قباني، أساطير أوروبا عن الشرق لفق تسد، ترجمة صباح قباني (دمشق ۱۹۹۳)، ص ۱۹۹۳) Metlitzki, The Matter of the Arabs in the Medieval England (New Haven 1977), 160-161.

الفصل الأول

أن يعانقها، فلا يلبث بيفس أن تأخذه الحماسة التبشيرية ويقبل. وعندما تغير جوزيان دينها تصبح امرأة صالحة. '٢١

وفي رواية "سودون من بابليون Sowdone of Babylion" يصور المؤلف الأميرة المسلمة فلوريباس تتخلى عن دينها، وتخدع قومها في سبيل حبيبها الفارس المسيحي المسجون في قلعة أبيها. وعندما ترفض وصيفتها المسماة ماراجوند أن تطاوعها لمساعدة الفارس تنفعها الأميرة المسلمة فلوريباس عبر النافذة فتهوى إلى البحر. ولا يكتفي المؤلف بجعل الأميرة المسلمة غدارة وقاتلة فحسب بل هي داعرة أيضا، فقبيل أن تساعد الفرسان في التغلب على والدها في قلعته نراها تحاول إغواء "جي البرجندي Guy of Burgundy في حجرتها رغم تمنعه وتعففه".

ورواية سودون من بابليون لا تنفرد وحدها بسرد مثل هذه الحكاية، لأن موضوع تغلب الفرسان المسيحيين على ملك مسلم "بمساعدة زوجته أو ابنته" إنما هو سيناريو يتكرر في كل الروايات الأخرى. والمهم في ذلك ليس هزيمة العدو بقدر ما هو تحقير السلطان أو الأمير المسلم من خلال ذيامة أقاربه له. وفي حين تصور الأميرة المسلمة "خائنة وداعرة وأنانية" نجد بالمقابل البطلة المسيحية في الرواية تصور على أنها امرأة عفيفة، تضحى بنفسها عن طيب خاطر. ٢٢١

أما في رواية "Floris and Blauncheflur يقابلنا وصف مبكر لنساء الحريم السلطاني "اللواتي يحرسنهن الخصيان"، كما نجد فيها وصفا للتجار "الذين يزودون السلطان بالجواري الجميلات". ومن هنا تدعمت صورة الشرق في العقلية الأوروبية بأنه "أرض الاتجار بالملذات ومكان الإشباع الكامل لها". لقد كانت صورة . الإسلام التي صنعتها عقول العصور الوسطى الأوروبية تزخر بالأخطاء المتعمدة، كما كانت تحوي بين ثناياها مقداراً كبيراً من السرد الأسطوري. ١٣٣

اً الساطير أوروبا عن الشرق، ص ٣٧.

۱۳۲ رنا قباني، أساطير أوروبا عن الشرق، ص ۲۷-۳۸.

١٢٢ رنا قباني، أساطير أوروبا عن الشرق، ص ٣٨-٣٩.

وهكذا، بعد أن بينت الدراسة، من خلال النماذج التي تناولناها، كيف تعامل الغرب الأوروبي مع الإسلام في العصر الوسيط، وكيف قدمه كتابهم وشعرائهم إلى ذويهم، كانت النتيجة الحتمية لكل تلك الروايات الأوروبية المشوهة عن الإسلام أن يؤمن أبناء الغرب الأوروبي بما وجدوه في كتب آبائهم من رجال الكنيسة أو مورخيهم أو شعرائهم. ولا غرابة هنا أن نجد شاعر عصر النهضة الإيطالية، دانتي اللجيري، في القرن الرابع عشر الميلادي، يضع الرسول بين في القسم الأول من كتابه "الكوميديا الإلهيدة"، المسمى المجيم، في الدرك الاسفل من النار. 175

وهنا تجدر الإشارة إلى أن ا.د. حسن عثمان قد اسقط هذا الجزء من الكوميديا الإلهية عند ترجمته الكتاب إلى اللغة العربية عن عمد. وبهذا حرم القارئ العربي من معرفة ما كتبه دانتي، حتى ولو كان سلبياً، عن الرسول على وهو الأمر الذي كان سيساعد بكل تأكيد على إدراك عامة القراء مرارة الصورة التي هيمنت على الفكر الأوروبي عن الإسلام، لاسيما في العصر الوسيط. ومن هذا المنطلق، وللأمانة العلمية والتاريخية، سنقدم ما كتبه دانتي عن الرسول على نفس وتيرة أسلافه من الكتاب والمؤرخين والشعراء الأوروبيين المناهضين للإسلام.

## يقول دانتي:

٣١ انظروا كم يكون محمد مكتوى بالنار: أمامي، حيث ينخرط على في البكاء، وجهه مشقوقاً من ذقنه إلى ناصيته.

Dante, *The Divine Comedy*, Eng. trans C. H. Sisson, com., notes and bibliography D. H. Higgins (London, Sydney 1981), 164-165, § 31-61.

٣٧ في الخلف هنا يوجد شيطان، وهو الذي يمزقنا إرباً، بوحشية شديدة، بطعنات من سيفه، ويمزق ثانية كل واحد من نوعنا،

وكل وقت نحوم حول هذه الطريق ثانية؛
 لأن الحروح تلتتم بنفسها كل فترة،
 قبل أن يعود أى أحد إلى حيث يقف.

٤٣ ولكن من تكونون أنتم، الذين تقفون محملقين على تلك الصخرة، ربما لتؤجلوا ذلك العقاب، الذي حُكم به تماشياً مع ما اتهمتم به؟

٤٦ "أجاب سيدي، الموت لم ينل منه بعد، و لا قدَمه الذنب،
 إلى العذاب هنا،

ولكن، لنزوده بخبرة كاملة،

□ □ □ المسطورة والتاريخ

إذا، المتوفى، على أن أكون مرشده
 خلال الجحيم، وننزل هنا من دائرة إلى أخرى:
 وهذا أمر أكيد، مثل حديثي معكم."

٥٢ أكثر من مائة منهم، عندما سمعوه، وقفوا في الخندق، وعندئذ نظروا إلي، وبذهول نسوا تعذيبهم.

والآن، قولوا للأخ دولشينو، أن عليه أن ينظر إلى هذا،
 أنتم، الذين ربما ترون الشمس ثانية قريبا،
 إلا إذا أراد أن يتبعنى هنا بسرعة،

٥٨ وأنه يملك مئونة، كافية لدرجة أن الثلج
 لا يحمل النصر إلى النوفاريس Novarese
 الذين، بدون ذلك، يجدون مشقة في تحقيقه."

71 قال محمد لي هذه الكلمات بينما
كان يرفع إحدى قدميه في الهواء، ليمضي؛
ثم وضعها على الأرض وانصرف.

وهكذا ينتهي حديث دانتي عن الرسول على أنه واحد ممن زرعوا الفتنة والشقاق في العالم. هنا أن دانتي نظر إلى الرسول على أنه واحد ممن زرعوا الفتنة والشقاق في العالم. وهذا يشير إلى أن الفكرة الأوروبية عن الإسلام في العصور الوسطي تعني أن الأوروبيين نظروا إلى الإسلام على أنه هرطقة من الهرطقات التي مزقت العالم المسيحي، شأنها شأن الأريوسية أو النسطورية وغيرهما؛ وهي الفكرة التي تعود بجذورها إلى الرهبان البيزنطيين في الشرق. "الوليذا وضع دانتي الذين بذروا بذور الفتنة والشقاق في الخندق التاسع من خنادق الجحيم، حيث يسوقهم الشياطين حول الوادي وهم يضربونهم بالسيوف فتأتي الضربة لتشق رؤوسهم نصفين، شم يعودون خلقاً جديداً، لتضربهم الشياطين من جديد. ""

على أية حال، ورث عصر النهضة في أوروبا القرنين الثالث والرابع عشر الميلاديين أفكار أوروبا العصر الوسيط المشوهة عن الإسلام، وهي الأفكار التي تسرب جزء منها من الشرق المسيحي إلى الغرب الأوروبي على أيدي الرهبان وآباء الكنيسة، أو الرحالة، أو الصليبيين أنفسهم، وهو ما اتضح جلياً من خلال النماذج التي تناولتها الدراسة، بينما نشأت بقية الأفكار في أحضان أوروبا الغربية. وقد أصبح الشرق الإسلامي في مخيلة الأوروبيين مرتبطاً بالثروة والجمال، والشهوة والملذات. وهي الصورة التي أذكت نارها الروايات الانجليزية عن الشرق في العصر الوسيط. بل تمادى الأمر إلى نسجها صوراً أدبية لإلهاب مشاعر عامة أوروبا أو تسليتهم بأحديثهم عن الحريم السلطاني، أو الحرملك، وكيف كان السلطان العثماني يداعب فتياته ويقضي معهم شهواته.

ولا شك أن الظروف السياسية التي شهدتها أوروبا في العصور الوسطى، وإخفاقات الغرب الأوروبي بصفة عامة أمام الإسلام مراراً، والذي بلغ ذروت بالفتح

Theophanes the Confessor, Chronographia, Eng. trans. C. Mango انظر على سبيل المثال، Theophanes the Confessor, Chronographia, Eng. trans. C. Mango انظر على سبيل المثال، and R. Scott (Oxford 1997), 464-465; Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, ed. R. Jenkins and Others, vol. II (London 1962), 71.

الله ميجيل أسين، أثر الإسلام في الكوميديا الإلهية، ترجمة جلال مظهر (القاهرة، ١٩٨٠)، ص ١١٠.

١٣٧ عن هذه القضية انظر، رنا قباني، أساطير أوروبا عن الشرق، ص ٤٠-٤٦.

الإسلامي للقسطنطينية عام ١٤٥٣م، على أيدي السلطان العثماني محمد الفساتح، أفقد الأوروبيين القدرة على التمييز وإعمال العقل في حقيقة الإسلام وأهدافه، وكان شاغلهم الشاغل هو كيفية تفنيد الإسلام وتجريحه أمام مواطنيهم، سواء عن طريق الأساطير، أو المدونات التاريخية، أو الروايات والملاحم الأدبية؛ ثم تحولوا بعد ذلك إلى البحث في كيفية تنصير المسلمين، بعد أن رجحت كفتهم على كفة المسلمين، منذ صارت لهم الغلبة وسيطروا على الطرق التجارية العلمية، وبدأوا مرحلة جديدة عرفت في تاريخهم باسم عصر الكشوف الجغرافية. وهي الفترة التي منحتهم القوة الاقتصادية العالمية وخلصتهم من نير المكوس التجارية التي أثقلهم بها السلاطين المسلمين في موانتهم.

وتظل تلك الأفكار والخزعبلات التي نسجها الغرب الأوروبي حول الإسلام في العصور الوسطى ماثلة في المدونات التاريخية والروايات الأدبية طوال عصر الشورة الصناعية، وهو ما نجد صداه من حين إلى آخر فيما يكتب الكتاب الأوروبيون المعاصرون بصورة يصعب على المرء تتبعها.



## بلاد الشام وحوار الأديان في القرن الثامن الميلادي رسالة عمر بن عبد العريز إلى ليو الإيسوري، ورد الأخير عليها نموذجاً \*

قُلْ يَا أَهَلَ الْكَتَابِ تَعَالُواْ إِلَى كَلَمَة سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْنَا وَلاَ يَتُخِذَ بَعْضُنَا بَعْضَا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّـواْ فَقُولُـواْ الشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْتَمُونَ اللهِ فَإِن تَوَلَّـواْ فَقُولُـواْ الشّهدُواْ بِأَنَّا مُسِن مُسْلَمُونَ الله التُورَاةُ وَالإنجيلُ إِلاَّ مِسن بَعْدهِ أَفَلاَ تَعْقَلُونَ اللهُ الْكَتَابِ لِمَ تُحَاجُدُنُم فِيمَا لَكُم بِهِ عِلمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلمٌ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُم لاَ تَعْلَمُونَ (١٠٠).

آل عمران، الآيات ٢٤-٦٦

تحتل رسالة الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز (٧١٧-٢٧م/٩٩-١٠١هـ) إلى الإمبراطور البيزنطي ليو الثالث الإيسوري (٧١٧-٤٧م/٩٩-٣٦١هـ)، ورد الأخير عليها مكانة تاريخية مهمة، في تاريخ العلاقات البيزنطية -الإسلامية في القرن الثامن الميلادي، وذلك لعدة أسباب:

أولا: أنها أول نص بيزنطي يصل إلينا من عهد إمبراطور لاأيقوني مثل ليو الإيسوري، يعكس وجهة نظر الأباطرة الإيسوريين في مسألة تبجيل الأيقونات أو تقديسها، وأغلب الظن قبل أن يشن الإمبراطور ليو الإيسوري حملته على الأيقونات.

ثانياً: أن رد ليو على رسالة عمر بن عبد العزيز يمثل أول رد بيزنطي معلوم للمؤرخين، حتى الآن، خرج من بيزنطة يرد على القضايا الدينية التي تناولها المسلمون عن المسجية.

<sup>\*</sup> أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى ا.د. فايز اسكندر الذي تفصل بتزويدي بنص چيفوند. كذلك أتفصل بالشكر إلى ا.د. أحمد الخطيب لتفصله بقراءة مخطوطة البحث، وعلى ملاحظاته القيمة؛ وكذلك اشكر د. خالد حمزة على مساعداته العلمية عند إعدادي لهذا البحث. وتجدر الإشارة إلى أنه أدخل تعديل على العنوان الفرعي للبحث، على أثر مناقشات وملاحظات السادة الزملاء عند إلقاءه في الندوة. وهنا أخص بالشكر ا.د. محمود سعيد عمران، والأب د. سهيل قاشا على ملاحظاتهما التي أفدت منها كثيراً.

ثالثاً: يعكس نص رسالة عمر بن عبد العزيز طبيعة القضايا الدينية التي تناولها المسلمون في حواراتهم مع المسيحيين، ومدى عمقها.

رابعاً: تكشف رسالة عمر بن عبد العزيز إلى ليو الإيسوري عن جهود الخلفاء المسلمين في الدعوة إلى الإسلام.

خامساً: تؤرخ هذه المراسلات للحوار الجدي بين المسيحية والإسلام بدءاً من القرن الثامن الميلادي.

وتهدف هذه الدراسة إلى دراسة وتحليل تلك الرسالة التي أرسلها الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز إلى الإمبراطور البيزنطي ليو الثالث الإيسوري ورد الأخير عليها، حسبما وصلتنا عن طريق المؤرخ الأرميني چيفوند، وتقديمها للقارئ العربي، كنصوذج تطبيقي لحوار ديني دار بين قطبي العالمين الإسلامي والمسيحي، خرج من بلاد الشام في القرن الثامن الميلادي بصفة خاصة.

ونظراً لأن ذلك القرن شكل أهمية بالغة في تاريخ الجدلية بين أتباع الديانتين في العصور الوسطى، حيث شن فيه الكتاب المسيحيون هجوماً عنيفاً ضد الإسلام والقرآن الكريم والرسول على أبحكم تمرسهم السابق على الجدل اللاهوتي، لاسيما في القرون الأولى للمسيحية، في الوقت الذي لم يكن المسلمون قد تمرسوا بعد على الجدل والمناقشة، بنفس الدرجة التي تفوق بها كتاب اللاهوت ببلاد الشام، فإن هذه الدراسة تتعرض في شقها الأول إلى دراسة طبيعة الفكر الديني الذي خيم على عقول رهط من الرهبان في بلاد الشام في القرن الثامن الميلادي، وكيف كانت طبيعة حواراتهم الدينية مع المسلمين هناك؛ وسنكتشف من خلال الدراسة أن كتاباتهم لعبت دوراً في إذكاء نار العداء للإسلام في أرجاء الإمبراطورية البيزنطية قاطبة.

ونظراً إلى أن الفكر الديني المسيحي في تعامله مع الآخر، في القرن الثامن المسيلاي، ارتكز على قضايا ثيولوجية بعينها، غاص الرهبان في أعماقها، مستخدمين العهدين القديم والجديد في دعم وجهات نظرهم في الرد على ما أثاره المسلمون آنذاك من قضايا دينية، أو في هجومهم على الإسلام، نجد أن التراث الجدلي بين الطرفين المسيحي والإسلامي في بالد

ا تحدر الإشارة إلى أن عبارتي تَذَيَّة، صِنهر هي من وضع الباحث على طول صفحات الدراسة.

□ القرن الثامن الميلادي التام وحوار الأدبان في القرن الثامن الميلادي

الشام، بما له وما عليه، جدير بالدراسة وإبراز أفكاره إلى النور، حتى بستقيد منها القارئ العربي، بشقيه المسلم والمسبحي، فيتعرف كل منهما على تاريخ الفكر الديني آنذاك، وطبيعة الموضوعات التي أثيرت قديماً فيما بينهم، وماهية الحجج التي استعانوا بها في دعم وجهات نظرهم، ليأتي بعد ذلك دور المحاورين الحديثين، في الاضطلاع بالحوار على أرض ناصعة البياض لا يشوبها عبار الماضي، ولا ظلمة أفكاره. وهو ما قد يقرب بين أبناء السديانتين، ويساعد على فهم كل منهم للآخر. ونظراً إلى أن طبيعة مثل هذه الموضوعات دقيقة، وحتى لا تفهم طبيعة هذه الدراسة خطأ، أؤكد على أن الباحث يسعى إلى تأصيل الحوار بين أتباع الديانتين، وبيان طبيعته وأفكاره، في إطار تاريخي محض، يخلو إلى حد كبير من مناقشة القضايا الدينية ذاتها بحججها وأسانيدها، ليأتي دور من هم أجدر في ها خدر الشام أن كما أن الباحث يسعى إلى إثبات أن بلاد الشام كانت مهد الحوار بين المسيحية والإسلام، قبل أن تعرفه أوروبا بقرون عدة؛ وأن الخلفاء المسلمين لم يألوا جهداً في الدعوة إلى الإسلام، سواء على الإطار الشعبي أو على الإطار الرسمي.

ومن المعروف أن المسلمين فتحوا بلاد الشام في زمن قياسي نسبياً، غير أن هذه الفتوحات الإسلامية لم تكن لتمر مر الكرام على أبناء تلك البلاد. فإذا كانت تلك الفتوحات قد حققت مراد العرب المسلمين، سواء أكان مراداً دينياً أم اقتصادياً أم سياسياً، فإنها بلا شك خيبت آمال قطاع ليس بالقليل من أبناء تلك البلاد المفتوحة في ذلك الوقت؛ لاسيما الذين دانوا بالوفاء إما لبلادهم، التي تاقوا لتحريرها من نير البيزنطيين، وإما للإمبراطور البيزنطي نفسه. وفي الغالب فإن أبناء هذه الفئة من السكان كانوا يدينون بالفكر اليوناني والتقافة البيزنطية.

وإذا كانت هذه الفئة، التي يمكن أن نطلق عليها مصطلح "الطبقة المناهضة للوجود الإسلامي" شملت عناصر شتى من فئات المجتمع، ممن قبلوا دفع الجزية للعرب المسلمين، فإن العنصر الأكثر بروزاً فيها كان رجال الدين، لاسيما رهبان الأديرة، التي كانت منتشرة في بلاد الشام. وهو ما يدل عليه ذلك الكم الهائل من الكتابات اليونانية، التي

الفصل الثابي

خطت في أديرة الشام والجزيرة الفراتية بصفة خاصة ضد الإسلام في العصور الوسطى. '

لقد كان هناك تضاد في وجهتي النظر العربية - الإسلامية، والشامية -المسبحية. فقد نظر العرب المسلمون إلى بلاد الشام على أنها أرض أجدادهم، وينبغي تخليصها من نير البيزنطيين المحتلين، الذين مارسوا ضغطاً على كنائسها، لاسبيما من خلل المجادلات اللاهوتية التي دارت حول طبيعة السيد المسبح عدوس أو السيدة مريم العجادات، طيلة القرون الأولى من العصور الوسطى، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى نشر الدعوة الإسلامية بين أبناء بلاد الشام. ففي الرسالة التي بعث بها أبو عبيدة بن الجراح إلى الإمبراطور هرقل يطالبه فيها بالرحيل عن بلاد الشام، جرى الحوار التالي: "إن الله منحنا هذه البلاد كملكية متوارثة لإبراهيم، ولأبنائه من بعده. ونحن أبناء إبراهيم. وإنه لشيء كثير أن تستولي على بلادنا. فنترحل في سلام، وإلا سنطالبك بكل ما استوليت عليه". وقد رفض هرقل هذا، ولم يول هذه الرسالة أي اهتمام في السرد باستثناء قوله لهم "هذه البلاد ملك لي، أما ميراثكم فهو الصحراء، فلتذهبوا في سلام إلى بلادكم". "وهكذا تعكس الرواية الأخيرة كيف كان العرب ينظرون إلى بلاد الشام على بلادكم". "وهكذا تعمس مربية، ينبغي أن تعود إليهم، لاسيما وإنها كانت تعج بأبناء عصومتهم مسن القبائل العربية التي نزحت إلى الشام في مرحلة سابقة على الفتح الإسلامي. أما أصحاب البلاد من مسيحيي الشام في مرحلة سابقة على الفتح الإسلامي. أصحاب البلاد من مسيحيي الشام فكانوا يطمحون إلى التخلص من السيادة البيزنطيدة الميدات البلاد من مسيحيي الشام فكانوا يطمحون إلى التخلص من السيادة البيزنطيدة الميراطية البلاد من مسيحيي الشام فكانوا يطمحون إلى التخلص من السيادة البيزنطيدة الميزاطيدة الميزاطيدة الميزاطيدة الميزاطيدة الميزاطيدة الميراطية الميزاطيدة الميزاء ال

تحتبر كتابات البطريرك صغرونيوس، والمدعو ميثوديوس، وأنطونيوس الخوزبيتي، وماكسيموس المعترف، وأنستاسيوس السيناوي، ويوحنا الدمشقي وثيودور أبو قرة من أشد الكتابات اليونانية التي كتبت في القرنين السابع D. J. Constantelos, "The: والثامن الميلاديين، والتي غلب عليها الطابع الجدلي الهجومي على الإسلام. انظر: Moslem Conquests of the Near East as Revealed in the Greek Sources of the Seventh and Eighth Centuries", Byz. 42(1972), 328-333; Wolfgang Eichner, "Die Nachrichten über den Islam bei den Byzantinern", Der Islam 23(1936), 133-162, 197-244.

Sebèos, Histoire d'Héraclius, trad. Fran. F. Macler (Paris 1904), 96; Sebeos' History, chap. XXX, in http://rbedrosian.com/seb9.htm

عن القبائل العربية التي نزحت إلى بلاد الشام قبل الفتح الإسلامي لها انظر، سعد زغلول عبد الحميد، في تاريخ العرب قبل الإسلام (بيروت ١٩٧٥)، ص ٢٠١-٢٣٨؛ السيد عبد العزيز سالم، تاريخ شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام (الإسكندرية ٢٠٠١)، ص ١٩٥-٢٨٢؛ محمد خريسات، "البلقاء من الفتح الإسلامي حتى نهاية القرن الثالث الهجري"، مجلة دراسات تاريخية، ٢١ (دمشق ١٩٨٦)، ص٢٥ وما بعدها.

بلاد الشام وحوار الأديان في القرن الثامن الميلادي التي ستخلص كنائسهم، بلا شك، من جبروت كنيسة القسطنطينية وأباطرتها. غير أن التضارب بين الطرفين بدا جلياً عندما دقت الجيوش العربية-الإسلامية أبواب بلاد الشام بالفعل، وبدأ أهل البلاد يرون العرب لا كمخلصين ولا تجاراً، بل كمحاربين من أجل دينهم الجديد. غير أن العرب وضعوا ثلاثة خيارات أمام أهالي البلاد المفتوحـة، طبقـــا للمنهج الإسلامي في التعامل مع أهل الذمة: إما الدخول في الإسلام، أو دفع الجزية، أو القتال.° غير أن المصادر التاريخية قد حفظت لنا مصير من اختاروا القتال، وهو الأمر الذي أسهبت فيه هذه المصادر، فتحدثت عن المعارك التي دارت بين المسلمين والبيزنطيين، ومعهم حلفاؤهم من عرب الشام، وعن حصارات العرب لمدن الشام وما دار حولها من معارك. أما بالنسبة للفئة الثانية، التي اعتنقت الإسلام، فلسنا بصددها الآن، سواء أمنت بالإسلام حقا أم تقية. وتبقى أمامنا الفئة الثالثة، وهي التي قبلت دفـــع الجزية للمسلمين مع البقاء على مسيحيتها، لوهي الفئة التي نسلط الضوء من خلالها على رجال الدين، الذين أعمل رهط منهم أقلامهم في القرنين السابع والثامن الميلاديين بصفة خاصة لفهم الدين الإسلامي، في محاولة منهم لإيجاد مبرر مقبول للتغيرات السياسية، والإثنية، والاجتماعية، التي طرأت على بلاد الشام، على أثر الفتح العربي الخاطف لها، فجاءت كتاباتهم مضادة للإسلام، موترجماتهم مشوهة للقرآن. وقد ارتكزت كتاباتهم على الهجوم على قضايا دينية إسلامية مثل مسألة وحدانية الله، والقضاء والقدر، وقدر الإنسان، وتجسيد المسيح، وصلبه، ومكانة مريم العذراء، واستخدام الأيقونات أو الصور الدينية...و غير ها. أ

Boojamra, Christianity in Greater Syria, 160.

<sup>0</sup> انظر:

J. L. Boojamra, ۱۹۶۲ ص ۱۶۱۳ میروت ۱۶۱۳ هـ..)، ص ۱۶۱۳ محمد رضوان محمد رضوان (بیروت ۱۶۱۳ هـ..)، ص ۲۶۱۳ (Christianity in Greater Syria: Surrender and Survival", Byz. 67(1997), 153.

عن هذا الموضوع انظر في المقام الأول كتب الفتوح الإسلامية، بالإضافة إلى الدراسات الحديثة ومنها على سبيل المثال: محمد أحمد باشميل، حروب الإسلام في بلاد الشام في عهد الخلفاء الراشدين (بيروت ١٩٨٠)؛ والتر كيفي، بيزنطة والفتوحات الإسلامية المبكرة، ترجمة نيقولا زيادة (بيروت ٢٠٠٢).

Boojamra, Christianity in Greater Syria, 162-178. من سكان الشام وأعدادهم انظر، Adel-Théodore Khoury, Les théologiens hyzantins et Islam, texts et عن هذه الكتابات انظر: "Adel-Théodore Khoury, Les théologiens hyzantins et Islam, texts et عن هذه الكتابات انظر: "Adel-Théodore Khoury, Les théologiens hyzantins et Islam, texts et عن هذه الكتابات انظر: "Adel-Théodore Khoury, Les théologiens hyzantins et Islam, texts et الكتابات انظر: "Adel-Théodore Khoury, Les théologiens hyzantins et Islam, texts et الكتابات انظر: "Adel-Théodore Khoury, Les théologiens hyzantins et Islam, texts et الكتابات انظر: "Adel-Théodore Khoury, Les théologiens hyzantins et Islam, texts et الكتابات انظر: "Adel-Théodore Khoury, Les théologiens hyzantins et Islam, texts et الكتابات انظر: "Adel-Théodore Khoury, Les théologiens hyzantins et Islam, texts et الكتابات انظر: "Adel-Théodore Khoury, Les théologiens hyzantins et Islam, texts et الكتابات انظر: "Adel-Théodore Khoury, Les théologiens hyzantins et Islam, texts et الكتابات انظر: "Adel-Théodore Khoury, Les théologiens hyzantins et Islam, texts et ""

""" Adel-Théodore Khoury, Les théologiens hyzantins et Islam, texts et """ Adel-Théodore Khoury, Les théologiens hyzantins et Islam, texts et """ Adel-Théodore Khoury, Les théologiens hyzantins et Islam, texts et """ Adel-Théodore Khoury, Les théologiens hyzantins et Islam, texts et """ Adel-Théodore Khoury, Les théologiens hyzantins et Islam, texts et """ Adel-Théodore Khoury, Les théologiens hyzantins et Islam, texts et """ Adel-Théodore Khoury, Les théologiens hyzantins et Islam, texts et """ Adel-Théodore Khoury, Les théologiens hyzantins et Islam, texts et """ Adel-Théodore hyzantins et Islam, texts et """ Adel-Théodore

جدير بالذكر أن حدة هذه الكتابات ازدادت في القرن الثامن الميلادي، مع ظهور يوحنا الدمشقي John of Damascus ( ٢٥٠ - ٧٤٩ تقريبا ) ' وتلاميذه، خاصة ثيودور أبو قرة 'Theodore Abū Qurrah أسقف حران . ' '

كان يوحنا الدمشقي ينتمي إلى أسرة دمشقية ثرية، لجده سرجيوس منصور Serigus Mansur Nerigus الذي كان موظفاً في الإدارة المالية البيزنطية بدمشق، وهو الذي تسولى أمر المفاوضات مع العرب عند تسليم المدينة إليهم عام م ٢٥٥م/١٤هـ، حيث احتفظ بوظيفته هناك، ولم تخرج هذه الوظيفة من يده، بل توارثها من بعده أفراد أسرته. وكان يوحنا حفيداً له، وقد عمل موظفاً أيضاً في الإدارة العربية لدمشق في ظل الخلافة الأموية. ومن هنا ألم يوحنا الدمشقي بعادات العرب-المسلمين، وحضارتهم، والتي أفادته، بطبيعة الحال، فيما بعد. أما أبوه فقد كان مسئولا عن جباية الضرائب من المسبحيين هناك، حيث كان يعمل λογοθε/τηφ (٢٨٥-٥٠٥م) في عهد عبد الملك بن مسروان (٢٨٥-٥٠٥م) كان يعمل πλهـ). وتوحي أعمال المجمع الديني السابع إلى أن يوحنا ورث أباه في وظيفته المالية، اكن يقارن تقاعده في دير القديس سابا بفلسطين، بتحول متى الرسول، الذي كان موظفاً مالياً، أي جابياً للضرائب، قبل أن يصبح حوارياً للسيد المسيح. وبعد أن تقاعد يوحنا الدمشقي في دير القديس سابا بفلسطين، أصبح واحداً من أكبر لاهونيي الكنيسة اليونانية ومؤلفي تراتيلها. ٢٠

Khoury, Les théologiens byzantins et Islam, 45-67; J. Meyendorff, : عن يوحنا الدمشقي انظر: "Byzantine Views of Islam", DOP 18(1964), 129 ff.; E. Jeffreys, "The Image of the Arab in Byzantine Literature", The 17th International Byzantine Congress, Washington, 1986 (New York 1986), 317.

J. C. Lamoreaux, "The Biography of Theodore Abū Qurrah : عن شودور أبو قرة انظر: Revisited", DOP 56(2002), 25-40; S. H. Griffith, Theodore Abū Qurrah: The Intellectual Profile of an Arab Writer of the First Abbasid Century (Tel Aviv 1992); Meyendorff, Byzantine Views of Islam, 120-121; I. Dick, "Un continuateur arab de saint Jean Damascène: Théodore Abuqurra, évêque melkite de Harran", PrOc 13(1963); A. Vasiliev, "The Life of St. Theodore of Edessa", Byz. 16(1942-1943), 165-225; J. Gouillard, "Supercheries et méprises littéraires: l'œuvre de saint Théodore d' Édesse", REB 5(1947).

<sup>12</sup> يمكن ترجمتها بالمستشار المالي أو وزير المالية (لغثيت المالية)، مع شيء من التحفظ على التعبير الأخير.
13 Meyendorff, Byzantine Views of Islam, 116.

| ِن الثامن الميلادي | الأديان في القر | م وحوار | بلاد الشاه |  |  |  |
|--------------------|-----------------|---------|------------|--|--|--|
|--------------------|-----------------|---------|------------|--|--|--|

لقد تناول يوحنا الدمشقي الإسلام كهرطقة ضمن كتاباته عمن "الهرطقات الدينية" Περι αιρε/σεων ! وهو جزء من عمله الرئيسي "ينبوع المعرفة" وهو جزء من عمله الرئيسي "ينبوع المعرفة" الرئيسي "ينبوع المعرفة اليونانية عن الإسلام، (ولذلك فقد أصبح المصدر المسيحي الباكر الأكثر ثقة في بيزنطة عنه. (وله أيضاً في هذا المجال محاورتان، هما "مناظرة بين ساراقيني (مسلم) ومسيحي "، والتي تنسب أحياناً إلى ثيودور أبو قرة، و "دَحض السراقنة (المسلمين)". (المسلمين) (المسلمين)". (المسلمين) (المسلمين (المسلمين) (المسلمين) (المسلمين) (المسلمي

وقد بدأ يوحنا الدمشقي كتابته عن الإسلام بمقدمة عنه، من وجهة نظره، حيث اعتبره أسبق هرطقة مسيحية ظهرت، ضمن الهرطقات المائة التي ذكرها، وذلك طبقاً لتصورات الفلاسفة اليونانيين ومعتقدات يوحنا الدمشقي نفسه، ذات الخليط الثقافي اليهودي-المسيحي. 'وقد تحدث عن "خرافة الإسماعيليين الخادعة للبشر، بشارة المسيح الدجال". 'كما ذكر يوحنا الدمشقي تضمينات ازدرائية لمصطلحي "الإسماعيليين" و "الهاجريين"، 'والمقصود بهما المسلمون؛ وهو يشير أيضاً، كتفسير من عنده، إلى ارتباط مصطلح "ساراقيني" ساراقيني" المحالة عنده الله المسلمون؛ وهو يشير أيضاً، كتفسير من عنده، التي ارتباط الوفاض". '' وبهذا التفسير يُحقّر من شأن العرب، لأن السيدة سارة كانت الغيرة قد دبت في قلبه عندما أنجبت السيدة هاجر ولداً لإبراهيم عبدالس، أسماه إسماعيل، وكان يبلغ إبراهيم عبدالس من العمر إذاك سنة وثمانين عاماً. ولما اشتدت غيرتها طلبت من إبراهيم الديم

15

16

20

John Damascus, De Haeresibus, ed. J. P. Migne, PG, tome 94 (Paris n.d.), cols. 764-773, esp. chap. 100. See also D. J. Sahas, John of Damascus on Islam, the "Heresy of the Ismaelites" (Leiden 1972).

Meyendorff, Byzantine Views of Islam, 116.

Eichner, Die Nachrichten über den Islam, 136.

D. J. Sahas, "Eighth-Century Byzantine anti-Islamic Literature", BsL 57(1996), 233.

PG, ed. J.P. Migne, tome 96 (Paris n.d.), cols. 1336-1348. See also Sahas, John of انظر: 18 Damascus, 142-155.

PG, ed. J. P. Migne, tome 96 (Paris n.d.), cols. 1596-1597. See also Sahas, John of انظر: 19 Damascus, 156-159.

Eichner, Die Nachrichten über den Islam, 136.

Meyendorff, Byzantine Views of Islam, 129.

V. Christides, "The Names Araves, Sarakenoi etc. and their False عن هذين المصطلحين انظر ، Byzantine Etymologies", BZ 65(1972), 329-333; A. Savvides, "Some Notes on the Terms Agarenoī, Ismaelītai and Sarakenoī in Byzantine Sources", Byz. 67(1997), 89-96.

Jeffreys, The Image of the Arabs, 317.

الفعل النان أن يُغيب وجه السيدة هاجر عنها. فأخذها هي ورضيعها ورحل بهما، ووضعهما حيث مكة اليوم. \*\*

وتكشف النغمة التي استخدمها يوحنا الدمشقي في كتاباته عن المسلمين عن جهل مطبق بحقيقة الإسلام. فقد اعتقد خطأ أن المسلمين عبدة أوثان وأنهم يعبدون نجم الصباح، ويقولون لأفروديتي "كبر"، وأن الحجر (الكعبة) يرمز لها. "لله ويقول إن المسلمين يأخذون علينا أننا نقدس الصليب، فلماذا إذن يتعلقون بالحجر (الكعبة) هكذا؟ ويعلق يوحنا الدمشقي على ذلك بقوله إن رأس الإلهة أفروديتي هي الحجر (أي الكعبة) الذي يعبده المسلمون. "لا ويضيف أيضاً أن وثنية الإسماعيليين استمرت حتى عهد الإمبراطور هرقل (١٠١-١٤٦م/١٣ ق.هـ-٢٠هـ)، عندما ظهر نبيهم المزيف المدعو محمد الله الذي الشأ هرطقة وكتاباً مقدساً له، معتمداً على كتابات العهدين القديم والجديد، ومحادثاته مع راهب أريوسي. "

ونظراً لأن يوحنا الدمشقي هو المصدر المسيحي الباكر والأكثر ثقة في بيزنطة عن الإسلام، ٢٩ كما سبق القول، فإن معتقداته الخاطئة عن الإسلام سرعان ما تلقفتها أيدي الرهبان في بيزنطة، لاسيما وأنه كان من الكتاب المسيحيين الباكرين الذين عرفوا اللغة العربية قراءة وكتابة، إلى جانب اليونانية، نظراً لأنه عمل موظفاً في الإدارة

ابن كثير، قصص الأنبياء، تحقيق عادل شوشة، (المنصورة ٢٠٠٣)، ص١٦٤. ويذكر ابن كثير رواية أخرى، (ص١٦٣) مفادها أن الغيرة لما اشتنت في قلب سارة أقسمت لتقطعن من هاجر ثلاثة أعضاء، فأمرها الخيل أن تتقب أذنبها، وأن تخفضها فتبر قسمها فكانت هاجر أول من اختتن من النساء، وأول من تقبت أذنها منهن، وأول من طولت ذيلها.

<sup>25</sup> يتكرر نفس الوصف عند البطريرك جرمانوس، بطريرك القسطنطينية (٧١٥-٧٣٠م)، مما يوحي بأن مصدره، هو وSahas, Anti-Islamic Literature, 235-236.

Eichner, Die Nachrichten über den Islam, 235-239; Meyendorff, عن هذه المسألة انظر، 26 Byzantine Views of Islam, 118-119.

Eichner, Die Nachrichten über den Islam, 235.

Livre des Hérésies, dans Khoury, Les théologiens byzantins et Islam, 60-61. Cf. also <sup>28</sup> Jeffreys, The Image of the Arabs, 317.

والمقصود هنا بهذا الراهب إما الراهب بْحيرى، الذي قابله الرسول في طريقه إلى بصرى، في إحدى تجاراته؛ أو ورقة بن نوفل، ابن عم السيدة خديجة بنت خويلد.

Sahas, Anti-Islamic Literature, 233.

العربية بالشام، حيث حظي بثقة الخليفة الأمسوي هشام بن عبد الملك (٧٢٤- ١٠٥/ ١٠٥ - ١٠٥ المسك (٣٤٧- ١٠٥ المسك). " فنجد صدى كتاباته الدينية عند كثيرين من رجال الدين أمثال ثيودور أبو قرة (القرن ٨ م)، " الذي أجاد العربية أيضاً وكتب بها، "وبارتُلوميوس ثيودور أبو قرة (القرن ٨ م)، " الذي أجاد العربية أيضاً وكتب بها، "وبارتُلوميوس freophanes the القرن ٩ م)، "وثيوفانيس المعترف Bartholomeus of Edessa (القرن ٩ م)، " وقسطنطين بورفيروجنية وس Constantine Porphyrogenitus (القرن ٩ م)، " وميخائيل السُرياني، بطريسرك أنطاكية (١٦٦١ - ١٩٩١م)؛ "وكدرينوس G. Cedrenus (القرن ١ ١م)، "وغيرهم.

لقد كان شغل يوحنا الدمشقي الشاغل من وراء كتاباته تفنيد تعاليم محمد ﷺ، الذي اعتبره أريوسياً لأنه أنكر الوهية الكلمة (اللوجوس λο/γοφ) والروح القدس؛ أورفض أن

Eichner, Die Nachrichten über den Islam, 242.

Meyendorff, Byzantine Views of Islam, 119.

Theodore Abu Qurrah, *Opuscula*, ed. J. P. Migne, *PG*, tome 97 (Paris n.d.), cols. 1461-1609.

Lamoreaux, *Theodore Abū Qurrah*, 25.

Bartholomeus : 'ג'ם بارظوميوس الرهاوي عملين مضادين للإسلام هما "بحض الهاجريين" و"ضد محمد". انظر: of Edessa, )/Ελεξοφ )Αγαρηνου=, ed. J. P. Migne, PG, tome 104 (Paris n.d.), cols. 1384-1448; Κατα/ Μωα/μεδ, cols. 1448-1457. Cf. also Meyendorff, Byzantine Views of Islam, 123.

وقد شن بارتلوميوس الرهاوي هجوماً شديداً في مصنفه" دحض الهاجريين على عقائد المسلمين. فعلى سبيل المثال ينتقد بشدة عملية التيمم، ومفهوم الجنة عند المسلمين، وعدم أكلهم لحم الخنزير، وغير ذلك. ويتصف هذا المصنف بالهمجية وبذاءة الألفاظ المستخدمة .انظر، A. Argyriou, "L'épopée Digénis Akritas et la litérature وقد اعتمد de polémique et d'apologétique islamo-chrétienne", Byzantina 16(1991),17-18. في الخالب على الكتابات الكلدانية، التي تحدثت عن الأنبياء وتعاليمهم انظر،

Eichner, Die Nachrichten über den Islam, 137.

Theophanes the Confessor, *Chronographia*, Eng. trans. C. Mango and R. Scott (Oxford 1997), 464 ff.

انظر أيضًا: طارق منصور، الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام في ضوء حولية ثيوفانيس المعترف، دراسة في أيديولوجية المؤلف تجاه الإسلام، مجلة المؤرخ العربي، عبد ١٤(القاهرة ٢٠٠٦).

Constantine Porphyrogenitus, *De Administrando Imperio*, ed. G. Moravcsik, Eng. trans. R. J. H. Jenkins, I (Budapest 1949), chap. 14, 76-79; chap. 18, 80-83.

Michael le Syrien, Chronique, trad. fran. par J. B. Chabot, II (Paris 1899-1910), 415- 36 ميخانيل السرياني الكبير، بطريرك أنطاكية، تاريخ مار ميخانيل السرياني الكبير، ترجمة مار 417. عريغوريوس صليبا شمعون، ج٢ (حلب ١٩٩٦)، ص ٢٩٨.

G. Cedrenus, Compendium Historiarum, ed. J. P. Migne, PG, tome 121(Paris n.d.), cols. 37 807-815.

يكون القرآن الكريم كتاباً سماوياً نزل عليه، وتفنيد المعتقدات الإسلامية، مثل الطلاق، والختان، وتحريم يوم السبت، وتحريم الخمر. " وكانت النقاط التي استند إليها ذات صلة بالقرآن الكريم، وتعكس أن معلوماته لم تكن فقيرة عن المسائل الإسلامية التي تتاولها؛ "حيث ضم حديثه عن الإسلام فقرات من القرآن الكريم، تشير إلى أنه قرأ سور البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة. " وقد كان يوحنا الدمشقي يكن كراهية تجاه العرب المسلمين، ربما لم تظهر للعيان إلا بعد تقاعده وانخراطه في دير القديس سابا بفلسطين. فقد كان يدعو في تراتيله أثناء الصلاة للإمبراطور البيزنطي بالنصر على الأعداء، متمنياً من خلال شفاعة الثيوتوكوس، أن يسحق الإمبراطور "أمة البرابرة" بقدميه. ولا يوجد ثمة شك أنه كان يقصد بالبرابرة هنا المسلمين، حيث يقول إنهم "شعب الإسماعيليين، الذين يحاربون ضدنا"، الذين طلبت الثيوتوكوس أن يوضعوا تحت قدمي الإمبراطور الورع. "أ

ومن بين الذين تأثروا بكتابات يوحنا الدمشقي، ممن سبق ذكرهم، نخص بالذكر ثيودور أبو قرة (٧٥٠-٨٢٠م تقريبا/١٣٣ه-١٠٥هـ)، ذو الأهمية البالغة، لأنه عاش في القرن الثامن الميلادي أيضاً، وسار في كتاباته المناهضة للإسلام على نهج أستاذه الروحي يوحنا الدمشقي؛ " كما أنه كان من أوائل الكتاب المسيحيين ممن كتبوا بالعربية أيضاً. "

كان ثيودور أبو قرة من مواليد الرها عام ٧٥٠ م/١٣٣هـ، وعاش حياته ببلاد الشام، في النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي. وقد قام في شبابه برحلة إلى فلسطين للاحتفال بعيد القديس سابا، الذي ارتبط بروابط ثقافية ودينية بالرها. وقد أقبل ثيودور على الدراسة وتأثر جلياً بيوحنا الدمشقي. وفيما بعد أصبح أسقفاً ملكانياً لمدينة حران، أن ببلاد ما بين النهرين. لا

Eichner, Die Nachrichten über den Islam, 241-242. 39 Jeffreys, The Image of the Arabs, 317. 40 Meyendorff, Byzantine Views of Islam, 118; Eichner, Die Nachrichten über den Islam, 242. 41 Meyendorff, Byzantine Views of Islam, 117-118. 42 Eichner, Die Nachrichten über den Islam, 136. 43 Lamoreaux, Theodore Abū Qurrah, 25. 44 Meyendorff, Byzantine Views of Islam, 120. 45 Khoury, Les théologiens byzantins et Islam, 83. 46 Eichner, Die Nachrichten über den Islam, 136. 47

وفيما يخص موقف ثيودور أبو قرة من الإسلام فلم يكن موقفه سلبياً من الإسلام فحسب بل من محمد على نفسه، الذي اعتبره نبياً أريوسياً مزيفاً، تملكته روح الشيطان. أوقد خصص محاورة قصيرة في الدفاع عن قضايا مسيحية، أن مثل القربان المقدس، وهو ما كان يصعب على المسلمين فهمه آنذاك. كما تحدث عن نزول الروح القدس في الخبز والخمر اللذين يتحولان، حسب المعتقد المسيحي، بدورهما إلى جسد ودم المسيح. أوقد ناقش أيضاً ثيودور أبو قرة مسألة النساء والنكاح، بين الإسلام والمسيحية، وهاجم فيها الإسلام بطبيعة الحال. كما تتاول مسألة صلب المسيح وصعوده روحاً وجسداً، في المفهوم الإسلامي. أو لقد أراد ثيودور أبو قرة أن يقنع المسلمين بصدق المسيحيين، لذا كثيراً ما كان يهتم في حواراته بأسئلة تخص المشيئة الإلهية، والطبيعة المزدوجة للسيد المسيح عموديس. أم

ويبدو أن مجادلات ثيودور أبو قرة الدينية قد بنيت على محاورات دينية دارت على المستوى الشعبي، على الرغم من أنه كان متفلسفاً، وأرسطياً متمرساً، ملماً بكل المسائل اللاهوتية، بشتى مذاهبها. ففي محاورة مع مسلم يرد عنده ما يلى: "م

المسيحي: "تحن الكفار المجدفون، كما تقول أنت (أي المسلم)، فهل نحن هكذا ضد مشيئة ربك، نعم أم لا؟

المسيحي : إذا كانت الإجابة بـ "نعم " فهو إنن إله واهن.

المسيحي : وإذا كانت الإجابة بـــ " لا"، فهذه إرادته. فلماذا تتقلوننا بالجزية والضرائب؟ ينبغي عليكم أن تقدموا لنا هدايا!

Meyendorff, Byzantine Views of Islam, 120.

<sup>45</sup> كتب ثيودور أبو قرة ٤٢ كتيباً، تتحدث منها ١٣ عن الإسلام، من واقع حوارات مع المسلمين ومن الكتيب رقم ٤ يمكن استنتاج أن جزء من تلك المحاورات كان في الأساس باللغة العربية. انظر،

Eichner, Die Nachrichten über den Islam, 136.

<sup>50</sup> عن مسألة القربان المقدس ورد المسلمين عليها انظر، انسلم تورميدا، تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب، تحقيق محمود حماية (القاهرة ٢٠٠٠)، ص ٩٢-٩٤.

Meyendorff, Byzantine Views of Islam, 120.

عن رد المسلمين على هذه المسألة انظر، انسلم تورميدا، تحفة الأريب، ص ٧٧-٧٧.

Meyendorff, Byzantine Views of Islam, 120-121.

Eichner, Die Nachrichten über den Islam, 137.

Opuscules de Théodore Abū Ķurra, dans Khoury, Les théologiens byzantins et Islam,

[Bid., 93-105. مريد من التفاصيل انظر ، Opuscule no 9, 82

الفصل الثابي

المسيحي: عندكم كل مسلم يموت في الحرب، حسب كلامكم، يدخل الجنة. ث فإذا قَتَل أحد الروم ابنك أو أخاك في القتال، هل يجب عقابه كعدو، أم من باب أولسى تعتبره فاعل خير؟

المسلم : [هذا كان رد فعل المسلم (حرفيا الهاجري) عنيفا]: سأقطعه إرباً إرباً.

المسيحي: لو عندك جرح مميت في عينك، ولكي يقضي عليك أحد الأعداء ضربك عليه؛ وحدث حينتذ أن الضربة فقأت الدمل الموجود بها، وها أنت قد شفيت منه. هــل ستعامل المعتدي كصديق وفاعل خير مع الأخذ في الاعتبار الخير الذي جلبه إليك دغماً عنك؟

المسلم: كلا! سأنتقمن منه كما لو كان عدواً خطيراً.

وهكذا، يمكن القول أنه من خلال كتابات يوحنا الدمشقي وثيودور أبو قرة، بصفة خاصة، بدأ نوع جديد من الأدب الديني في الظهور في بلاد الشام، مناهض في جوهره بلإسلام، بالإضافة إلى المحاورات والمناظرات الدينية، كالمناظرة التي دارت بين عبد الملك بن مروان وراهب يدعى ميخائيل السابي Michael Sabaïte (نسبة إلى دير مار سابا Mar Sabas ببيت المقدس)، أو المراسلات الدينية—الرسمية، التي حفظها المؤرخ الأرميني چيفوند Ghévond، بين الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز والإمبراطور البيزنطي ليو الثالث الإيسوري الله كان معاصراً أو تالياً لمجادلة عمر بن عبد العزيز مع ليو ومسيحي؛ الذي من المحتمل أنه كان معاصراً أو تالياً لمجادلة عمر بن عبد العزيز مع ليو الثالث؛ وأخيراً قصص الشهداء والقديسين المسيحيين الذين استشهدوا على أيدي المسلمين، كما صورتهم سيرهم. ٧٥

وهنا تنبغي الإشارة إلى رأي المؤرخ جنون ميندورف J. Meyendorff النوي يشير إلى أن الإسلام لم يفرق بين الدين والسياسة، مثلما أن بيزنطة لم تميز بن عالمية

<sup>155</sup> المقصود هنا سورة آل عمران، آية ١٦٩ " ولا تَحْسَبَنُ الَّذِينَ قَتُلُواْ فِي سَبِيلِ اللّه امُواتًا بِل الحَيَاء عندَ رَبِّهمْ يُرْزُفُونَ " ١٦٩ والا تَحْسَبَنُ الَّذِينَ قَتُلُواْ فِي سَبِيلِ اللّه امُواتًا بِل الحَيَاء عندَ رَبِّهمْ يُرْزُفُونَ " Ghévond, Histoire des guerres et des conquêtes des arabes en Armenie, trad. Fran. G. V. من Chahnazarian (Paris 1856), 40-98. Cf. also A. Jeffery, "Gevond's Text of the Correspondence between Umar II and Leo III", HTR 37(1944), 269-332.

Sahas, Anti-Islamic Literature, 234; Meyendorff, Byzantine Views of Islam, 130.

الإنجيل والعالمية الإمبراطورية لروما المسيحية. وقد بدأ تنافسهما على سيادة العالم، نظراً لأن أتباع كلتا الديانتين آمنوا أنها دين للعالمين، وأن كلاً منهما سيد على العالم. لقد أدت هذه المعتقدات المتبادلة بين المسلمين والبيزنطيين إلى صعوبة التفاهم بين الطرفين في العصور الوسطى، وجعلت كليهما يعتبر أن الحرب المقدسة هي الوضع الطبيعي في العلاقات بينهما.^٥

وهكذا اعتبر الطرفان الدين والسياسة شيئاً واحداً، يصعب التفرقة بينهما. وقد يكون في هذا الرأي الكثير من الصواب، فنشر الإسلام بين الأمم واجب من واجبات المسلم، سواء أكان من الرعية أم من أولي الأمر، وحيث اتخذ الخلفاء المسلمون وعمالهم على الأقاليم وسائل عدة لنشر الإسلام؛ وعلى الطرف الآخر اعتبرت الحروب التي شنتها بيزنطة ضد المسلمين حروباً مقدسة، وكثيراً ما سجل البيزنطيون في مدوناتهم كيف كانت الثيوتوكوس أو الصلبان أو أيقونات القديسين، بل والقديسون أنفسهم عوناً لهم في حروبهم سواء ضد البرابرة أم ضد المسلمين. ففي مستهل القرن العاشر المديلاي، على سبيل المثال، تذكر إحدى السير الدينية أنه عندما أغار المسلمون على شبه جزيرة البلوبونيز تأثروا بقداسة القديس بطرس من أرجوس Argos ، وعلى الفور قبلوا التعميد. "

ونتبغي الإشارة هذا إلى المناخ الفكري الذي سيطر على كتابات الرهبان في بلاد الشام، مع النتويه إلى ضرورة أن نضع في الاعتبار أن الفكر والثقافة اليونانية كانت تجمع بين رهبان الشام والبيزنطبين. كما أن اللغة اليونانية كانت هي اللغة السائدة في معظم أديرة الشام، إلى جانب اللغات الأخرى، الأقل سيادة؛ وكان التعليم والفكر والثقافة في الأديرة والكنائس

Meyendorff, Byzantine Views of Islam, 131.

Meyendorff, Byzantine Views of Islam, 129.

ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تشير إلى أن الإسلام جاء دينا للعالمين. وهو ما دفع المسلمين لنشره خارج حدود الجزيرة العربية. انظر، سورة النحل، آية ١٢٥. " اذَعُ إلى سَبِل رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادَلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعَلَمُ بِمِن ضلَّ عَن سَبِلِهِ وَهُوَ أَعَلَمُ بِالْمُهَتَّكِينَ "؛ سُورة الفرقان، آية ١. تَبَارِكَ الذي نَزِّل الْفُرقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِبِكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرً". سورة ص، آية ٧٨. "إِنْ هُوَ إِلّا نِكْرٌ للْعَالَمِينَ". سورة القلم، آية ٧٥. "إِنْ هُوَ إِلّا نِكْرٌ للْعَالَمِينَ". كما قال الرسول عَيْخَ: بلغوا عني ولو آية".انظر، سنن الترمذي، حديث رقم ١٤٥. وفي حديث آخر للرسول ٤ قال: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضعلالة كان عليه من الأم من يتبعه لا ينقص ذلك من أشر، سنن الترمذي، حديث رقم ٢٥٩٨.

يمضى على النمط البيزنطي. ولا غرو، فقد انتشرت كتابات الرهبان الشوام والسُريان بين الرهبان البيزنطيين، والعكس. ووُجدت أقوالهم ومأثوراتهم الدينية بين تتايا كتابات الرهبان البيزنطيين، بصورة تؤكد فكرة وحدة ينابيع الثقافة والفكر الديني بين الطرفين، اللذين جمعتهما لغة مشتركة، هي ثقافة الشرق المسيحي.

لقد نظر الكتاب المسيحيون، وكانت غالبيتهم من الرهبان، آنذاك إلى الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام على أنها انتقام من الله حل بالإمبراطور هرقل، فقد آمن بنك صفرونيوس Sophronius، بطريرك بيت المقدس؛ أن الذي رأى أن الفتوحات العربية عقاب عادل من الرب للبيزنطيين. أما مكسيموس المعترف المعترف الفتوحات العربية عقاب عادل من الرب للبيزنطيين. أما مكسيموس المعترف والاشمئزاز من تقدم الفتوحات العربية؛ أو اعتقد المدعو ميثوديوس Pseudo-Methodius أن نجاح العرب في فتوحاتهم إنما يعود إلى أخطاء البيزنطيين، لاسيما تجاوزاتهم الجنسية بصفة خاصة، فيقول: أن ولأجل هذا السبب فقد القي بهم الرب بين أيدي البرابرة، بسبب أخطاتهم ورائحتهم النتنة ". وهذه الرؤية لا تختلف كثيراً عن نظرة بعض الرهبان المصريين أيضا، الذين سجلوا في كتاباتهم نفس تختلف كثيراً عن نظرة بعض الرهبان المصريين أيضا، الذين سجلوا في كتاباتهم نفس الفكرة. فقد أخذ السنكسار السكندري على سبيل المثال يسبب اللعنات والشتائم على عقاب الرب لهم. أن

وتعكس سير القديسين Hagiographies إلى أي مدى نظر المسيحيون برعب إلى المسلمين على المستوى الشعبي، وكيف ظهر الشيطان، في إحدى السير الدينية، على هيئة تاجر مسلم. ١٠ فقد صورت سير القديسين كيف أجرى المسلمون المذابح في ستين من الحجاج المسيحيين ببيت المقدس عام ٢٢٤م/١٥٠ه، في عهد الخليفة يزيد ابن عبد الملك

W. E. Kaegi, "Initial Byzantine Reflections to the Arab Conquest", ChHist 61 38/2(1969), 139. 62 Jeffreys, The Image of the Arabs, 313. Kaegi, Initial Byzantine Reflections, 142; Jeffreys, The Image of the Arabs, 314. 63 64 Kaegi, Initial Byzantine Reflections, 143. Jeffreys, The Image of the Arabs, 314. 65 History of the Patriarchs of the Coptic Church of Alexandria, ed. and Eng. trans. B. 66 Evetts, vol. II, PO 1(Paris 1907), 402-403. Meyendorff, Byzantine Views of Islam, 130. 67

والأربعين الذين أسروا في عهد الإمبراطور ثيوفيلوس (٨٢٩-٢١٥م/٢١٢-٢٢٧هـ) بعد والأربعين الذين أسروا في عهد الإمبراطور ثيوفيلوس (٨٢٩-٨٤٢م/٢١٢-٢٢٧هـ) بعد ذلك ، وتتحدث أيضاً عن كثير من المسيحيين الذين أجبروا على اعتناق الإسلام، والذين ارتدوا فيما بعد إلى المسيحية ثانية . وعلى الإطار الشعبي أيضاً صورت الملحمة الشعبية "ديجينيس أكريتيس"، التي دارت أحداثها على الحدود البيزنطية -الإسلامية شمالي بلاد الشام، كيف نظر البيزنطيون إلى المسلمين على أنهم لصوص وقطاع طرق ولا مبدأ لهم، وأنهم يتخلون عن دينهم بسهولة مقابل الفوز بفتاة مليحة الوجه، على عكس البيزنطي -المسيحي الذي يتمسك بدينه ولا يتخلى عنه، ويشتت بسيفه آلافاً من المسلمين، قطاع الطرق، كما وصفتهم. "

وقد استمر هذا النوع من الأدب الديني المناهض للمسلمين بلا انقطاع، حيث قدمت سيرة القديس ميخائيل السابي معلومات مهمة عن سبب وكيفية استشهاد هذا الراهب، على أيدي الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، عند زيارة الأخير لبيت المقدس، بصورة تثير الشفقة في أفئدة من يقرأها، وهم بطبيعة الحال من رواد تلك الأديرة التي انتشسرت في ربوع الشام؛ كما قدمت نموذجاً باكراً لحوار ديني دار بين حاكم مسلم وراهب مسيحي.

تحكي سيرة القديس ميخائيل ' كيف ذهب هذا الراهب من موطن رأسه طبرية إلى بيت المقدس لبيع بعض السلال والصناديق، وكان شاباً آنذاك؛ وهناك تقابل مع وصيف زوجة الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان (٦٨٥-٥٠م/٥٥-٦٨هـــ)، وكان طواشـــياً.

Vie et combat des saints quarante-deux martyrs d'Amorium, dans Khoury, Les عنه انظر 68 théologiens byzantins et Islam, 169-179. Cf. also Abou-Seada, Byzantium and Islam, 240-241.

Meyendorff, Byzantine Views of Islam, 129-130.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> انظر: طارق منصور، ملحمة ديجينيس أكريتيس ورؤية الآخر: دراسة في باطن النص وأيديولوجية المولف، حوليات كلية الآداب، جامعة الزقازيق (٢٠٠٤)، ص ٤٣-٦٥. انظر أيضاً،

Argyriou, L'épopée Digénis Akritas, 9-33.

P. Peeters, "La passion de: أصل هذه السيرة باللغة الجورجية، ولها ترجمة لاتينية وأخرى إنجليزية. انظر:
S. Michel le Sabaïte", AB 48(1930), 65-98; M. J. Blanchard, "The Georgian Version of the Martyrdom of Saint Michael, Monk of Mar Sabas Monastery", ARAM 6(1994), 149-163. See also S. H. Griffith, "Michael the Martyr and Monk of Mar Sabas Monastery, at the Court of the Caliph 'Abd al-Malik: Christian Apologetics and Martyrology in the Early Islamic Period", ARAM 6(1994).

وقد اصطحبه هذا الطواشي إلى سيدته، زوجة الخليفة، التي وقعت في حبه من أول نظرة. غير أن هذا الراهب الشاب رفض الإذعان لرغباتها، فألقت القبض عليه وقدمته للخليفة. وهنا دارت مناظرة دينية بين الخليفة الأموي، وذلك الراهب، ومعهما يهودي؛ وكان ميخائيل هو الرابح في هذه المناظرة على نحو مذهل، كما تدعي السيرة. وقد مر الراهب ميخائيل بمحنة ثانية استخدم فيها الخليفة السم ضده، غير أنه نجا منها. وأمر الخليفة، وهو في حالة من الارتباك، أن يقتاد هذا الراهب خارج المدينة، حيث ضربت عنقه. ٢٧

وفيما بعد تلقى ثيودور أبو قرة، وكان آنذاك أحد رهبان دير مار سابا، جثمان الراهب ميخائيل، حيث أعاده إلى الدير، مصحوباً بسحابة شديدة الاحمرار [كناية عن الغضب]، وكأنها عمود من النور، والتي انتقلت مع القديس الشهيد، ورآها كل مواطني بيت المقدس. وعندما وصل جثمان ميخائيل أخيراً إلى الدير، أودع في مقبرة الأباء الشهداء، والآباء، والشهداء الحرقي. "

وهكذا، تود سيرة القديس ميخائيل أن تبرز لقرائها عفة الراهب المسيحي، ممثلاً في صاحب السيرة، الذي يمثل الخير كله؛ وفي المقابل تجعل الشرور كلها التي تلحق بهم مسن نصيب المسلمين وخليفتهم؛ وتصور زوجة عبد الملك بن مروان على أنها صاحبة نسزوات، لا تستطيع التحكم فيها، حيث لم تملك نفسها عندما رأت الراهب الشاب أمامها. وهذا بطبيعة الحال لم يكن ليليق بزوجة الخليفة المسلم، الذي يرفع اسمه على المنابر، كرمسز للإسلام. وبطبيعة الحال فإن هذه السيرة بها الكثير من التجاوزات، لاسيما وأنها تجعل عاصمة الخلافة بغداد وليس دمشق، كما تجعل عبد الملك بن مروان يأتي إلى بيت المقدس من بغداد (بابيلون) في النص، التي لم تكن قد تأسست بعد. كما أنها تجعل من ثيودور أبي قرة شاهد عيان على الأحداث، بل وشارك بنفسه في تقبير الراهب ميخائيل، وهذا مستحيل، لأنه يعني أن ثيودور أبو قرة عاش قرابة مائة وخمسون عاماً، وهو ما لم يحدث، لأنه ولد نحو عام ٥٠٨م، وعبد الملك بن مروان حكم من عام ٥٨٥-٥٠م/٥٥-٥٨هـ.. وأخيسراً نحو عام ٥٠٨م، وعبد الملك بن مروان حكم من عام ٥٨٥-٥٠م/٥٥-٥٨هـ.. وأخيسراً فإن من مظاهر التشوش في هذه السيرة أنها تشير إلى أن الراهب ميخائيل قد دفن مع الشهداء المسيحيين العشرين، الذين ماتوا حرقاً. وهذا لا يمكن قبوله تاريخياً، لأن هـولاء الشهداء

Lamoreaux, Theodore Ahū Qurrah, 26-27. Lamoreaux, Theodore Ahū Qurrah, 27.

71

. .

المسيحيين ماتوا نحو عام ٧٩٧م/١٨١هـ، أي في نهاية القرن الثامن المسيلادي، أي في في ألعمس العباسني وليس الأموى. "

وهذه الفجوات أو السقطات التاريخية تجعل المرء لا يجزم بكل ما ورد في سيرة القديس ميخائيل السابي، لاسيما ما نسب إلى زوجة الخليفة. غير أنه ليس من المستبعد حدوث المحاورة الدينية، التي أشارت إليها السيرة، بين الخليفة عبد الملك بن مروان والراهب ميخائيل، فقد كان عبد الملك بن مروان متديناً ولعاً بالدر اسات الدينية، لا يُختلف في تدينه و لا يُنازع في ورعه، حتى سمى "حمامة المسجد" من كما أن عصره، هو وخلفاؤه، يعتبر عصر التعريب وأسلمة أرض الخلافة الأموية. ٢٠

وبالإضافة إلى قصة الراهب ميخاتيل السابي مع عبد الملك بن مروان، يقص الراهب ثيوفانيس المعترف قصة الراهب بطرس من مايوما Peter of Maiuma ، مطران دمشق، الذي نفاه الخليفة الأموي الوليد بن يزيد بن عبد الملك (٧٤٣-٤٧٤م/١٦٥-٢٦هـ) إلى اليمن بعد أن قطع لسانه، ووفاته في نهاية المطاف عام ٣٤٧م، جرزاة لاتنقداده "عدم تقدوى العرب والمانيخيين Manichaeans "، على حد قوله. \* على أية حال، يمكن التوكيد على أنه أصبح هندك بدءاً من القرن الثامن الميلادي نوع من الأدب الديني، الذي كان سلبياً دفاعياً خبوئياً مبرزاً الاستشهاد، متتبعاً تلك النماذج التي كتبت في القرن السابع الميلادي. ^ لقد كان هذا الأدب يرمي إلى دعم المسيحية، التي دائماً يصورها للقراء على أنها الديانة الأسمى والأكثر عفة، والمناهض أيضاً للوجود الإسلامي في بلاد الشام في تلك الفترة.

بيد أنه من المحتمل أن هذا النوع من الأدب الديني كان رد فعل داخلي لحركة التعريب وأسلمة أرض الخلافة الأموية، التي بدأت على أيدي عبد الملك بن مروان ومن خَلَفَهُ. \* فيشير ميخائيل السرياني إلى أن عبد الملك بن مروان نزع الصلبان التي كانت تعلو الكنائس، كما أن ابنه الوليد أمر بتدمير الكنائس التي بنيت بعد الإسلام، أما يزيد بن عبد الملك

ے دے دیے دیا ہے۔

Sahas, Anti-Islamic Literature, 230.

Lamoreaux, Theodore Abū Qurrah, 30.

77 محمد سهيل طقوش، تاريخ الدولة الأموية (بيروت ١٩٩٨)، ص ١٩٩٠)، ص ٢٦٠ عمد سهيل طقوش، تاريخ الدولة الأموية (بيروت ١٩٩٨)، ص ٢٦٠ عمد سهيل طقوش، تاريخ الدولة الأموية (بيروت ١٩٩٨)، ص ٢٦٠ عمد سهيل طقوش، تاريخ الدولة الأموية الأموية (الموروت الموروت المورو

فقد أمر في عام ٢٣٣م/٥٠٠هـ بنزع الأيقونات والتماثيل من الكنائس الواقعة تحت ظل الخلافة. ^ أما عمر بن عبد العزيز فقد كان أكثر حماسة نحو أسلمة السبلاد، فقد أبعد المسيحيين عن الوظائف العامة، وأمرهم بارتداء الملابس المُميزة لهم عن كافة المسلمين، وأن يركبوا الدواب بلا سروج، وألا يشيدوا كنائس جديدة. ^ أ

وبالإضافة إلى كل ذلك فإن الشعور السلبي الذي ساد بين أهل الذمة من المسيحيين، على أثر التغلغل الإسلامي الظافر في أراضي الشام وبلاد الرافدين وإفريقية وبيزنطة، وشن الحملات العسكرية أكثر من مرة على القسطنطينية نفسها، التي كانت رمزاً للمسمود المسيحي آنذاك في وجه المد الإسلامي، أصابهم بالإحباط. وأخيراً قد يكون لعدم تحقق النبوءات المسيحية، التي بشرت بزوال الحكم الإسلامي، وسيادة المسيحية على عرش الشرق، دور في ظهور ذلك النوع من الأدب أيضاً وتألقه في القرن الثامن الميلادي. ٨٢

غير أن هذا النوع من المحاورات الدينية بين الخلفاء والرهبان، أو بين المسلمين والمسيحيين، والتي كانت تنتهي في الغالب بالاستشهاد، وتحول أصحابها من رهبان إلى قديسين، لم يكن قاصراً على بلاد الشام فحسب، بل كان شيئاً مألوفاً في مناطق أخرى من الدولة الإسلامية. ففي الاندلس، على سبيل المثال، اتخذ بعض الرهبان ورجال السين المسيحي سب محمد على أداة لنيل الشهادة. فقد كان القساوسة ورجال الدين المسيحي في الأندلس، على حد تعبير المؤرخ الأسباني دوزي Dozy أشد الناس سخطاً على الإسلام، وتأصلت في نفوسهم كراهية شديدة ضد المسلمين، لاسيما وأن هولاء القساوسة كانوا يؤمنون بافكار مغلوطة عن الرسول على الرغم وعن المبادئ التي جاء بها الإسلام. على الرغم من أن فهمها كان شيئاً يسيراً عليهم، لتقلبهم بين العرب وإجادة معظمهم للعربية، لكنهم, انصرفوا عن المصادر الأصلية المتوافرة بين أيديهم، وآمنوا بما لقنهم إياه الجاهلون منهم،

Michael le Syrien, Chronique, 11, 475, 481-489. Cf. also Sahas, Anti-Islamic Literature, 230; Jeffreys, The Image of the Arabs, 316.

Boojamra, Christianity in Great Syria, 155.

انظر على سبيل المثال نبوءة المدعو ميثوديوس، التي تعود إلى أواخر القرن السابع الميلادي، التي تنبأت بزوال الخرب التي المسلمين، والتي حثت المسيحيين بكل فناتهم على الصمود في وجه ما أسماه تجاوزات العرب. Jeffreys, The Image of the Arabs, 314; G. J. Reinink, "Ismael, der Wildesel in der Wuste. Zur typologie der Apokalypse des Pseudo-Methodius", BZ 75(1982), 336-344.

وما راج من الخرافات المستحبلة عن الرسول على المثال المؤلفات المراكبة والموال المؤلفات المراكبة المؤلفات المؤلفات الريخيا مكتوباً بها، ممندما أراد القراءة عن الرسول المعادر العربية ليلتمس منها أخبار حياة محمد على المعادر العربية ليلتمس منها أخبار حياة محمد الله المعادر العربية المداورة عام ١٩٤٨م /٢٣٤هـ، حيث جلب معه عدداً من المخطوطات اللاتينية مثل مدينة الله المهاورة عام ١٩٤٨م /٢٣٤هـ، حيث جلب معه عدداً من المخطوطات اللاتينية مثل مدينة الله الله المعادل المعادل

<sup>83</sup> دوزي، المسلمون في الأندلس، ترجمة حسن حبشي، ج١ (القاهرة ١٩٩٤)، ص ٨٦.

كان يولوجيوس من أسرة قرطبية قديمة عرفت بتعلقها بالنصرانية وكراهية المسلمين، وكان جده لأبيه – واسمه أيولوج أيضاً – قد اعتاد – إذا سمع الموذن يؤذن للصلاة – أن يرسم الصليب ويرتل كلمات المزامير: اللهم لا تصمت، ولا تسكت ولا تهذأ يا الله، فها هو ذا أعداؤك يعجون، ومبغضوك قد رفعوا الرعوس". وقد أعد يولوجيوس نفسه منذ الصغر لخدمة الكنيسة فنشأ بين قساوسة كنيسة القديس "زويل" وانكب ليلا ونهاراً على الدراسة حتى يز إخوانه بل ومؤدبيه أنفسهم. وقد أثر في نفسه رئيس دير Spera-in-Deo البليغ الذي ألف كتاباً في تفنيد المقائد الإسلامية وكتاباً عن استشهاد الرجلين اللذين قطعت رأساهما في مستهل حكم عبد الرحمن الثاني. فهو الذي بث فيه ما امتاز به طول أيام حياته من الكراهية العميقة الهمجية ضد المسلمين. كما تعرف يولوجيوس أيضاً في دير "سبيرا أن ديو" على شاب شريف غنى من أهل قرطبة اسمه "الفاروس"، ولم يكن الفاروس يعد نفسه للخدمة الكنسية لكنه كان مقيماً على نتبع محاضرات الراهب الشهير الذي كان يشاطره نفس الفاروس حين أخذ فيما بعد في ترجمة حياة صديقه. وقد كان يولوجيوس في بادئ الأمر شماساً ثم صار قسيس كنيسة القديس زويل. انظر، دوزي، المسلمون في الأندلس، ج١، ص ١٩٠٩.

<sup>85</sup> دوزي، المسلمون في الأندلس، ج١، ص ٨٦.

P. Alvarus, Vita Eulogii, ed. J.P. Migne, PL, tome 115 (Paris, n.d.), col. 712;
 انظر أيضاً كارين أرمسترونج، محمد، ترجمة فاطمة نصر ومحمد عنائي، (القاهرة 199۸)، ص ٥٦٠ سونرن، ريتشارد، صورة الإسلام في أوربا في العصور الوسطى، ترجمة رضوان السيد (بيروت 19۸٤)، ص ٥٦ - ٥٠.

الفصل النابي المسلمان النابي المسلمان النابي المسلمان الم

ودفن المسلمون ما تبقى منها، ومن ثم قرروا قتل عدد كبير من الكلاب سنوياً انتقاماً منها، وقد علق يولوجيوس على هذا بقوله: "تلك هي معجزات نبي المسلمين."^^

كان يولوجيوس وألفاروس يعتقدان أن سطوع نجم الإسلام يبشر بقدوم المسيخ الدجال، وهو الدجال العظيم الذي ورد وصفه في العهد القديم، والذي ينذر حكمه بحلول الأيام الأخيرة للبشرية. وقد أوضح مؤلف الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيك أن المسيح لن يعود إلى الأرض حتى تقع "الردة الكبرى"، إذ يأتي "أثيم" ويقيم ملكه في هيكل أورشليم ليصل كثيراً من المسيحيين بآيات وعجائب كاذبة. ^ وقد ورد في سفر "رؤيا يوحنا اللاهوتي" أيضاً ذكر وحش عظيم "سمته عجيبة"، يخرج من هاوية، ويتوج نفسه على عرش جبل المعبد، ويحكم العالم. ^ وكان يبدو أن الإسلام من وجهة نظرهم آنذاك، يتفق مع هذه الرؤى القديمة تماماً، إذ فتح المسلمون بيت المقدس عام ١٦٨٨ الهسب، وبنوا مسجدين عظيمين على جبل المعبد، وبدا أنهم حقاً يحكمون العالم؛ وقيل أيضاً إن محمداً على قد أتى بعد المسيح، حيث انتفت الحاجة إلى تنزيل جديد، ولكنه نصب نفسه نبياً وارتد كثير من المسيحيين، واعتنقوا الدين الجديد. لقد تساءل المسيحيون في الأندلس: كيف سمح الله لهذه العقيدة "الكاذبة" بالظهور والانتشار؟ ترى هل تخلى السرب عن مناصرة شعبه وأهله؟ '

وكانت صيحات التهكم التي أطلقها الشهداء من المسيحيين في قرطبة ضد النبي تستد إلى تلك السيرة القائمة على "الرؤي". وصور الوهم للأذهان التي سيطر عليها

<sup>87</sup> دوزى، المسلمون في الأندلس، ج١، ص ٨٦-٨٧، كانت هذه السيرة اللاتينية المختصرة لحياة الرسول على تعود الى نهاية القرن الثامن الميلادي، وكان قد أعدها أحد قساوسة دير لير، وهي كتبت حسب وجهة نظر غربية تمامأ؛ حيث تذكر أن الرسول (ص) توفي عام ٦٦٦ من التاريخ الأسباني، وبذلك تسبق الحساب التقليدي بثمانية وثلاثين عاماً. انظر، ارمسترونج، محمد، ص ٣٦.

<sup>88</sup> انظر النص في العهد الجديد، رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي، الإصحاح ٢.

<sup>89</sup> انظر العهد الجديد، رويا يوحنا اللاهوتي، الإصحاح ١٣.

انظر، ارمسترونج، محمد، ص ٣٦-٣٦ سوذرن، صورة الإسلام، ص ٥٩ وما بعدها. انظر أيضاً ما قاله Eulogus, Liber Apologeticus Martyrium, ed. J. B. Migne, PL, يولوجيوس عن هذا الأمر في: tome 115 (Paris n.d.), col. 859ff.

الرعب في أوروبا أن محمداً دجال كاذب، نصب نفسه نبياً ليخدع العالم، وصور لها الوهم أنه كان أنه فاسق يستمرئ الفسق البذئ، ويدفع أتباعه إلى محاكاته، وصور لها الوهم أنه كان يجبر الناس على اعتناق الإسلام بحد السيف. وانتهت هذه الأوهام إلى القول بأن الإسلام ليس ديناً مستقلاً منزلاً، بل بدعة، أو صورة مشوهة من صور المسيحية، وأنه دين عنف يؤمن بالسيف ويمجد الحرب والقتال. "

لقد كانت هذه أمثلة من بقعة أخرى من الدولة الإسلامية أثبتت أن هناك من أبناء الفئة التي قبلت دفع الجزية للمسلمين مع البقاء على مسيحيتها من يؤلفون فكراً وثقافة خاصة مناهضة للمسلمين متداولة بين جنبات الكنائس والأديرة. ويمكن القول إن هذا الفكر الديني عامة كانت له عدة سمات رئيسية:

- 1. العمل على قراءة القرآن بالعربية، كلما أمكن، وترجمته إلى اليونانية واللاتينية، على يد الرهبان، ودراسته؛ مما أوقعهم في أغلاط فائحة أنت إلى هجومهم عليه بشدة، وكان هذا بسبب صعوبة فهم النص القرآني عليهم. فعلى سبيل المثال كانت كلمة "الصمد" مشكلة لديهم لم يعرفوا المقصود منها، فترجموها إلى اليونانية على أنها صفة مادية شا تعالى، أي أنه يتخذ كتلة جسدية، وهو ما يتنافى مع صفاته العليا. "1"
- ٢. تدوين سير القديسين وإظهار معاناة الرهبان وتحاملهم على أنفسهم، على أيدي المسلمين، من أجل المسيحية.
  - ٣. التركيز على الاستشهاد عند كتابة سير القديسين.
  - ٤. تسجيل المناظرات الدينية بين المسلمين والمسيحيين، مع إظهار الأخيرين الفاتزين فيها.
- هم تعاليم الدين الإسلامي، وتفسير العبادات الإسلامية استناداً إلى العهدين القديم
   والجديد؛ ومن ثم مهاجمة الشعائر الإسلامية من منظور مسيحي خالص.

على أية حال، نود القول أن فكرة الأدب المناهض للإسلام كانت قائمة بالفعل في ظل الحكم الإسلامي لأهل الذمة، سواء في بلاد الشام أو في غيرها من بقاع الدولة

<sup>91</sup> ارمسترونج، محمد، ص ۳۷.

<sup>92</sup> القرآن الكريم، سورة الإخلاص، آية Y.

J. Darrouzès, "Tomos inédit de 1180 contre Mahomet", REB 30(1972), 191, 194. Cf. انظر ، 191, 194. Cf. انظر ، 193 Meyendorff, Byzantine Views of Islam, 122.

الفصل الثابي

الإسلامية، وهو الذي يقدم لنا معلومات مهمة عن طبيعة أفكار أبناء الفئة الرافضة للوجود الإسلامي، بالإضافة إلى تسجيله فرعاً جديداً من فروع الفكر الإنساني، تمثل في المناظرات والمحاورات الدينية التي تمت بين المسلمين والمسيحيين عامة، وفي القرن الثامن الميلادي بصفة خاصة.

جدير بالذكر أنه من المستبعد أن المسلمين لم يلتفتوا إلى كتابات الرهبان الدينية، المناهضة للإسلام، في القرن الثامن الميلادي، والتي كان جزء منها عبارة عن مناظرات كلامية أو مجادلات دينية بين مسلمين—ومسيحيين، تشبه إلى حد كبير الجدل البيزنطيي، الذي دار في القرنين الرابع والخامس الميلاديين بصفة خاصة، مثل المناظرة الدينية التي دارت بين مسلم ومسيحي، أو التي تنسب إما إلى يوحنا الدمشقي أو إلى تلميذه ثيودور أبو قرة، وهي واحدة من المحاورات التي لا نستبعد أنها كانت شيئاً مألوفاً في ذلك العصر، أو على سواء على الإطار الشعبي، كتلك التي حفظها يوحنا الدمشقي أو ثيودور أبو قرة، أو على الإطار الرسمي كتلك التي حفظها جيفوند بين الخليفة عمر بن عبد العزيز والإمبراطور والبطريرك طيموتاوس الأول، فيما بعد، في القرن الثامن الميلادي أبضاً. أو الدليل على مسيحية—شرقية عن الإسلام. أو وهو ما أدى إلى ظهور نوع من الكتابات الإسلام. أو هو ما أدى إلى ظهور نوع من الكتابات الإسلام، في أنصاء عدة من الموجهة ضد ذلك النوع من الكتابات المسيحية المناهضة للإسلام، في أنصاء عدة من أرض الخلافتين الأموية والعباسية، وإن كان معظمها بعد القرن الثامن الميلادي. وذلك لأن

95

96 انظر على سبيل المثال:

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> منشور ني: Controverse entre un Sarrasin et un Chrétien, dans: Khoury, Les théologiens منشور في: byzantins et Islam, 74-80.

Khoury, Les théologiens byzantins, 68-71.

Meyendorff, Byzantine Views of Islam, 130.

<sup>97</sup> بوتمان اليسوعي، هـ..، البطريرك طيموتاوس الأول أو الكنيسة والإسلام في العصر العباسي الأول، دراسة تاريخية وتحقيق لنص المحاورة بين البطريرك والخليفة المهدى (بيروت ١٩٧٥)، ص ٧-٥١.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> قام خالد بن يزيد بن معاوية (ت ٧٠٤م/ ٥٨هــ) بجمع بعض الفلاسفة اليونانيين، ممن عاشوا في مصر، ويعرفون اليونانية والقبطية، لترجمة بعض الكتب إلى العربية. (انظر، ابن النديم، الفهرست، (بيروت ١٩٧٨)، ص ٣٣٨) كذلك قام والي مصر الأموي عبد العزيز بن مروان بترجمة بعض الكتابات المسيحية المضادة للإسلام موسطة بعض الكهنة الأقباط. انظر، . Abou-Seada, Byzantium and Islam, 266.

المسلمين ظلوا طيلة المائة عام على الأقل، التالية لفتحهم بلاد الشام، يفتقرون إلى الإدراك التام بدقائق علم اللاهوت أو الثيولوجي؛ على عكس رجال الدين المسيحي الذين تمرسوا جيدا في اللاهوت، وكانت لهم تلك الميزة، أكثر من المسلمين، وذلك من خلال عدة قرون، سابقة على الإسلام، قضوها في الدفاع عن المسيحية ضد الوثنية، ثم النقاش والجدال في أمور فلسفية داخل جدران الكنيسة نفسها، حول طبيعة السيد المسيح ومكانة السيدة مريم وغيرها من القضايا اللاهوتية. 19

فنقرأ عن مجموعة من علماء المسلمين انبروا للرد على الكتابات المسيحية من القرن التاسع الميلادي وحتى القرن العاشر الميلادي منهم من فقدت أعماله، مثل ضرار البن عمرو القاضي (ت ١٩٠هـ/ ١٩٠٨م)، الذي كتب أول عمل جدلي-إسلمي ضد المسيحية، ''ومنهم من وصلتنا أعمالهم أمثال الإمام القاسم بن إيراهيم بن إسماعيل الرسي (ت ٢٤٦هـ/ ٢٦٨م)؛ ''' الجاحظ (ت ٢٥٥هـ/ ٢٩٨م) الذي ترك رسالة أسماها "الرد على النصارى؛ "'' واليعقوبي (ت ٢٩٢هـ/ ٥٠٩م)، "'الذي قدم معلومات مهمة عن المسيح حب النصارى؛ " المسيحية عامة، بصورة تظهر أنه درس الأناجيل الأربعة؛ وكذلك المسعودي (ت ٣٤٦هـ/ ٥٠٩م)، الذي تحدث عن المسيحية بصفة عامة. 100

وفيما بعد القرن العاشر الميلادي تعاقبت مجموعة من علماء المسلمين أكثر خبرة ممن سبقوهم بشئون الجدلية بين الإسلام والمسيحية في العصور الوسطى، منهم على سبيل المثال المقدسي، الذي تناول بعضاً من شئون المسيحية في كتابه "البدء والتاريخ"؛ " وأبو الريحان البيروني (ت ٤٤٠هـ/٤٠٠م)، الذي أفاض القول عن المسيحية والأناجيل الأربعة وأعياد فرق النصارى في كتابه؛ " وابن حزم الأندلسي (ت ٤٥٦هـ/٢٠٠م)،

Boojamra, Christianity in Greater Syria, 159-160.

Abou-Seada, Byzantium and Islam, 268.

<sup>101</sup> ترك رسالة صغيرة اسماها 'الرد على النصارى'، تحقيق إمام حنفي عبد الله (القاهرة ٢٠٠٠).

<sup>102 (</sup>طبعة القاهرة ١٩٦٣).

<sup>103</sup> تاریخ الیعقوبی، ج۱ (بیروت د.ت.)، ص ۲۸-۸۰.

<sup>104</sup> التنبيه والإشراف (بيروت ١٩٩٣).

<sup>105</sup> انظر، (طبعة القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية د.ت)، الفصل الثاني عشر.

<sup>(</sup>١١٨ الآثار الباقية عن القرون الخالية، تحقيق خليل عمر ان المنصور (بيروت ٢٠٠٠)، ص ٢٥٥-٢٨٢.

الفصل الثاني

الذي ناقش قضايا المسيحية وفرقها بدقة وتفصيل أكثر من غيره؛ "' وأبو حامد الغزالي (ت٥٠هـ/١١١م) الذي ترك رسالة أسماها "السرد الجميسل لإلهيسة عيسسى بصسريح الإنجيل"! "' والشهرستاني (ت٤٥هـ/١٨٦م)، السذي تنساول المسيحية أيضاً وفرقها! وابن أبي عبيدة الانصاري (ت٢٨٥هـ/١٨٦م)، حيث تسرك كتابسا أسماه "مقامع الصلبان في الرد على عبدة الأوثان"! ' وأحمد بسن إدريسس المسالكي (ت٤٨هـ/١٢٥م)، الذي كتب كتابا أسماه "كتاب الأجوبة الفاخرة"؛ وأحمد بسن تيميسة (ت٤٨هـ/١٢٥م)، الذي كتب كتابا صريحاً ومهماً في الرد على المسيحيين أسماه "الجواب الصحيح لمن دل دين المسيح"! " وهناك أيضاً ابن قيم الجوزية (ت٢٥١هـ/١٥٠م)، الذي تعتبر من أهم الذي ألف كتاباً أسماه "هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى"، ١٦٠ الذي يعتبر من أهم كتب المسلمين في هذا الشان؛ وابن كثير (ت٤٧٧هـ/١٣٠م)، الذي تحدث بالتقصيل عن عيسى عليه السلام وبعثته من منظور إسلامي، بطبيعـة الحال؛ " وكذلك تحدث معتبقيها، ووظائفهم الكنسية وغير ذلك من الموضوعات المتصلة بهذا الشأن. ""

وإلى جانب هاتين الفئتين من العلماء المسلمين الذين انبروا للسرد على الكتابسات المسيحية المناهضة للإسلام في العصور الوسطى، نقابل فئة ثالثة من المدافعين عن الإسلام ممن كانوا مسيحيين فيما سبق، ثم اعتنقوا الإسلام فيما بعد. نذكر منهم على سبيل المثال على من ربن الطبري ( - ٢٤٠هـ/٥٥٠م تقريباً)، الذي اعتنق الإسلام في بغداد وتسرك عملين أولهما رسالة قصيرة موجهة إلى المسيحيين يفند فيها قضية إلوهية المسيح عمدالسان،

<sup>107</sup> الفصل في الملك والأهواء والنحل، تحقيق أحمد شمس الدين، مج ١ (بيروت ١٩٩٩)، ص ٢٤-١٣٩.

<sup>108</sup> تحقيق محمد الشرقاوي، (القاهرة ١٩٨٦).

<sup>109</sup> الملل والنحل، تحقيق أحمد فهمي محمد، ج٢ (بيروت د.ت.)، ص ٢٤٤-٢٥٦.

<sup>110</sup> تحقيق محمد شامة، ونشره تحت اسم بين الإسلام والمسيحية، (القاهرة د.ت.).

ااا (طبعة القاهرة ١٩٠٥).

<sup>112 (</sup>طبعة المنينة المنورة د.ت.). ومنشور أيضا على هامش كتاب عبد الرحمن البغدادي، الفارق بين المخلوق والخالق (القاهرة د.ت.)، ص ٢٦٠ وما بعدها.

<sup>113</sup> قصص الأنبياء، ص ٥٦٣-٦٣١.

<sup>114</sup> القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تحقيق يوسف على طويل، ج ٢ (دمشق ١٩٨٧)، ص ٤٥٣-٤٦٣ وما بعدهم

الدين والدولة". "او هناك أيضاً القس أنسلم تورميدا، الذي اعتنق الإسلام، وصار يعسرف الدين والدولة". "او هناك أيضاً القس أنسلم تورميدا، الذي اعتنق الإسلام، وصار يعسرف باسم عبد الله الترجمان الاندلسي. وقد ترك عبد الله الترجمان خلفه كتاباً مهماً لكل من يكتب عن الجدلية بين الإسلام والمسيحية في العصور الوسطى، ألفه عام ٨٢٣ هـ/٢٠٤١م، فسي الرد على الاتهامات التي كالها المسيحيون في كتاباتهم إلى الرسول والإسلام، مدعماً بوجهة نظر الكاتب الذي جمع بين الثقافتين، المسيحية والإسلامية. "١١

وهكذا، بعد أن تبين للقارئ المناخ الفكري الذي كان يعيش في ظله أبناء الفئة التي دفعت الجزية للمسلمين مقابل البقاء على مسيحيتها، في القرن الثامن الميلادي، والذي خلف نوعاً من الحوار الديني بين أبناء الديانتين، نسلط الضوء على المراسلات التي دارت بين الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز والإمبراطور البيزنطي ليو الإيسوري، التي تشكل الإطار الرسمي للحوار بين الحاكمين.

بيد أنه قبل الخوض في تلك المحاورة هناك عدة تساؤلات تفرض نفسها: ما هسى الموضوعات الأساسية التي استندت إليها تلك المحاورات؟ وما هي الأسس التسي ارتكز إليها الحوار الديني بين الطرفين آنذاك؟ وهل توافر شرط الندية في مثل تلك الحوارات؟ وهل توافر ما نطلق عليه اليوم اسم ثقافة الحوار، أم أن الأمر لم يتعد نوعاً من العصيبية لديانة كل طرف من الطرفين؟

Abou-Seada, Byzantium and Islam, 271-275.

<sup>115</sup> علي بن ربن الطبري، الرد على أصناف النصارى، منشورات مكتبة النافذة (القاهرة ٢٠٠٤).

<sup>117</sup> تتاول تورميدا مناقشة القضايا التالية والرد عليها: نكر الأناجيل الأربعة وبيان مدى صحتها، قصة قيامة المسيح وما فيها من اعتراض، فرق النصارى، بيان رأيه في مناسك الدين المسيحي، رأيه في المسيحية، بيان أن عيسى بشر وليس إلها، اختلاف الأناجيل الأربعة، ما نسبه المسيحيون إلى عيسى كذباً، ما يعيبه المسيحيون على المسلمين، محمد في العهدين القديم والجديد. انظر، انسلم تورميدا، تحفة الأريب، ص ٢٥-١٤٤ ومن الكتاب المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام في العصر الحديث وكتبوا في هذه القضايا، استناداً إلى ثقافتهم المسيحية-الإسلامية انظر، محمد مجدي مرجان، الله واحد أم ثالوث (القاهرة ١٩٧٢)، ص ٢-١٠٤ عبد الأحد داوود، محمد ع كما ورد في كتاب اليهود والنصارى، (القاهرة ١٩٩٠)؛ عبد الأحد داوود، محمد ع كما ورد في كتاب اليهود والنصارى،

تكشف المناظرات الدينية التي دارت بين ساراقيني (مسلم) ومسيحي فسي بالد الشام، طبقا لكاتبها يوحنا الدمشقى؛ أو التي دارت بين الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان والراهب ميخائيل السابي؛ أو المراسلات التي دارت بين عمر بن عبد العزيز وليو الإيسوري؛ وكذلك المناظرة الدينية التي دارت في بغداد بين الخليفة العباسي المهدي والبطريرك طيموتاوس عن جانب من هذه التساؤلات التي طرحها الباحث أنفاً. ففي حالة المحاورة التي دارت بين مسلم ومسيحي، كان كلاهما من عامة الرعية؛ فتــوافر بــنلك عامل الندية؛ أما في حالة المناظرة التي تمت بين الخليفة الأموي عبد الملك بـن مـروان والراهب ميخائيل السابي فلم يكن لهذا الشرط وجود على الإطلاق، فالخليفة هـو الأمـر الناهي في البلاد، وهو صاحب المبادرة في الحوار مع ذلك الراهب، الذي كان في وضع المقبوض عليه بأمر زوجة الخليفة. أما في حالة المراسلات التي تمت بين عمر بن عبد العزيز وليو الإيسوري فقد توافر فيها عنصر الندية، فعمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين الأموي، وليو الإيسوري إمبراطور بيزنطة، والذي كانت سلطته تجب سلطة بطريرك القسطنطينية نفسه. وفي الحالة الأخيرة من المحاورات هذه توافر عامل الندية أيضاً في المناظرة التي دارت بين الخليفة العباسي المهدي وبين البطريرك طيموت وس، فالأول خليفة المسلمين العباسي والثاني رأس الكنيسة النسطورية في الدولة العباسية. وهكذا، توافر في بعض المحاورات عامل الندية، وفي البعض الآخر انتفى منها هذا العامل وتلاشى من الوجود.

بيد أن هذه المحاورات قامت تارة برغبة من الخلفاء وأخرى بطريق المصادفة. ففي حالة المحاورة التي دارت بين عبد الملك بن مروان والراهب ميخائيل السابي لاشك أنه قامت بناء على رغبة الخليفة، ربما من أجل دعوته إلى اعتناق الإسلام، قبل أن يقضي الخليفة بضرب عنقه، إذا صدقت الرواية. أما عمر بن عبد العزيز فهو الذي بادر بمراسلة ليو الإيسوري، حيث أرسل إليه يسأله عن رأيه في بعض القضايا الدينية المتعلقة بالديانة المسيحية؛ حيث يقول "باسم الله، من عمر خليفة المسلمين إلى ليون إمبراطور بيزنطة. راودتني الرغبة دائماً في معرفة مذاهب دينكم...وأن أدرس معتقداتكم بعمق. بيد أنني لم

أستطع التوصل إلى تحقيق أهدافي؛ وفي هذه الحالة أخبرني بالحقيقة..." أما محاورة الخليفة العباسي المهدي مع البطريرك طيموتاوس فيبدو من مقدمتها أنها كانت مناظرة بين الطرفين، من باب الإقناع بالحجة، والتعرف على رأي الأخر أيضا، والتي انتهت بانصراف البطريرك من حضرة الخليفة، الذي وعده بمعاودة اللقاء ثانية لاستكمال الحوار بينهما؛ حيث ذكر البطريرك "...فملكنا قال لي مبتسماً: نترك الآن المحاورة، ونتكلم عن هذه الأمور في وقت آخر، حينما يصير لنا فرصة لنعكف عليها... " (وهذا يشير بدوره إلى أن الحوار بين الخلفاء المسلمين والأخر المسيحي سواء أكان إمبراطوراً أو غير ذلك كان يهدف في الأغلب الأعم إلى معرفة أفكار الآخر تجاه القضايا الدينية، موضع الخلاف بين الإسلام والمسيحية؛ وإن كنا لا نستبعد ما يمكن أن نطلق عليه اسم "المداعبة الفكرية" بين الطرفين المتحاورين، كأن يضع الخليفة مثلاً الطرف الآخر في مأزق عقائدي ليسرى كيف سيخرج منه، أو أن يطرح عليه إشكالية لاهوتية، ليعرف رأيه فيها. وهذا ما نراه جلياً في المحاورة الأخيرة، وكذلك نجد صداه في المناظرة التي دارت بين مسلم ومسيحي.

وفي المحاورة الأخيرة يطرح نصها عدداً من القضايا الدينية التي بدأت تشخل الفكر الديني-الإسلامي في القرن الثامن الميلادي؛ ''اعلى عكس المحاورة التي دارت بين عبد الملك بن مروان والراهب ميخائيل، التي لم يصلنا شيء عن محتواها، ولا نعرف من سيرة ذلك الراهب سوى أنها كانت محاورة دينية. وتشير مناظرة بين مسلم ومسيحي، التي تنسب إلى يوحنا الدمشقى، إلى القضايا الدينية التالية:

- قضية الخير والشر وأسبابهما. 171
  - ٢. الوهية المسيح عدالس. ٢٢١
- موت عيسى حداله أم الثيوتوكوس؟ ١٢٣
  - تكون الدودة في الجرح. ١٢٤
    - تعميد المسيح سراسال. ١٢٥

Ghévond, Histoire des guerres, 40.

119 بوتمان اليسوعي، البطريرك طيموتاوس الأول، ٥١.

Controverse entre un Sarrasin et un Chrétien, 79-80.

http://kotob.has.it

Khoury, Les théologiens byzantins et Islam, 71.

Controverse entre un Sarrasin et un Chrétien, 74-77.

Controverse entre un Sarrasin et un Chrétien, 77-78.

Controverse entre un Sarrasin et un Chrétien, 79.

Controverse entre un Sarrasin et un Chrétien, 79.

والمتأمل في هذه القضايا الثيولوجية، التي أصبحت موضع الجدل بين المسلمين والمسيحيين في بلاد الشام في القرن الثامن الميلادي، سيجد أنها لا تختلف كثيراً عن تلك التي شكلت الموضوعات الرئيسية في الحوار بين الطرفين في العصر العباسي في القرن الثامن الميلادي أيضاً؛ غير أنها أقل حجماً، وأكثر محدودية. الأمر الذي يشير بكل تأكيد إلى أن الفكر الديني-الإسلامي كان لا يزال في المهد في تعامله مع مثل هذه القضايا الشائكة. وعلى العكس فإن المحاورة التي دارت بين الخليفة المهدي وبين البطريرك طيموتاوس تشير إلى أن دائرة الفكر الديني-الإسلامي قد تشعبت، واتسع حجمها، وارتفع مستوى الحوار والقضايا الفكرية بين مفكري المسلمين ونظرائهم المسيحيين قرب نهاية القرن الثامن الميلادي. فقد ارتكزت تلك المحاورة على الموضوعات التالية:

إلوهية السيد المسيح سهاس، وعلاقته بالأب. ١٢٦.

٢.مسألة الأقانيم الثلاثة، الأب والابن والروح القدس. ٢٠٠

٣.مسألة الختان، ولماذا لا يتبع المسيحيون عيسى سهواسل في هذا الشأن. ١٢٨

٤ . نكر محمد ﷺ في الأناجيل، حق أم باطل؟ ١٢٩

٥. رأي المسيحيين في نبوة محمد عليه.

مسلب المسيح عبدالس وموته. ١٣١.

Controverse entre un Sarrasin et un Chrétien, 80.

<sup>120</sup> بوتمان اليسوعي، البطريرك طيموتاوس الأول، ص ٧-١٢. انظر رد انسلم تورميدا على هذه القضية، تحفة الأريب، ص ١٠٥–١١٣.وقد خصص أبو حامد الغزالي كتابه، الرد الجميل لألوهية عيسى بصريح الإنجيل، لتفنيد مسألة إلوهية المديد المسيح من واقع استناده إلى الإنجيل وتصيره لبعض آياته الدالة على وجهة نظره في القضية.

<sup>127</sup> بوتمان اليسوعي، البطريرك طيموتاوس الأول، ص ١٢-١٨. انظر رد انسلم تورميدا على هذه القضية، تحفة الأريب، ص ٨٣-٩٣.

<sup>128</sup> بوتمان اليسوعي، البطريرك طيموتاوس الأول، ص ١٨-٢١. انظر رد انسلم تورميدا على هذه القضية، تحفة الأريب، ص ١٣٢.

<sup>129</sup> بوتمان اليسوعي، البطريرك طيموتاوس الأول، ص ٢١-٣١. انظر رد انسلم تورميدا على هذه القضية، تحفة الأريب، ص ١٣٧-١٤٣.

<sup>130</sup> بوتمان اليسوعي، البطريرك طيموتاوس الأول، ص ٣١-٣٤. كُتبت كتبا كثيرة حول إثبات نبوة محمد من أهمها، الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد، أعلام النبوة، تحقيق محمد شريف سكر (بيروت ١٩٨٨).

\_\_\_\_ بلاد الشام وحوار الأديان في القرن الثامن الميلادي

المسيح عدال وموته. ١٣١.

٧.علة عدم إيمان المسيحيين بمحمد عليه. ١٣٢

٨.مسألة تحريف التوراة والأناجيل. ٢٣٢

أما فيما بخص رسالة عمر بن عبد العزيز إلى الإمبراطور ليو الثالث الإيسوري، فلها أهمية خاصة، ليس فقط لأنها دارت بين أكبر قطبين في العالم آنذاك، بل لأنها تشير إلى أن عمر بن عبد العزيز هو الذي بدأ بالحوار، الذي اتسم بأسلوب راق ومركز، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى يشير چيفوند، الذي يعود إليه الفضل في حفظ تلك المحاورة، إلى أنها لمحتكن الأولى بين الطرفين، فقد سبق أن أرسل عمر بن عبد العزيز إلى ليو الإيسوري يستفسر منه عن رأيه في بعض القضايا اللاهوتية، والعبارة التالية، تؤكد ذلك، حيث يقول: "...تقول في رسالتك أننا قد حدثناك أكثر من مرة عن ديننا المسيحي، وأنك لم تتوصل إلى دراسة معتقداته، والتي تتعتها بالخيال....إننا كتبنا إليك كثيراً، وسنكتب لك أكثر، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، ولكن عن الأمور الدنيوية، لا الأمور الإلهية..."

ومن المحتمل أن عمر بن عبد العزيز، الذي تميز بتدينه وورعه وحرصه على نشر الإسلام، "١٥ كان يرسل تلك الرسائل الدينية إلى ليو الإيسوري من أجل إقناعه بالدخول إلى الإسلام، لاسيما وأن ليو الثالث انحدر من مدينة مرعش، الواقعة بإقليم إيسوريا القريب من حدود الشام الشمالية. فقد كان من عادات الأمراء والحكام المسلمين توجيه رسائل رسمية إلى الملوك الذين لم يعتنقوا الإسلام بعد، ليعرضوا عليهم مبادئ الإسلام الأساسية، ويدعونهم إلى اعتناقه. وقد كان إرسال هذه الرسائل يتم قبل الدخول في الحرب معهم، لأنهم اعتقدوا أن عليهم إعطاء الفرصة لهؤلاء الملوك ليهتدوا بالإسلام، قبل شن الحرب عليهم. وكان اعتلاء

<sup>131</sup> بوتمان اليسوعي، البطريرك طيموتاوس الأول، ص ٣٤-٤٠. انظر رد انسلم تورميدا على هذه القضية، تحفة الأريب، ص ٧٧-٧٣، ١١٣٠٠.

<sup>132</sup> بوتمان اليسوعي، البطريرك طيموتاوس الأول، ص ٤٦-٤٠.

<sup>133</sup> بوتمان اليسوعي، البطريرك طيموتاوس الأول، ص ٤٧-٥١. انظر رد انسلم تورميدا على هذه القضية، تحفة الأريب، ص ٢٥-٧٣، ١١٤-١٢٣.

Ghévond, Histoire des guerres, 43.

<sup>13</sup> عن سيرة عمر بن عبد العزيز، انظر، ابن عبد الحكم، سيرة عمر بن عبد العزيز، تحقيق أحمد عبيد (بيروت ١٤٠٤ هــ).

الميفة جديد للعرش، فرصة ملائمة لذلك، على نحو خاص. "" ويؤكد هذا أيضاً ما ورد على له ان عمر بن عبد العزيز، الذي نعت ليو الإيسوري بطاغية الروم، ١٢٧ في خطاب أرسله إلى عماله بشأن الدعوة إلى الإسلام، حيث يقول: "...وأما من كان اليوم محارباً فليدع إلى الإسلام قبل أن يقاتل، فإن أسلم فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وله ما أسلم عليه من أهل ومال؛ وإن كان من أهل الكتاب فأعط الجزية وأمسك بيديه، فإنا نقبل ذلك."^٦١

ويمكن القول أيضاً أن الخليفة عمر بن عبد العزيز حرص على التعرف على حقيقة الأمور اللاهوتية من منبعها، لا من عامة الرهبان أو رجال الدين بالشام، هذا إذا كان هدف المراسلات دينياً بحتاً؛ كما أنها تشير في نفس الوقت إلى أنه حتى عهد ذلك الخليفة كانت هناك كثير من القضايا اللاهوتية يصعب فهمها على المسلمين.

جدير بالذكر أن رسالة عمر بن عبد العزيز إلى ليو الثالث الإيسوري دار حولها جدل واسع بين المؤرخين، ناقشه المؤرخ ثيودور خوري جيداً، مما لا يستدعى إعادة المناقشة، التـــى ارتكزت على الرد عن السؤال التالي: هل المقصود هذا ليو الثالث الإيسوري أم ليو السادس الحكيم أم ليو السينكللوس المعروف باسم ليو الرياضي؟ لاسيما وأن نص الرسالة وصل السي المؤرخين في نسختين فقط، النسخة الأولى المسهبة والمليئة بكثير من التفاصيل، هي التي وردت عند المؤرخ الأرميني چيفوند، والتي نعتمد عليها في دراسنتا؛ والنسخة الثانية نشرت في مجموعة كتابات الآباء اليونانيين"، ١٣٩ وهي مختصرة عن الأولى، وتتسب إلى الإمبر اطور ليــو السادس (٨٦٦-١٢-٩م). ٤٠ وينهي خوري حديثه ومناقشاته حول هذا الموضوع بالقول إنسا لا نملك شهادة قاطعة للبت في هذه القضية، وإنه علينا الأخذ بما ورد عند چيفوند صراحة من أنها بين عمر بن عبد العزيز وليو الثالث الإيسوري، إلى أن يحل القضية نــص يونـــاني أو تتشــر نصوص عربية جديدة تحل المشكلة. الما

غير أن هذاك شهادة عربية تؤكد ما جاء عند جيفوند الأرميني، من أن هذاك مراسلات

Khoury, Les théologiens byzantins et Islam, 201. 136

<sup>137</sup> ابن عبد الحكم، سيرة عمر بن عبد العزيز، ص ١٤٤.

ابن عبد الحكم، سيرة عمر بن عبد العزيز، ص ٨٤.

PG, ed. J. P. Migne, tome 107 (Paris n.d.), cols. 315-324. 139

Khoury, Les théologiens byzantins et Islam, 200. 140 Khoury, Les théologiens byzantins et Islam, 201-211.

عن هذه المناقشات انظر،

🗆 🗀 بلاد الشام وحوار الأديان في القرن الثامن الميلادي

دينية دارت بين عمر بن عبد العزيز وليو الإيسوري، لم يلتقت إليها المؤرخون الأوربيون، ولا المؤرخ العربي ثيودور خوري أيضاً، ألا وهي شهادة المسعودي، التي تشير إلى سفارة أرسلها عمر بن عبد العزيز إلى الإمبراطور ليو الإيسوري، لم يفصح عن ماهيتها، باستثناء قوله إنها ذهبت "...في أمر من مصالح المسلمين، وحق يدعوه إليه..." وليسوري اليه المقصود بعبارة "وحق يدعوه إليه"، أي دعوة ليو الإيسوري إلى اعتناق الإسلام، "أ وهو الأمر الذي ينبغي أن يكون قد تم قبل عودة الحملة الإسلامية على القسطنطينية، بعدما أصابها الإخفاق عام ١٧١٧م. وبهذا يمكن توكيد رواية چيفوند بأن هناك مراسلات قد تمت بين الخليفة عمر بن عبد العزيز والإمبراطور ليو الإيسوري؛ "أ ومن ثم فنسبة الرسالة إلى عمر بن عبد العزيز وليو الثالث ربما تكون صحيحة لا إلى ليو السادس ولا إلى ليو الرياضي. "١٤ الرياضي."

وفيما يتعلق بأسلوب عمر بن عبد العزيز فإنه يتسم بالاعتدال في القول، مُحدداً فيما يبتغيه من الرسالة، دون إسفاف أو تطاول على الإمبر اطور؛ ويطالبه في نهاية رسالته بالرد على القضايا الدينية التي أثارها معه، حتى يمكنه التعرف على آرائه الدينية فيها. أثار ها معه، حتى يمكنه التعرف على آرائه الدينية فيها. أثار ها معه، حتى يمكنه التعرف على الله الدينية فيها.

Ghévond, Histoire des guerres, 40-42.

<sup>142</sup> المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج٣ ، تحقيق مفيد محمد قميحه، (بيروت ١٩٨٦)، ص ٢٢٦.

<sup>&</sup>lt;sup>143</sup> انظر، ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج<sup>0</sup>، (ييروت د.ت.)، ص ٣٥٠؛ سهيل طقوش، تاريخ الدولة الأموية، ص١٤٠.

<sup>144</sup> لما كنت لم أقرأ رواية چيفوند عن تلك الرسالة بين عمر بن عبد العزيز وليو الإيسوري، عند إعدادي كتاب 'بيزنطة والعالم الخارجي' فقد اعتقدت أن هدف السفارة كان إما افتداء أسرى المسلمين، أو بناء مسجد القسطنطينية.غير أن الرأي الأصوب الآن هو أن هدف تلك السفارة كان دعوة ليو الإيسوري إلى اعتداق الإسلام) انظر للباحث، بيزنطة والعالم الخارجي، ج١، البيزنطيون والعالم الإسلامي (القاهرة ٢٠٠٣)، ص ١١٤، لاسيما وأن عمر بن عبد العزيز أرسل مبعوثا له إلى ليو الإيسوري بهدف افتداء أسرى المسلمين، كما ورد صراحة في سيرته. انظر، ابن عبد الحزيز، ص ١٤٤.

<sup>&</sup>lt;sup>145</sup> تجدر الإشارة إلى أن المصادر الإسلامية، باستثناء المسعودي، لم تشر إلى المراسلات التي تمت بين عمر ابن عبد العزيز وليو الإيسوري، ولعل هذا يدعو إلى التساول: لماذا أغفلت المصادر الإسلامية الإشارة إليها؟ والرد على هذا التساول لا يخرج عن دائرة الاقتراض، حيث من المحتمل أن الرد البيزنطي بالشكل الذي ورد عليه لم يكن ليثير المسلمين آنذاك، فيدعوهم إلى الاحتفاظ برد ليو الإيسوري؛ أو أن تلك المراسلات كانت سرية، أو أن عمر بن عبد العزيز أرسلها بصورة شخصية، فلم تلفت أنظار حاشية الخليفة ووزرائه. وربما أن من كتب وترجم للخليفة الأموي، من اليونانية إلى العربية والعكس، كان الوسيلة التي أدت إلى حفظ هذه المراسلات، بطريقة أو أخرى.

الفصل الثابي

على أسلوب عمر بن عبد العزيز أيضاً في المحاورة أنه خلا من ذكر عبارة "عليه السلم" عند ذكره لمسميات الرسول على و المسيح عيسى عبدالس المستخدمة عند المسلمين؛ مما يوحي بأن ذلك يعود إما إلى چيفوند نفسه أو إلى محرر النص نفسه. ومع هذا فإن النص اكثر متعة وشمولية فيما يتعلق بمسائل الحوار الإسلامي-المسيحي آنذاك. "أوتتميز رسالة عمر بن عبد العزيز بأنها تؤرخ للقضايا الدينية التي شغلت بال المسلمين في القرن الثامن الميلادي، لاسيما في جدالهم مع المسيحيين. وهي بهذا تقف بنا على أرض صلبة لمن يبتغي أن يؤرخ للحوار الديني بين المسلمين والمسيحيين، بدءاً من العصور الوسطى. وهذه القضايا الدينية لا شك أنها كانت تدور في فلك الدعوة إلى الإسلام عامة، والسعي نحو أسلمة أهل البلاد من المسيحيين خاصة، وهو الأمر الذي كان يشعل بال الخلفاء الأمويين، خاصة الأوائل منهم.

وهكذا، يبدو عمر بن عبد العزيز في هذه الرسالة في وضع محاور هجومي الطابع، من خلال إرساله عدة تساؤلات دينية مباشرة إلى ليو الإيسوري يطلب منه الإجابة عنها. وعلى العكس فإن أسلوب ليو الإيسوري يتسم بالدفاع التام عن معتقداته الدينية بدلا من هجومه على المسلمين، أي أنه كان مدافعاً أكثر منه مجادلاً. ^١٤٠

غير أن ليو الإيسوري كان ينعت عمر بن عبد العزيز أحياناً بالجحود، وأن ما يقوله المسلمون عن المسيح وصله وقيامته والمسائل اللاهوتية الأخرى مجرد كنب وافتراءات؛ "كما نعت المسلمين بالوثنية، ومن ثم لا ينبغي إقامة علاقات معهم، على حد قوله. "وفي موضع آخر يتهم ليو الإيسوري عمر بن عبد العزيز بأنه يتناول من الكتب المقدسة ما يحلو له، حسب رغبته، ويحرف الكلم فيها دون أي اعتبار. "وقد لجا ليو الإيسوري إلى التجريح المباشر في شخص عمر بن عبد العزيز، والرسول بالفاظ لاذعة وتهكمات مستترة تارة، وسافرة تارة أخرى.

والمتفحص لتلك المراسلات الدينية بين الطرفين سيجد أن ليو انبرى للدفاع عن

| Sahas, Anti-Islamic Literature, 233-234.         | 147 |
|--------------------------------------------------|-----|
| Khoury, Les théologiens hyzantins et Islam, 211. | 148 |
| Ghévond, Histoire des guerres, 46, 48.           | 149 |
| Ghévond, Histoire des guerres, 62                | 150 |
| Ghévond, Histoire des guerres, 62.               | 150 |
| Ghévond, Histoire des guerres, 64.               | 151 |
|                                                  |     |

بلاد الشام وحوار الأديان في القرن الثامن الميلادي الوهية السيد المسيح مهراسل، وعبادة الصليب، صحة التسوراة ونصيبها، ورفيض الاتهام بالتحريف. وأبرز الإيضاحات حول أصول السيدة العذراء مريم أم عيسي عبدالسان، ويسدفع شكوك المسلمين عن حقيقة القرابين المقدسة التي نكرت في الشريعة والإنجيال لإظهار الحقيقة. ١٥٠ ثم يعود ليو بإسهاب إلى البراهين القائمة على نصوص الكتاب المقدس. حيث يبحث في الكتاب المقدس عن معلومات تخص ممارسة القرابين، ويكشف عن مراحسل تاريخ الخلاص وعلاقات الرب بالبشر؛ وأنه من الكتاب المقس (التوراة) تلقى أخيراً آيات كثيرة ليثبت إلوهية السيد المسيح مدالسل. وهذه النصوص الغزيرة ليست مثبتة جميعاً، فقد فسر ليو البعض منها بفكر تفسيري نموذجي، والأخرى، على العكس، بفكر حرفي قاصــر على حصر المعنى. و لابد أن ليو استخدم مرجعاً للنصوص التي تتعلق بالكتاب المقدس، شبيهة بتلك التي كانت متداولة آنفاً، قبل القرن الثامن الميلادي؛ بل إنه لم يرجع فقط إلى شهادة الكتاب المقدس، بل إنه استخدم أيضاً المقارنات التقليدية، كهي تُكون أدله تسهل الارتباط الفكري بتعاليم الدين. على سبيل المثال تناول ليو صورة الشمس لتصبوير عقيدة الثالوث، من أجل أن يفهم خليفة المسلمين كيف أن كلمة الله لا تتألم عندما تتجسد فسي رحم امرأة، ٥٠١ وهي القضية التي أشار إليها الخليفة عمر بن عبد العزيز صراحة في رسالته معه، عندما سأله هل من الممكن أن يقيم الله في لحم ودم وأحشاء نجسة لامرأة؟ ٥٠١

أخيراً، تقوم براهين ليو الأخرى على أساس من فمك أدينك". فقد استخدم الكاتب شعائر الديانة الإسلامية في مكة للرد على الخليفة. فذكر أن القرآن وصف عيسى عبدالس بكلمة وبروح من الله. ٥٠ وهنا يبدو أن ليو اعتمد على الآية القرآنية التي تشير إلى هذا، "إِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلْمَة منْهُ اسْمُهُ الْمَسيحُ عيسى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيها في الدُّنيَا وَالآخِرَة وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. "٥٠ ويقول أيضاً أنه إذا كان الله قد أمر الملائكة أن يستجدوا لآدم، فلماذا يتهم المسلمون المسيحيين بالوثنية، لأنهم يعبدون المسيح ابن الله؟ ٥٠ وهنا يبدو أن ليو

Khoury, Les théologiens byzantins et Islam, 211-212.

154

Ghévond, Histoire des guerres, 42.

154

156 سورة آل عمران، آية ٥٤.

Epitre à 'Umar, roi des Sarrasins sur la vérité et les mystères de la عن هذا الموضوع انظر، foi chrétienne et sur les diverses hérésies et les blasphèmes des Sarrasins, dans Khoury, Les théologiens byzantins et Islam, 217.

Khoury, Les théologiens byzantins et Islam, 212.

Khoury, Les théologiens byzantins et Islam, 212.

الفصل الثابي

الثالث اعتمد على الآيات القرآنية التي أشارت إلى هذا ومنه "وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَتِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ اِبْلَيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ". ^^١

ولم يكتف ليو بالدفاع عن المذهب والشعائر المسيحية، بل خصص جزءاً من نصسه لانتقاد المسلمين. فهو ينتقد بصفة خاصة التطبيق الشرعي للمُحلل، وزواج المسلم من غير المسلمات، والإيمان بالقضاء والقدر في الإسلام. والانقاده لتلك الأمور الشرعية اتسم بضعف البرهان، لأن معلوماته عنها كانت عن طريق وسيط، حيث اكتفى بالمعلومات التي وصلت إليه عن طريق ما يُقال أو يُسمع. "

على أية حال، فإن ليو الإيسوري قبل كل شيء، كان مدافعاً يرضى بالتصورات، التي جعلتها الأعمال اللاهوتية السابقة عليه يسيرة بالنسبة له؛ غير أنه لا يغامر كثيراً في الجدال العنيف، حيث كان يطيل إلى حد بعيد الأجزاء التفسيرية، وقواتم الآيات التوراتية، ولا يتعرض إلى النقاط الأخرى إلا مرور العابرين، في تعليقات بسيطة. "اوبالنسبة إلى أسلوب نص الرسالة فقد طغى عليه الطابع الرسمي للمراسلات المتبادلة بين الخلفاء المسلمين والأباطرة البيزنطيين، والتي كانت تتم من حين إلى آخر، وكان يغلب عليها الطابعان السياسي والديني في آن واحد. ""

وتبدأ رسالة عمر بن عبد العزيز، المرسلة إلى ليو الإيسوري، بالبسملة شم اسم المُرسل وصفته، عمر خليفة المسلمين، ثم اسم المُرسل إليه وصفته، ليو إمبراطور بيزنطة، "(وهي على النحو التالي:

Epitre à 'Umar, roi des Sarrasins, 218.

Khoury, Les théologiens byzantins et Islam, 212.

Khoury, Les théologiens byzantins et Islam, 212.

Khoury, Les théologiens byzantins et Islam, 200.

Ghévond, Histoire des guerres, 40.

4 . •

159

160

161

162

<sup>158</sup> سورة البقرة، آية ٣٤. انظر أيضا، سورة الإسراء، آية ٣١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائكَة اسْجُدُواْ لَاَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبَلِيسَ قَالَ السَجْدُوا لِلدَّمَ فَسَجَدُواْ اللَّهِ اللَّهِسَ عَالَ الْمَاسَدُةُ لَمَنْ خَلَقْتُ طَيْنًا ؟ سورة الكهف، آية ٥٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَالَئكَة اسْجُدُوا لِلدَّمَ فَسَجَدُوا إِلَّا الِبَلِسَ كَانَ مِنَ الْجِنْ فَفَسَقَ عَنْ أَمْر رَبَّه افْتَتَّخُذُونَهُ وَنُرْيِّتُهُ أُولِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُواً بِنِسَ للظَّالِمِينَ بَدَلًا ؟ سورة طه، آية ١١٦ " وَإِذْ قُلْنَا للْمَالَئكَةُ اسْجُدُوا لَانَمَ فَسَجَدُوا اللَّا لِلْمِسْ أَنِي " لَلْمُالمِينَ بَدَلًا ؟ سورة طه، آية ١١٦ " وَإِذْ قُلْنَا للْمَالْمَيْنَ بَدَلًا ؟ سورة طه، آية ١١٦ " وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلْكِمُةُ اللّهُ الْمُعَلِقُولُ اللّهُ الْمُلْكِمُ اللّهُ الْمُلْكِمُ اللّهُ الْمُلْكِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

## بداية الرسالة

- 1 -

## رسالة عمر بن عبد العزيز إلى ليو الإيسوري

تبدأ الرسالة بالنص التالي، الذي يلخص فيه عمر بن عبد العزيز كل القضايا الدينية التي يود معرفة رأي الإمبر اطور البيزنطي فيها، حيث يقول: <sup>۱۱</sup>

"باسم الله، من عمر خليفة المسلمين إلى ليون إمبر اطور بيزنطة. راودتني الرغبة دائماً في معرفة مذاهب دينكم الخيالي، وأن ادرس معتقداتكم بعمق. بيد أنني لسم أستطع التوصل إلى تحقيق أهدافي. وفي هذه الحالة أخبرني بالحقيقة:

- ا. لماذا يقول عيسى سهواسك إلى حوارييه إنهم جاءوا إلى الدنيا عراة، وسوف يحسرون عراة أيضاً؟
- ٧. وما السبب الذي من أجله لا تريد أن تقول، كما قال المسيح مهراسل عن شخصيته، وتفضل أن تقوم بعمل أبحاث في كتب الأنبياء وفي المزامير، بهدف أن تجد فيها أدلية من أجل ملاحظة قدوم عيسى؟ بوسعنا لهذا السبب أن نرتاب فيك، لأنك قد ساورك شك في أنك رأيت أن الدليل الذي يقدمه عيسى مهراسل عن نفسه غير كاف حتى لا تضيف أي عقيدة إلى ما قاله الأنبياء. وفي هذه الحالة كان عيسى في الحقيقة جديراً بالثقب بوجوده قريباً من الله، تعرف شخصيته بطريقة أفضل من هؤلاء الرجال الذين زيفت كتبهم شعوب غير معروفة لديك. كيف تستطيع أن تحكم، عندئذ، على الكتب المقدسة، وأن تتبعها فيما يتعلق بتلبية مقاصدك؟
- ٣. أنت تقول إن التوراة كتبها أكثر من مرة أبناء إسرائيل، النين قرأوها، والنين عرفوها، وكم من مرة فقدت، بحيث إنه لم يتبق منها شيء إيان زمن طويل عندهم، وحتى عصر لاحق، حيث عوضها بعض الرجال بعبقريتهم. أنت تقول إنها استمرت من جيل إلى جيل ومن ذرية إلى أخرى، عن طريق خلائق بشرية، حالتهم كأبناء آدم، ينسون كثيراً، ومعرضون إلى الخطيئة، وربما يتصرفون بإلهام من الشيطان، وهؤلاء النين يشبهونهم بأعمالهم

|     | , |      |      |
|-----|---|------|------|
|     |   |      |      |
|     |   |      |      |
| ١.٧ |   | <br> | <br> |

Ghévond Histoire des querres 40-42

- العدوانية. لماذا لا تجد في توراة موسى أي إشارة إلى الجنة أو النار، أو البعث والحساب؟ إن الإنجيليين متى ولوقا ويوحنا ومرقص، هم النين تحدثوا عنها، حسما أوتي لهم.
- و لأي سبب بعد وفاة حواري عيسى، انقسمت الشعوب المسيحية إلى اثنتين وسبعين فرقة؟ ١٦٦
- آ. لماذا جعلوا من عيسى عدوس مشاركاً ومساوياً لله الواحد القهار، معترفين بثلاثة آلهة، ١٦٠ وغيروا بكل تعسف كل الشرائع، مثل شريعة الختان إلى تعميد، والأضحية إلى سر القربان المقدس، والسبت إلى الأحد؟ ١٦٨
  - ٧. هل من الممكن أن الله تجسد في لحم ودم، وفي أحشاء نجسة الامرأة؟
- ٨. لماذا تعبدون رفات الأنبياء والرسل، وكذلك الأيقونات والصليب، التي كانت تستخدم

<sup>165</sup> راجع هذه القضية عند ابن قيم الجوزية، هداية الحيارى، طبعة كتاب الفارق، ص ٣٦٦-٣٨٤ الأسقف انسليم تورميدا، تحفة الأريب، ص ١٣٧-١٤٣٠. انظر أيضاً، عبد العزيز بن ناصر آل معمر، كتاب منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب (الطائف ١٩٨٠)، ص ٨٦-٩٦؛ محمد الحسيني الريس، بشارة أحمد في الإنجيل، مناظرة بين مجموعة من القساوسة وعلماء المسلمين (القاهرة د.ت.)، منشور على الموقع الإلكتروني http://www.angelfire.com/az3/theguided/Arabic/Booklets.htm

<sup>166</sup> تتاول المفكرون المسلمون هذا الموضوع في معظم كتاباتهم عن المسيحية، ربما بهدف إثبات صحة حديث الرسول على هذا الشأن، ولييان إلى أي مدى تشققت المسيحية أمام قراءهم من المسلمين. انظر، ابن حزم الأتدلسي، الفصل، ج١، ص ٢٤-٧٨؛ الشهرستاني، الملك والنحل، ج٢، ص ٢٤-٢٥٧. ومن الكتاب الحديثين انظر، الشيخ محمود أبو زهرة، محاضرات في النصرانية، (الرياض ٤٠٤هـ)، ص ١٥٨-٢٠٠٠؛ حنان قرقوني، حياة المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام من منظور إسلامي (بيروت ٢٠٠٤)، ص ١٢١-١٢٨٠ حسني الأطير، عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية (القاهرة ٢٠٠٤)، ص ٢٠-٧٠، ١٥٨-١٥٨.

<sup>167</sup> عن قضية التثايث في المسيحية انظر، عبد العزيز آل معمر، منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب، ص ١٣٣-١٣٧؛ عبد المنعم فواد، المسيحية بين التوحيد والتثايث وموقف الإسلام منها (الرياض ٢٠٠٢)، ص١٤٥-٢٦٤.

<sup>168</sup> تناول المفكرون المسلمون هذه القضايا أيضاً في معظم كتاباتهم عن المسيحية. انظر، ابن حزم الأندلسي، الفصل، ج١، ص ٢٤٠-٢٤٧؛ ابن كثير، قصص الأنبياء، ص ٢١٨-٢٢٤؛ انسلم ص ٢٨-٨٠؛ الشهرستاني، الملل والنحل، ج٢، ص ٢٤٤-٢٤٧؛ ابن كثير، قصص الأنبياء، ص ٢٨-٢٠١؛ انسلم تورميدا، تحفة الأريب، ص ٢٥-٧٠، ٥٠١-١٠٣، وانظر أيضاً الكتابات الحديثة التالية، الشيخ على أحمد الطهطاوي، النقاء المسيحين في آخر الزمان (بيروت ٢٠٠٤)، ص ١٥٥-٤٠٠؛ حنان قرقوني، حياة المسيح، ص ٢٨-١١١ النقاء المسيح، ص ٢٨-١١٠ المقاتد النصاري الموحدين، ص ١٦١-١٥٠، ١٥٩-١١١ محمد طاهر النتير، المقاتد الوثاية في الديانة النصرانية، تحقيق أحمد السايح، وتوفيق وهبة (القاهرة ٢٠٠٥)، ص ٢٧-٥٠ وما بعدها.

النبي إشعياء جعل الشهادة في صالح مشرعنا، بصفته مساوياً لعيسى حدالان وشبيهاً له، عندما يتحدث في رؤياه عن فارسين أحدهما يمتطي حماراً، والثاني يمتطي جملاً، فلماذا لا تصدق كل ذلك؟ ١٦٩

أريدك أن تبعث لي تفسير ات لكل هذه النقاط، حتى يمكنني أن أتعرف على آر اتكم الدينية."

هكذا صاغ عمر بن عبد العزيز رسالته الدينية إلى ليو الثالث الإيسوري مبيناً فيها كل القضايا اللاهونية التي يود معرفة رأيه فيها. وكما سبق القول إنها لم تكن المرة الأولى التي يرسل فيها عمر بن عبد العزيز مثل هذه المراسلات إلى ليو الثالث الإيسوري، حسب نص رواية جيفوند.

## - **ب** -

## رد ليو الإيسوري على عمر بن عبد العزيز

وقد رد ليو الإيسوري على عمر بن عبد العزيز رداً مطولاً غلب عليه الجانب التبريري-الدفاعي، كما سبق وأشرنا، بين في مقدمته أنه لا يهاب الرد عليه حتى لا يظن عمر بن عبد العزيز أن البيزنطيين خجلون من الرد على حججه واستفساراته الدينية. كما تعكس مقدمة رسالة ليو الثالث إلى عمر بن عبد العزيز أيضاً أنه رد عليه من منطلق دينبي محض. وفي هذا الشأن يقول: '''

"من فلافيان ليون، الإمبر اطور، خادم المسيح عيسى عدائسك، إلهنا الحقيقي، وحاكم أولئك النين يعرفونه، إلى عمر، زعيم العرب المسلمين. أي رد استطيع أن أرد به على جميع الحجالتي أطلقتها ضدي؟ إن الله ذاته يأمرنا بأن نعلم خصومنا بالحسنى، لنرى ما إذا كان سيمنحهم الوقت للندم. وقوانيننا المدنية أيضاً لا تقرض علينا أن نقنف بالكلام اللاذع كالحجر هؤلاء النين يظهرون الرغبة في تعلم سر الحقيقة العجيبة. ولكن لما كانت رسالتك لا توضح حتى في بدايتها أضعف مظهر من مظاهر الحقيقة، فلابد ألاً تسمي حقيقة، ما هو ليس حقيقي... الالله في الواقع لا

<sup>169</sup> تعرض ابن قيم الجوزية لهذه القضية أيضاً. انظر، ابن قيم الجوزية، هداية الحياري، ص ٤٠٠.

Ghévond, Histoire des guerres, 42-44.

<sup>171</sup> هذه الفراغات تثبير إلى مقتطفات أخذت من موضعها هنا ليعاد توظيفها في موضع آخر، تفاديا للتكرار.

شيء يدفعنا إلى أن نحدتك عن معتقداتنا، ما دام إلهنا وربنا نفسه يأمرنا أن نمنتع عن عرض مذهبنا الوحيد والمقدس أمام الهراطقة، ٢٠١خوفاً من تأويله تأويلاً مضحكاً، خاصة أمام هولاء النين ظلوا غرباء عن نبوءات الرسل وبينات الأنبياء. وهذه القاعدة بعينها نطبقها على الجميسع. ولا جرم، أننا كتبنا إليك كثيراً، وسنكتب لك أكثر، إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛ ولكن دائماً عن الأمور الدنيوية، لا الإلهية. غير أن الحديث الإلهي علمنا أن نجيب على جميسع هولاء السنين يسألوننا، وأن نلتزم الصمت أمام هؤلاء الذين لا يفعلون ذلك.

أما بالنسبة إليك، فإننا عرفنا جوهر آراتك ليس اليوم فقط. إن الله هو الذي أمرنا بدراسة كل شيء، وأن نأخذ ما هو طيب. نحن لدينا وثائق تاريخية، ألفها رجال الدين الموفقون، المنين عاشوا في العصر الذي عاش فيه محمد على مشرعكم؛ وهذه الكتب تغنينا عن مضايقتكم بصدد ينكم؛ ولكن من أجل ألا تعتقد أننا خجلون من أن نُعلِم ديناً عجيباً. اسمعنى من فضاك، إذا أصغيت لي فسوف تأكل من الثمار الطيبة التي نتنجها الأرض، كما كتب إشعياء.

وفي الحقيقة، من الصعب للغاية أيها الرجل أن تدحض الكذب الأكثر وضوحاً، عندما لا يفكر الخصم باستمرار إلا في التمسك بالعناد. سوف أشرح لك هذه القضية: لنفرض أن رجلين واقفين بجوار نار، أحدهما يعرف حقيقة أن هذا العنصر هو النار، والآخر مدفوعاً بفكر المعارضة قال: هذا نبع ماء. فسنرى سوء النية عند هذا واضح وجلي."...هاهو ذا، أنت تعودت أن تدرس، وأن تبتر أدلة الكتب المقدسة، التي لم تكن قد قرأتها، والتي لا تقرأها، أنت تحب أن تستغل أموراً إلهية ودينية، موارياً، في الكتب المقدسة، بعض كلمات تظهر لصالح آراتك، ولاستعمالها من أجل دفاعك، بكل ما عندك من كبرياء واستبداد. اسمع إذن ردودي..."

هكذا بدأ ليو الإيسوري رسالته مع عمر بن عبد العزيز. واللافت للنظر هنا في مقدمة هذه الرساله بيانه أن البيزنطيين ليسوا بحاجة إلى مضايقة المسلمين بتكرار سوالهم حول دينهم الإسلامي، وذلك لأنهم يعتمدون على ما كتبه كتابهم اللاهوتيون عن الإسلام، أمثال صفرونيوس، والمدعو ميثوديوس، ويوحنا الدمشقي وغيرهم. وهذا يشير ببساطة شديدة إلى ثقة البيزنطيين المطلقة فيما كتبه رجال اللاهوت البيزنطيون عن الإسلام، بما لا يدع مجالاً

<sup>172</sup> يقصد المسلمين هذا.

<sup>. . . .</sup> 

□ □ القرن الثامن الميلادي الشام وحوار الأدبان في القرن الثامن الميلادي الشك، و أنهم يعتبر و ن كلامهم أمر أ قاطعاً لا يقبل الجدال.

ويتميز رد ليو الإيسوري، الذي سنوجزه في الصفحات التالية، بأنسه يشير إلى الحجج والبراهين التي استخدمها رجال الكنيسة البيزنطية في الرد على علماء المسلمين آنذاك. وهو بهذا يكشف لنا عن مدى مهارة رجال الكنيسة البيزنطية في استخدام كتابي العهد القديم والعهد الجديد، وتوظيف محتواهما في سياق الرد؛ وكبف أنهم استخدموا الأمثال، والهجوم على العقيدة الإسلامية، ليوظفوا كل هذا أيضاً من أجل تقويسة حجستهم، حسب وجهة نظرهم. وبغض النظر عن طبيعة الحجج الدينية التي أتى بها البيزنطيون في رد ليو الإيسوري على عمر بن عبد العزيز، والتي لا تخضع للنقاش الآن، حتى لا نخرج بالبحث عن إطاره التاريخي، فإنها تقف شاهد عيان على سوء فهم رجال الكنيسة البيزنطية للإسلام، ولجوتهم إلى الجدال أكثر من الحوار، واعتمادهم المطلق على ما كتبه رهانهم، سواء ممن عاشوا في بلاد الشام أو في بيزنطة نفسها.

#### -1-

### مسألة قدوم البشر إلى الدنيا عراة وحشرهم عراة

وقد رد ليو الإيسوري على القضية الأولى من محاورة عمر بن عبد العزير، التسي أشار فيها الأخير إلى أن البشر جاءوا إلى النبيا عراة وسيحشرون عراة أيضاً. وهو ما يشير إلى استناد عمر بن عبد العزيز إلى حديث الرسول على الذي تواتر إلينا عن طريق عائشة رضي الله عنها، الذي يقول فيه "يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غُرلاً. قلت يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض."

وقد رد ليو على هذه المسألة بقوله: "...أنت تقول أن ربنا قال في الإنجيل "إننا قد جئنا إلى هذه الدنيا عراة، وسوف نتركها هكذا "غير أننا لا نجد في الإتجيل أمراً مماثلاً، منبئقاً عن ربنا، مع أنه ينصحنا بأن نتفكر دائماً في الموت؛ وفي المقابل فإن أيوب العاقل، الذي بعد

<sup>173</sup> صحیح مسلم، حدیث رقم ۲۰۱۰؛ ۱۰۱۰؛ انظر أیضا سنن الترمذي، حدیث رقم ۲۳۳۷؛ سنن ابن ماجة، حدیث رقم ۲۳۳۷؛ سنن ابن ماجة، حدیث رقم ۲۰۵۲، ۲۰۰۷، ۲۰۰۷، ۲۰۰۷.

الفصل الثاني السيطان، قال" لقد ولدت عارياً، وسأموت كذلك؛ الرب رزقه بالخيرات، والرب استردها، فليبارك اسم الرب."

استردها، فليبارك اسم الرب."

المناه المناه المناء اليونانيين.

- Y -

## مسألة كيفية حكم ليو الإيسوري على الكتب المقدسة

وفيما يخص القضية الثانية التي أثارها عمر بن عبد العزيز مع ليو الإيسوري والمتعلقة بكيفية حكم الأخير على الكتب المقدسة، فقد رد عليها رداً مطولاً، نعرض لمقتطفات منه هنا، تلخص وجهة نظره، حيث قال:

"..أنت قلت إننا وجدنا في مزامير داوود وفي كتب الأنبياء أدلة تتعلق بربنا، ولكن ليس اليوم أننا قلبنا فيها ووجدنا مثل هذه الأحاديث عن الروح القدس التي أعلنها بالفواه الأنبياء؛ وأنه بهذه الأحاديث، وبفضل الله، أن المسيحية منذ بدايتها، بشرت وتأسست وانتشرت وصدقت. وبهذه الأحاديث أقول أنها ازدهرت وستزدهر أكثر بقدرة الله الخالق. لقد قلت في رسالتك إننا اكتفينا بهذه الكلمات وصدقناها بثقة، بدون الأخذ في الاعتبار ما قاله عيسى عن شخصيته الحقيقية... والله لكي يسهل على الشعب اليهودي تقبل كلمته الجليسة، أنزل على لسان الأنبياء تصريحات، وحكم، ونبوءات واضحة للغاية، حتى يكون شعبه على علم مسبق، ومعد لاستقبال المسيح عيسى، ولئلا يعارضه، كما فعل..."

- " -

#### مسألة تحريف الكتب المقدسة

أما القضية الثالثة التي أثارها عمر بن عبد العزيز حول مسألة تحريف التوراة فنجد ليو يحاول دحض هذه القضية، مبيناً، حسب وجهة نظره، عدم صحة معتقدات المسلمين بهذا الشأن، لأن اليهود دونوها من خلال كتب القديسين منهم، وغير ذلك من الحجج التي يسوقها

Ghévond, Histoire des guerres, 44.
Ghévond, Histoire des guerres, 44-45.

111

"... أما بالنسبة لما تؤكده بخصوص تزوير هذه الكتب، إذا كان زعيم دينك ١٠٠ هـو الذي علمك ذلك، فقد نسى نفسه؛ أما إذا كان رجلاً آخر، فقد كذب في ذلك. إذن فلتسمع وتفكر: زعيم دينكم يزعم أنه لا يجب ملاحظة أي شيء بدون أدلة؛ وقد أضاف أن القانون الموسوي (التوراة) يأمر بنفس الشيء. وفي الواقع أن التوراة تأمر بأن أي كلام يجب أن يكون مقرونا بشاهدين أو ثلاثة. نحن نعلم أن إبر اهيم هو الذي تلقى قديماً الوعد ببعثة المسيح؛ فقد قال إليه الله: "جميع الأمم على وجه الأرض سوف يباركون في بنرتك. "إن إسحق، تغذى بنفس الأمل، وبارك يعقوب دائماً للهدف نفسه، وبارك يهوذا قائلا له: "إن الصولجان لن ينفصل أبداً عن يهوذا، ولا المشرع من صلبه حتى يأتي صاحب السلطان، وأن ينتمي إليه جميع الشعوب."

"نحن نعرف أن موسى من أجل الهدف ذاته كان قد أمر وعين يشوع. هل تتذكر داوود، وسليمان، والأنبياء الاثنى عشر، مع صمويل، وإليعازر، وإلياس، وإشعياء، وإرميا، ودانيال، وحزقيال، وأيوب العاقل، ويوحنا المعمدان بن زكريا؛ أضف إلى هؤلاء الحواريين الاثنى عشر، وتلاميذ المسيح السبعين، جميعهم إجمالهم مائة وأحد عشر في العهدين القديم والجديد. إذن فأنت تزدري الشخصيات المقدسة كثيراً، العزيزة على الله، الذين تكهنوا بتجسد المسيح، والذين إليهم قدر محمدكم على الله هذه الشهادة، بأنهم كانوا عبيداً لله مقدسين، حتى يظهر محمدكم على الله عنها الرب بلسانهم المنها الله مقدسين، حتى يظهر محمدكم القديم، لا نريد القول إنهم ألفوه من خيالهم، بل أنهم ألفوه في المحراب بناء على تقتهم في وثانق صحيحة لرجال قديسين وورعين من أمتهم؛ كما أنهم نهلوا من كتب الأنبياء أنفسهم. إن عدد الكائنات التي خلقها الله في الأيام السنة الأولى يصل إلى التين وعشرين، وكذلك العهد القديم يحتوي على اثنين وعشرين كتاباً، تلقتها اليهود، وكذلك نحن؛ وأبجريتهم مكونة من اثنين وعشرين خدمة منها معروفة وأبجديتهم مكونة من اثنين وعشرين خدمة منها معروفة

Epitre à 'Umar, roi des Sarrasins, 216-217.

170

<sup>176</sup> انظر أيضا هذه القضية في النص اللاتيني،

<sup>177</sup> يقصد هذا الرسول سنة.

Ghévond, Histoire des guerres, 46. Ghévond, Histoire des guerres, 47.

تحت اسم الشريعة أو القانون، ويسميها اليهود التوراة، ويسميها السريان الأوراثاس Orathas ونحن نطلق عليها اسم النوموس Nomos ، كانت تتضمن تعاليم المعرفة بالله، وقصة خلق الله للكون، وحظر عبادة الآلهة الوثنية، والعهد المبرم مع إبر اهيم حداله عادة الآي كان هدفه المسيح مبراسل . والقواعد التي تتعلق بالشريعة وبالاضحيات، قواعد تبعدها عن عادات الوثنية..." " " فإذا كان أحد اليهود أراد أن يزيف العهد القديم فلابد أن عدد الكتب كان سيتعرض لبعض التغييرات، فإن على المنتهكين أن يلغوا بعضها أو يخفضوها إلى واحد أو اثنين أو على الأكثر إلى ثلاثة كتب. وهكذا يمزق ما تبقى، لأنه من الأيسر تدميرها بهذه الطريقة. ومع ذلك، سأفترض أنك تجهل العداوة بيننا وبين اليهود. إن السبب الوحيد في ذلك هو اعتقادنا بالوهية المسيح عيسى عبدالسان ، وأننا نعتبر المسيح ابن الله، كما أعلن نلك الأنبياء؛ بينما اليهود،على الرغم من أنهم يسلمون بتجسد المسيح المقبل، ثاروا ضد برهان الأنبياء، ولا يريدون الاعتراف بأن عيسى ابن الله. إذاً كيف يمكننا أن نسلم بأن هؤلاء الذين قد يكونون حرفوا الكلم عن موضعه وافقوا على أن يتركوها بلا مساس أو أن يضيفوا إليها من عند أنفسهم كثيراً من الأدلمة التي لا تقبل الشك، والتي، على الرغم من أننا عنفنـــاهم، لا يمكن أن تطبق على أي شخص آخر إلا على ابن الله المتجسد ١٨١ "...أنت تـزعم أن العهـد القديم قد ألفته العبقرية البشرية، فهل تعرف أنك تهاجم النسخة الثانية من الكتاب المقدس التي وضعها عزرا ١٨٠ فهذا الرجل كان يتمتع آنذاك بفضل الروح القدس، وأن كل ما ألف م حمل بصمة العصمة؛ وذلك مؤكد بحقيقة مفادها أنه عندما تحرر كل الشعب من الأسر، عاد إلى أورشليم حاملًا معه العهد. وحينئذ رأينا الكتاب الإعجازي للرب. وعندما قــورن مــع نسخة عزرا وجنت هذه النسخة مطابقة للنسخة الأولى. وقد قُلتَ أن من كتبوا كتاب العهد القديم، بصفتهم البشرية، كانوا معرضين لأن تخونهم الذاكرة؛ فإني أو افقك على أن كل إنسان دائماً ضعيف وغير كامل، ومعرض لأن ينسى. بيد أن الله القادر الخالد واسم الحكمة، يتحدث إلى البشر بلسان الأنبياء...فهو الذي لا ينسى وبكل شيء عليم، هــو الــذي يــوحى للأنبياء، دون حاجة إلى حكمة البشر. ولكن، أنت، ألم تنظر إلى محمد لكم على على أنسه

Ghévond, Histoire des guerres, 48-49. Ghévond, Histoire des guerres, 50.

<sup>180</sup> 181

<sup>182</sup> انظر العهد القديم، سفر عزرا، وعدد فصوله عشرة فصول.

<sup>111</sup> 

السان؟ إذاً أنت، مستنداً على كلمة بسيطة من محمد، تـزدرى الأدلـة العديدة لقديسـي

"وقولك أنه لا يمكن أن نجد في القانون الموسوي آثاراً للجنه أو النه بالبعث أو الحساب، أنت لا تريد أن تفهم أن الله يعلم البشر حتى يطور ذكاءهم. إن الله لم يتحدث مع البشر البتة ولا مع نبي واحد كما تزعم أنت، أمنترضاً أن كل ما كان ضرورياً عين الله له وزيراً عند موسى عبدالس ... إن ما أمر به نوحاً لم يأمر به من كان يعيش قبله، وكل ما أمر به إبراهيم، لم يأمر به نوحاً؛ وكل ما أمر به موسى عبدالس لم يأمر به إبراهيم عبدالس؛ وكل ما أمر به موسى عبدالس لم يأمر به إبراهيم عبدالس؛ وكل ما أمر به يشوع لم يأمر به موسى عبدالس؛ وما أمر به صامويل إلى داوود وإلى أنبياء آخرين من كل عصر، لم يأمر به يشوع... إلخ... إذا أراد الله أن يأمر الكل بنبي واحد لماذا إذاً يرسل فيهم آخرين؟ وإذا كان لابد أن يسمح بأن يُزيّف كل شيء، على حد زعمك، لماذا إذاً يأمر به؟ إن تَجلّى الرب لموسى عبدالس لم يكن سوى نوع من الإعداد لتعليم البشر، وليس تعليماً كاملاً؛ ومع ذلك، فان الله يُذكّر بالنشور، وبالحساب، وبالجحيم." ١٩٨٠

وأخيراً في موضع آخر يقول ليو الإيسوري لعمر بن عبد العزيز إنه من الواجب عليه أن يحترم الكتب المقدسة، وإذا ما كان يزدريها ويدعي أنها مزورة، فعليه عدم الاستشهاد بها، بل عليه استخدامها هكذا، دون الادعاء بأنها محرفة. ١٨٦

وبعد كل هذه الأسانيد التي سعى الإمبر اطور ليو الثالث لتوظيفها لدحض آراء الخليفة عمر بن عبد العزيز حول مسألة تحريف اليهود للتوراة، يعود إلى مناقشة القضية ثانية فسى موضع آخر من ردة، عند حديثه عن قضية الثالوث؛ ويحاول أن يستخدم ذكاء المحاور فسى طرح عدة أسئلة على عمر بن عبد العزيز، حيث يقول له:

"...أنت تدعي أننا واليهود قد حرفنا التوراة، والمزامير، والإنجيل، وأنت تعترف أنها ذات أصل إلهي؛ فلنسلم جدلا بأن كتبنا حرفت وزيفت، أين إذن كتابكم الذي تضفون عليه

Ghévond, Histoire des guerres, 53.

Ghévond, Histoire des guerres, 62.

الفصل الثاني \_\_\_\_\_\_ الفصل الثاني \_\_\_\_\_

النقة؟ أرني كتبا أخرى لموسى مداسن، وللأنبياء، ولمزامير داوود، وللإنجيل حتى نستطيع أن نراها. أه! إن هذه الضلالة لهي الأشرس والأكثر خسة. كان واجباً عليك، على الأقل، أن تضيف تلك التي لم ترها، لكنك تحب أن تنقب في الإنجيل الذي نملكه، من أجل أن تجد فيه بعض النصوص التي ستبرزها على أنه محرف. وأنت تجرؤ أيضاً على الادعاء بأننا حرفناها. أذكر، على الأقل، هذا الإنجيل الذي كان قد عرفه مشرعكم، وحيننذ سأكون مقتنعاً بأنك تقول الحقيقة." ١٨٧

"قل لا يوجد سوى دين واحد. نعم، بلا شك، لا يوجد سوى دين واحد، وتعميد واحد، وأن الله لم ينزل على البشر سوى دين واحد وأمر واحد. ثم تلومنا بعد ذلك على أننا لم نتوجه بصلاتنا نحو الجهة المشار إليها في التوراة...هذا الاعتراض لا جدوى منه، ومفعم بالجنون. إن المنطقة التي كان يتوجه إليها الأنبياء بالصلاة غير معلومة، أنتم الوحيدون النين اضطلعتم بتعظيم قربان الوثنيين، الذي تسمونه بيت إبر اهيم عبدالسل لم يحدثنا الكتاب المقدس قط أن إبر اهيم قد ذهب إلى المكان الذي أصبح فيما بعد، بأمر محمد عليه مركزاً لعبدة إخوانك في الدين". ^^\

#### - £ -

### مسألة ذكر محمد على الإنجيل

وبعد دفاعات ليو الإيسوري عن تحريف الكتب المقدسة، ومحاولاته إثبات صحتها، بكل ما أوتي من معرفة لاهوتية، حسب معتقداته، ينتقل إلى الرد على مسألة ذكر محمد على في الإنجيل، التي أثارها عمر بن عبد العزيز في رسالته، والتي يومن بها المسلمون أيضاً.

وفي هذا الصدد يهاجم ليو الإيسوري القرآن الكريم، منبعاً ذلك بنفي ذكر محمد عليه في الإنجيل، حيث يقول:

Ghévond, Histoire des guerres, 75. Ghévond, Histoire des guerres, 75-76.

<sup>. . . .</sup> 

<sup>189</sup> انظر الرد على هذه القضية عند، انسلم تورميدا، تحفة الأريب، ص ١٣٧-١٤٣.

"...انت تستند إلى أن ما نقوله كتبه الله ونزل من السموات كمسا تسدعي بالنسسبة لقرآنك، ومهما يكن فنحن نعرف أن عمر، وأبو ثوراب (؟)، وسلمان الفارسي هم السذين دونوه؛ ١٩٠ وقد انتشرت شائعة عندكم أن الله هو الذي أنزله من السموات. ١٩١ فلتعترف إذن بصدق المسيحيين. وعندما نعلمه، كيف تجرؤ أن تدعى ادعاءات أنه قد أدخلت تحريفات منذ زمن الإنجيل، سواء عن طريقنا أو عن طريق آخرين؟ من يستطيع أن يمنعنا من أن نبحث عن أسماء الإنجيليين؟ كذلك أن نضيف إليه أن الله هـو فقـط الـذي أنزلـه مـن السموات؟ وانتبه أيضا على ذلك أن الله لم يرد تعليم الجنس البشري، ولا بظهوره الروحي، ولا بمهمة ملائكته؛ لقد اصطفى منهم الأنبياء الذين أرسلهم إليهم؛ لذلك فإن الرب بعد أن أنهى كل ما كان قد قرره سلفا، وأعلنه على لسان الأنبياء، قَبلَ تجسده، عندما علم بحاجة البشرية إلى عون من الله، حيث وعدهم أن يرسل إليها الروح القدس، باسم باركليط، لمواساتها، من الهم والألم، اللذين تشعر بهما...وأكرر أنه لهذا السبب فقط أن عيسى قد. سمى الروح القدس، باسم بار قليط، لأنه ينبغى أن يعزي تلاميذه لرحيله وتذكير هم بكل ما قاله، وبكل ما فعله أمام أعينهم، وبكل الأمور التي طلب منه نشرها في كل العالم بكتبهم؛ ومن ثم فإن بار قليط تعنى "المعزي." بينما محمد عَلِيَّ يعني اسمه "كثير الحمد، أو سر القربان"؛ وهذا ليس له أية علاقة بالباركاليط. وهذا التجديف في الحقيقة لا يغتفر. كما قال الرب ذاته في الإنجيل إن "التجديف ضد الروح لن يكون مغفوراً أبداً". هل هناك تجديف أفظع من ذلك الذي يستبدل إنساناً عادياً جاهل تماماً بالروح القدس، لا يعلم شيئاً عن الكتب

<sup>190</sup> من المعروف أن الرسول عَنْ اتخذ كتبة للوحي، لتدوين القرآن عند نزوله عليه أولاً بأول كما أن أبا بكر الصديق أول من قام بجمع القرآن الكريم، ثم قام عثمان بن عفان بنسخ المصحف في نسخة واحدة، عرفت باسمه، وحرق بقية النسخ المتداولة.

<sup>191</sup> يقول الله تعالى (سورة الحجر، آية ٩) "إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ"، وفي موضع آخر يقول (سورة النجم، آية ٣-٤) "وَمَا يَنْطَقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى". انظر أيضا: (سورة الاتعام، آية ٩٢) "وَهَذَا كِتَابٌ الزَلْنَاهُ مُبَارِكٌ مُصَنَّقُ الذِي بَيْنَ يَنْيُهِ وَلِتُتَذِرَ أُمُّ الْقُرَى وَمَنْ حَوَلَهَا وَالنَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالأَخْرِةِ يُومِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهمْ يُحَافِظُونَ"؛ سورة إيراهيم، آية ١) "الر كتَابٌ الزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لَتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الطَّلَمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِنْنِ وَبُهمْ إِلَى صَرِاطِ الْمَزِيزِ الْحَمِيدِ"؛ (سورة الحج، آية ١) "وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتُ بِيَّنَاتُ وَأَنْ اللَّهَ يَهٰذِي مَن يُرِيدُ"؛ (سورة الحج، آية ١) "وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتُ بِيَّنَاتُ وَأَنْ اللَّهَ يَهٰذِي مَن يُرِيدُ"؛ (سورة الحج، آية ١٦) "وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتُ بِيَّنَاتُ وَأَنْ اللَّهَ يَهٰذِي مَن يُرِيدُ"؛

جدير بالذكر هذا أن بعض المفسرين المسلمين فسروا كلمة" بارقليط" أنها تعني عدر بالنهر بمجيء أحمد، أو استندوا إلى الآية السابقة الذكر في الإنجيل، لإنبات أن عيسى عداس بشر بمجيء محمد. وفي موضع آخر يقول "عندما يأتيكم روح الحق يرشدكم إلى الحق كله، لأنه لا يقول شيئاً من عنده، بل يخبركم بما يسمع، ويطلعكم على ما سوف يحدث. وهو سيمجنني. " وهو القول الذي يتطابق مع قول الله تعالى: "ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد" وهو أوقد قال القرآن عن الرسول على المول على المول على الله عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. " 191

<sup>192</sup> يقصد هذا استبدال الروح القدس في المفهوم المسيحي بالرسول على في المفهوم الإسلامي. ويتطابق كلام العصور الوسطى هذا مع ما يأخذ به المفكرون المسيحيون حتى الآن، مما يشير إلى ثباتهم على آراء المفكرين القدامى دونما تغيير أو تحديث. عن تناول هذه القضية في عصرنا الحالي بين المسيحيين والمسلمين انظر المناظرة القيمة التي سبق الإشارة إليها، (محمد الريس، بشارة أحمد في الإنجيل، ص ٧-٧٠).

<sup>193</sup> العهد الجديد، إنجيل يوحنا، الإصحاح ٢٦/١٤.

Ghévond, Histoire des guerres, 54-56.

<sup>195</sup> بالبحث في المعاجم اللغوية وجد أن كلمة بارقليطوس في يونانية العهد الجديد تعني المعين، المعزي، شخص ينوب عن شخص في كذا، المستشار. انظر، A. Souter, A Pocket Lexicon to the Greek Testament عن شخص في كذا، المستشار. (Oxford 1917), sv. παρα/κλητοφ. Cf. also Liddll and Scott, Greek English Lexicon في المعاجم اليونانية الكلاسيكية وجد أن هناك كلمة قريبة الصلة ببارقليطوس ألا وهي برقليطوس، والتي تعني الأشهر، أو الأكثر شهرة، ويظن البعض أنه حدث تصحيف بين هاتين الكلمتين عند نسخ الإنجيل الحالي عن اليونانية القديمة. انظر،

Liddll and Scott, Greek English Lexicon, sv. περι-κλειτο/φ.

<sup>196</sup> انسلم تورميدا، تحفة الأريب، ١٣٩-١٤٠

<sup>19</sup> العهد الجديد، إنجيل يوحنا، الإصحاح ١٣/١٦ - ١٤.

<sup>198</sup> القرآن الكريم، سورة الصنف، آية ٩.

<sup>199</sup> القرآن الكريم، سورة النجم، آية ٣.

## مسألة انقسام المسيحيين إلى اثنتين وسبعين فرقة

وينتقل ليو الإيسوري بعد ذلك إلى الرد على قضية انقسام المسيحيين إلى اثنتين وسبعين فرقة، وهي المسألة التي أثارها عمر بن عبد العزيز استناداً إلى حديث الرسول عندما قال: "" "افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، فواحدة في الجنة وسبعون في النار، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتى على ثلاث وسبعين فرقة، واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة."

وهذا يقول ليو: "أنت تدعي أنه بعد وفاة تلاميذ الرب انقسمنا إلى اثنتين وسبعين فرقة، وهذا غير صحيح...سوف أفسر ذلك لك. حسب قول ذويك هناك مائة عام، أقل أو أكثر قليلاً، منذ ظهر دينكم في أحضان أمة واحدة، تتحدث لغة واحدة؛ غير أن هذا الدين، لا يزال حديث العهد منذنذ، وقد تعلمته أمة واحدة فقط، وقعت لها انشقاقات عديدة...جزء من هذه الطوائف [التي انقسمتم إليها] هادئ إلى حد ما، بينما الآخرون كانوا ثائرين ضدكم، ولا يصفونكم إلا بالكفار والأعداء؛ وكانوا يلجأون إلى أعمال الاغتيالات ضدكم، ويرون الموت الذي يتلقونه على أيديكم... "أما بالنسبة إليك، بالقضاء على هؤلاء الذين يختلفون معكم في الرأي قليلاً، فإنك لا تفكر مطلقاً في اقتراف جريمة أمام الله؛ إذن، إذا ما جرت مثل هذه الأحداث عندكم والتي لا تشكل سوى شعب واحد، يتكلم لغة واحدة، وله حسب اعتقادك شخص واحد... ألن يكون مدهشاً إذا ما كان الدين المسيحي اختراعاً للحكمة البشرية، أيا كان، أن يصبح أشد من دينكم؟ مع أنه ها قد مضى حوالي ثمانمائة عاماً منذ ظهور المسيح عدراني، وإنجيله قد انتشر في أرجاء العالم، بين جميع الشعوب، وبجميع اللغات، في المبلاد

<sup>200</sup> سنن ابن ماجة، حديث رقم ٣٩٨٢ ، وانظر أيضا حديث رقم ١٣٩٨١ سنن الترمذي، حديث رقم ٢٥٦٤. انظر أيضاً، عبد القادر البغدادي، الفرق بين الفرق (بيروت ٢٠٠٥)، ص ٥-٦.

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup> يشير ليو الإيسوري هذا إلى الفرق التي خرجت عن الإسلام. لبيان هذه الفرق وعقائدها انظر، البغدادي، الفرق بين الفرق، ص ١٢-٢٤٧. وهو من أفضل المصادر التي جمعت الحديث عن الفرق الخارجة عن الإسلام بصفة عامة حتى عصره (القرن الحادي عشر الميلادي).

الفصل الثابي

المتمدينة ، في اليونان، وروما، وحتى بلاد البربر النائية؛ وإذا وجد بين المسيحيين بعضم اختلاف في وجهات النظر، فالسبب فيها يرجع إلى اختلاف اللغات. وهي اختلاف ت وجهات النظر، وليس اعتداءات مثل تلك التي نجدها متأصلة عندكم. يبدو أن هذا العدم الاثنين والسبعين تقصد به جميع الشهو انيين، والأشرار، والأنجاس، والزنادقة، النين يتصرفون كالوثنيين، وإلى عددهم أضفتنا نحن أنفسنا. بيد أن هؤلاء أناس يخفون خلف اسم المسيح المقدس كر اهيتهم، ويعتبرون أنفسهم مسيحيين؛ وليس دينهم سوى تجديف، وتعميدهم اليس سوى إهانة؛ وعندما يبدون قصدهم بترك حياتهم البغيضة، فإن الكنيسة المقدسة لا تستقبلهم بين أحضانها، إلا بعد إجراء تعميدهم مثلهم مثل الوثنيين الآخرين. ومنذ زمن طويل أخفاهم الله تماماً، بحيث أننا لم نعد نر اهم..."

"...ولا يثير الدهشة أن المسيحيين الأجانب والنائين، لم يحصلوا على معرفة أكثر عمقاً بتراث الحقيقة، كما ينبغي أن يعرفوه. غير أن الكتب المقدسة هي ذات الكتب المحفوظة بلا مساس، بكل لغة، والإنجيل هو نفس الإنجيل، بدون أي تحريف؛ حينئذ تركت جانباً اللغات المختلفة التي عن طريقها انتشرت المسيحية ..سأذكر بعضها فقط لغتنا اليونانية، واللغة اللاتينية، ولغة الباداليين، "ولغة السريان، ولغة الأحباش، ولغة الهنود، ولغة العرب، ولغة الفرس، ولغة الأرمن، ولغة الجورجيين، ولغة الألبانيين. إذاً لنفترض حسب قولك أنت أن واحداً أو اثنين من هذه الشعوب قد أدخلوا تغييرات في الكتب بلغتهم، كيف يمكن أن نفترض أن هذه التغييرات موجودة في كتب الشعوب الأخرى، وهو لاء السكان، كمال تعرف، بعيدون جداً عنا، ومختلفون عنا بلغاتهم الخاصة بهم، وبعاداتهم..." أبن فلتكف عن الإكثار من هذا الضلال حتى لا تجعل ما تبقى لك من الحقيقة دون جدوى. ""

على هذا النحو، نجد ليو الإيسوري ينكر فكرة تحريف الكتاب المقدس، ويلقسي بتبعة ذلك على كثرة الشعوب التي دخلت المسيحية، وليس له سلطان عليها. ويشير إلى أن النسخ التي بحوزة البيزنطيين بعيدة كل البعد عن التحريف. ونلاحظ أن ليو هنا يلجأ إلسي إنكار القرآن الكريم، والمقارنة بين عمر المسيحية والفرق التي انبثقت منها، وبين عمسر

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup> انظر،

Ghévond, Histoire des guerres, 57-60.

<sup>203</sup> لم يستطع الباحث معرفة ماهية هذه اللغة.

<sup>....</sup> 

Ghévond, Histoire des guerres, 60-61. Ghévond, Histoire des guerres, 62.

الإسلام والفرق التي خرجت عنه. وهذا الأمر الأخير يشير إلى مراقبة بيزنطة لكل ما كان يجري في الدولة الإسلامية، مما جعلها على دراية بالفرق التي انشقت عن الخلافة وخرجت عن الإسلام.

#### - 7 -

## مسألة طبيعة المسيح والثالوث المقدس، والختان، والقربان المقدس، واستبدال الأحد بالسبت

ا. مسألة طبيعة المسيح والثالوث المقدس: " ببدأ ليو الإيسوري الرد على هذه القضية بمقدمة يلوم فيها عمر بن عبد العزيز على طريقته في التعامل مع الكتب المقدسة، ويطالبه بالكف عن هذا. وفي ذات الوقت ينعت المسلمين بالوثنية، ومن ثم لا ينبغي إقامة علاقات معهم، ويدعي أن المسلمين يسخرون من أسماء الأنبياء أو الرسل، ويضحكون منها. " وبعد ذلك يلجا ليو الإيسوري إلى الاستشهاد بعدد ليس بالقليل من النصوص التوراتية والإنجيلية، لدعم رده على عمر بن عبد العزيز؛ ثم يطرح عليه السؤال التالي: هل تعتقد أن الله يوجه تلك الآيات المقدسة للملائكة، أم للبشر ؟ " ويلجا إلى تشبيه الله بالشمس ونوره بالمسيح عدامي، " ليدور الحوار التالي:

"أنت تتهمنا بأننا نعترف بثلاثة آلهة. هل الشمس تختلف عن الشعاع الذي يصدر منها؟ أجل، لا ريب في ذلك. ولكن إذا فصلت هذا الشعاع، لن تكون هناك شمس؛ وإذا قال أحد أن الشعاع يتولد من الشمس مباشرة، منها فقط، بدون مساعدة من أي قدرة، على عكس

<sup>208</sup> انظر ،

Epitre à 'Umar, roi des Sarrasins , 214-216. انظر أيضا النص اللاتيني، 206

هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، حيث أن المسلمين يومنون بالله وملائكته وكتبه ورسله، حسبما ورد في القرآن الكريم. انظر سورة البقرة، آية ٢٨٥ "آمَنَ الرُسُولُ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُومنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلاّئكَته وَكُتُبِه وَرُسُلُهِ لاَ نُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَد مِن رُسُلُه وَقَالُواْ سَمِعنَا وَأَطَعَنَا عُفْرَاتُكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمُصيرُ " وكذلك سورة النساء، آية ١٣٦ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّه ورَسُولِه وَالْكِتَابِ الّذِي نَزَلَ عَلَى رَسُولِه وَالْكَتَابِ الّذِي انزلَ عَلَى رَسُولِه وَالْكتَابِ الّذِي اللّهِ وَرَسُلُه وَالْمُؤمِ الْاَهِ وَمَالِكُ بَعِيدًا ".

Ghévond, Histoire des guerres, 62-63.

ورد نكره التشبيه كان قولا مألوفا لرجال الدين آنذاك في الرد على المسلمين حول هذه القضية، حيث يرد نكره عند الرسي، نقلا عن الكتاب المسيحيين القدامي. انظر، الرسي، الرد على النصاري، ص ٣٤.

الفصل الثابئ

الأجيال البشرية التي توالت بالزواج، باختصار فإنه ينزعها من مادتها الحقيقية. لا جرم أن من يقول ذلك لا يخطئ. في الواقع إن تكن الشمس شيئاً آخر غير شعاعها، فإن اتحاد أشعتها لن يكون شمسين. وأنت شخصياً، اليس هذا رأيك؟ إذاً هذا الضوء الواضح مخلوق، هذا الضوء الذي أظلمه الليل، والذي يعترض قمم المباني، يبدو لنا جارياً من أصل نقى جداً، إذاً كيف سيكون النقاء المقدس، و هو الذي يصدر عن هذا الضوء حيث لا شيء يغشي الضموء الخالد؟ إنني كنت مضطراً أن اقتبس هذا المثال، من أجل إقناعك؛ لأنه يبدو لي أنك لم تهتم كثيراً بما أعطانا الله في الكتب المقدسة...ملعون ذلك الإنسان الذي يسلم بـــالهين أو ثلاثـــة، منبئقين من أصل مختلف. وبالنسبة لذا، لا نعرف سوى إلهاً واحداً، فساطر السموات والأرض، إله عليم، كلامه مقدس وحكيم، خلق جميع الكائنات وهو الذي يحكمها. هذا الكلام ليس كلامنا، الذي مادام لم يخرج من أفواهنا يظل غير مفهوماً بالنسبة للآخرين، وبمجرد أن يخرج من أفواههم، يتشوه ويتشتت. الحديث الذي نعرفه هو كلام الله، شعاع النور الذي لا يغشيه شيء، شعاع ليس مجرد شعاع شمس، بل بصفة سامية يحير الفكر، ويصعب تفسيره. هذا الكلام هو ما يسميه الكتاب المقدس "ابن الله"، هو الذي ولده ولكن ليس مطلقاً تحت سلطة عاطفة دنيوية، ولكن مثل الشعاع الذي يولد من الشمس، مثل الضوء الذي يصدر عن النار، مثل الكلام الذي ينبثق من العقل. وبصفة إجمالية، هذا هو الكلام البشري، الذي يمكن أن يقال عن كلام الله، الصادر عن الله، وجوهرهم المشترك...من الجلى أن الإنسان قد خُلق على هيئة الله. ' ' حيننذ، هل تعتقد أن جسده المادي، المملوء بالآفات قد خلقه الله على صدورته؟ بالطبع لا. وعلى العكس، كانت الروح والعقل والكلام، الذين خلقهم الله، على شبيهه بروحه وكلامه. الإنسان المخلوق بهذه الطريقة، وتلقى شرف الاستقلال يصبح صورة من الله، ولكن خدعه الشيطان بعد ذلك، حيث جُرد من الشرف الذي كان الخالق قد خصه به، محتقراً بسبب نسيانه الآثم، فاستسلم لحياة قابلة للتوبيخ إلى أقصى درجة، حياة فسق وفجور. وقد أصبحت الشهوة شغله الشاغل، ولم تعد حياته كلها سوى نسيج من الضغينة، والاغتصاب، والقتال والسلب والجشع، وانتهى بأن انغمس في الوثنية التي هي قمة الأوزار ..." ٢١١

"...و هكذا، استطاع إبليس أن يجعل البشرية في مثل هذه الدرجة من التنفي،

<sup>210</sup> العهد القديم، سفر التكوين، الإصحاح ٢٤/١.

□ □ □
 اللاد الشام وحوار الأديان في القرن الثامن الميلادي

وانتصر، ورأى نفسه معبوداً في صورة معبودات وثنية، محرضاً أو حاثاً أو مُغوياً أكثر فأكثر، الإنسان الشهواني، لهذه العبادة، للأعمال الشريرة، بالتكهنات والتعاويذ الخادعة. وعندما رأى الله أن صورته قد أهينت، بعبادة الغرور، والخزي والهوان. حيث تردى الإنسان ويعمل ما يأمره به الشيطان، ورحمة منه، تأثر بشقاء الإنسان، لأنه هو الرءوف الحقيقي، محب البشرية. ونظراً إلى أنه لا يوجد أي طريق لخلاص الإنسان إلا بمعرفة خالقه، والابتعاد عن عدوه، لهذا الهدف ظهر للبشرية بداية بتعريف نفسه، عن طريق الأنبياء، وزرائه، كالنور الساطع رويداً رويداً، في أعماق ظلمات الوثنية. لقد كان ضلال الفكر الإنساني عظيماً، إلى درجة أنسه لسم يستطع أن يتأمل في آن واحد تماماً كل العلم بمعرفة الله. لهذا السبب، بدأ الله، كما رويت سابقاً، يوضح شيئاً فشيئاً، حتى يحين الوقت المحدد..."

"...وأما بخصوص مساواة الكلمة مع الله ذاته اسمع ما قاله موسى المدال بخصوص الظهور المقبل" للكلمة"، الذي يتشح بالطبيعة البشرية: "الخالق، إلهك، سوف يقيم بينكم نبياً من إخوانكم، تسمعون له مثلي أنا...وسوف يأمر هم بكل ما طلبته منه. وإذا ما حدث أن أي شخص مهما كان لم يسمع كلامي، الذي يتكلم به، باسمي، فسوف أحاسبه." وبالإضافة إلى ذلك، نعرف أنه منذ وفاة موسى عبراس، بدلاً من نبي واحد، ظهر منهم عدد كبير." "٢١٣

وبعد كل هذا المبررات التي ساقها ليو الإيسوري للقول بالوهية المسيح، يسوق مجموعة من النصوص التوراتية والإنجيلية لإثبات تجسد السيد المسيح عبراس، بادئا بالنصوص التي تناولته بطريقة غير لاتقة، ثم تبعها بالنصوص الداعمة لقوله، بطريقة لاتقة به. وفي الخاتمة يطرح سؤالاً على عمر بن عبد العزيز قائلاً له: هل تجرؤ وأنت تعتمد على كلام بسيط لمحمدك على أن تنكر أو تُكذّب الأدلة العديدة للروح القدس، التي صدرت عن أنبيائه، وزرائه؟

ب-الختان: أما بالنسبة لرده على مسألة الختان واستبدال طقس التعميد بها مناه فقد قال لعمر بن عبد العزيز "إننا لم نزيف أي شيء، ولم نشوه أو نعدل في هذه الدساتير؛ إنه المسيح

177

212

213

214

Ghévond, Histoire des guerres, 65-66.

Ghévond, Histoire des guerres, 66-67.

Ghévond, Histoire des guerres, 67-74.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> جدير بالذكر أن السيد المسيح كان قد أختتن و هو صنغير ، على عادة اليهود هناك. انظر ، عبد العزيز آل معمر ، منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب، ص ٣١٩-٣٢٠.

ذاته، وفقا لنبوءة إرميا، هو الذي غير الصورة المطلوبة في العهد القديم، وأسس الشريعة الحقيقبة."٢١٦

ثم ينتقل ليو لتعضيد رده على هذه المسألة بالقول أن إبراهيم مسداس لم يتلق الأمسر بالختان إلا ليستخدم كعلامة فقط لعقيدته وارتباطه بالله، دون أن يعرف السبب الذي وقع بـــه الاختيار على هذا العضو من جسم الإنسان. ويضيف "إننا لم نتلق الأمر بختسان أعضساتنا الخارجية". ويشن ليو هجوماً هنا على عمر بن عبد العزيز، كممثل للمسلمين، بسبب دفاعه عن عملية الختان، مذكراً إياه أن عملية الختان كانت تتم قديما للذكور فقط في اليوم الثامن من مولد الطفل، أما المسلمون فقد عمموها على الذكور والإناث أيضاً، دون تحديد لعمر الفتاة التي ستجرى لها تلك العملية. ٢١٧

أما بالنسبة لطقس التعميد فيقول عنه إن الله قد أخبر هم عنه منذ زمن طويل عن طريق النبي حزقيال، ١١٠ وإن المسيح حدادس أمر في الإنجيل بالتعميد، عندما قال لتلاميذه "اذهبوا إذن وتلمذوا جميع الأمم، وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس."٢١٩

ج-استبدال الأحد بالسبت: رد ليو على هذه المسألة بقوله "أننا له نستبدل السبت بالأحد...بينما عندكم (أي المسلمون) حددتم يوم الجمعة، من أجل التجمع فيه، دون أي سبب يبرر هذا الاختيار. '٢٠ أما بالنسبة لنا، فنحن نجتمع يوم قيامة المسيح، الذي وعدنا بالبعث لنؤدي صلاتنا، وأن نحمد خالقنا على مثل هذا السر العظيم. هذا اليوم الذي قال فيه الخسالق

Ghévond, Histoire des guerres, 82-83.

<sup>216</sup> Ghévond, Histoire des guerres, 81.

<sup>218</sup> انظر ، العهد القديم، كتاب حزقيال، الإصحاح ٢٥/٣٦.

<sup>219</sup> العهد الجديد، إنجيل متى، الإصحاح١٩/٢٨.

يقول الله تعالى في قرآنه الكريم (سورة الجمعة، آية ٩) إيّا أيِّهَا الّذينَ آمَنُوا إذًا نُودي للصلّاة من يوم الجُمُعَة فَاسْعَوْا الِّي نَكْرِ اللَّهِ وَنَرُوا الْبَيْعَ نَلِكُمْ خَيْرٌ لُّكُمْ إِن كُنتُمْ تَطْمُونَ". وهناك أحاديث عن الرسول ﷺ تفسر سبب صلاة المسلمين يوم الجمعة منها ما ورد في سنن النسائي (حديث رقم ١٣٥٠) حيث يقول "عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله ﷺ نحن الأخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، وهذا اليوم الذي كتب الله عز وجل عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله عز وجل له، يعني يوم الجمعة، فالناس فيه تبع اليهود غداً، والنصاري بعد غد". (انظر أيضاً سنن النسائي، حديث رقم ١٣٥١). وعند الترمذي، (حديث رقم ٤٥٠) ورد الحديث التالي: "عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق أدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة".

الله الشام وحوار الأديان في القرن النامن الميلادي الشام وحوار الأديان في القرن النامن الميلادي الفليكن نوراً، فصار نوراً." أضف إلى ذلك أننا لم نتلق أي أمر آخر متعلق بعدم القيام بأي عمل فيه، ونجهز فيه طعامنا مثل اليهود. "٢٢٢

- ٧ -

## مسألة نزول روح القدس في رحم مريم

نأتي إلى مسألة ثيولوجية طرحها عمر بن عبد العزيز على ليو الإيسوري، وهي كيفية قبول أن الرب قد سكن رحم امرأة بين الدم والأحشاء. وقد رد ليو الإيسوري معللاً بأن الله قد خلق الكائنات من العدم، بمجرد أن أمر بذلك، ومن بين هذه المخلوقات الشمس والقمر، والكواكب الأخرى، والأجرام السماوية، والأرض، والحيوانات. والمخلوق الذي قد ينظر إليه المسلم على أنه نجس، خُلق بقدرة الله تعالى، وبعثت فيه الحياة. ومن ثم فإن الطبيعة البشرية التي خلقتها قدرة الخالق المقدسة وشرفها بشبهه، لا يمكن أن تكون ملوثة أبداً أمامه؛ وأنه لا يوجد رجس في أي مخلوق خلقه الله، عدا الخطيئة التي لم يأمر بها. ولا يوجد شيء أثمن عند الله من الإنسان، الذي كرمه وخلقه على صورته، وخلق كل شيء من أجله. ويشير ليو إلسى أن الأشياء التي يعتبرها المسلم نجسة في الإنسان، قد سخرها الله من أجل الخير؛ على سبيل المثال فإن الطمث عند النساء يساعد على تناسل الجنس البشري؛ وإخراج الفسائض مسن الشراب والطعام، يساعد على حفظ حياتنا؛ وكلها من الأمور التي تساعد على الإنجاب وحفظ المشرية البشرية على الإنجاب وحفظ المشرية البشرية المشرية المشرية على الإنجاب وحفظ المشرية البشرية المشرية على الإنجاب وحفظ المشرية البشرية المشرية المشرية المشرية المشرية المناء المساء على حفظ حياتنا؛ وكلها من الأمور التي تساعد على الإنجاب وحفظ المشرية البشرية المشرية المشرية المناء المشرية المناء المساء المناء الم

وتبدو الحجج التي ساقها ليو الإيسوري، سواءً في هذا الموضع أو غيره، بحاجة إلى مناقشة ومراجعة من علماء الكلام، ولا نستطيع الغوص فيها حتى لا نخرج بالدراسة عن نطاق الإطار التاريخي للموضوع، ونحولها إلى دراسة جدلية يطغى عليها الطابع الثيولوجي، وهو ما لا تهدف له الدراسة.

<sup>221</sup> العهد القديم، سفر التكوين، الإصحاح ٣/١.

<sup>&</sup>lt;sup>223</sup> انظر،

Ghévond, *Histoire des guerres*, 84. Ghévond, *Histoire des guerres*, 84-86.

## مسألة تقديس رفات القديسين، والصلبان، والأيقونات

أ-تقديس رفات القديسين: يعتمد ليو هنا على استخدام بعض آيات العهد القديم ليقول من خلالها أن الرب اتخذ من أجساد القديسين مسكنا. وإنه إذا كان الرب سيعتني بعظام البشر ليوم النشور، فكيف لا يولي اهتماماً خاصاً بأولئك الذين يقدسونه، وتحدث عنهم مراراً بتعبيرات مجيدة، خاصة الذين تحملوا الموت من أجله؟ ويضيف أن القدرة الإلهية التي تسكن عظام القديسين تؤكد أنها لن تبلى أبداً؛ برغم أنه يقر أن كثيراً من عظام القديسين قد سحقت وتحولت إلى رماد. " ثم يسرد قصة من العهد القديم تقول" فيما كان قوم يقومون بدفن رجل ميت، فما إن رأوا الغزاة قادمين حتى طرحوا الجثمان، في قبر أليشع، وما كاد جثمان الميت يمس عظام أليشع حتى ارتدت إليه الحياة، فعاش ونهض على رجليه. "٢٠٥

ويفسر هذه القصة لعمر بن عبد العزيز بالقول "إذا لم تكن القدرة الإلهية باقية في عظام النبي القديس، فكيف يتأتى لعظام أحد الموتى أن تبعث بمجرد أن لمس عظامه? إذن، الرب الحي لم يعتقد أنه تلوث ببقائه في مقبرة أحد الموتى، لأن الرب يقضي بين البشر بطريقة مختلفة عن طريقتنا." ٢٢٦

جدير بالذكر أن ليو الإيسوري يتحول هنا لمهاجمة عمر بن عبد العزير ويتهمه بالوثنية، وأنه يتبع طقوس عمه، محمد على وينسب قصة غريبة لا أساس لها من الصحة للرسول على محيث يقول أنه أمر بضرب أعناق عدد من المسيحيين المؤمنين بالرب، وخلط دمائهم بدماء جمل، كان قد ذبحه كأضحية. ثم يقول لعمر بن عبد العزيز لماذا تغضب عندما نأخذ بقايا الشهداء، الذين ختموا إعلان مبادئهم، بدمائهم، لنواريها الثرى في الأماكن المخصصة للرب؟

Ghévond, Histoire des guerres, 87.

Ghévond, Histoire des guerres, 86-87.

<sup>224</sup> 

<sup>22.</sup> العهد القديم، الملوك الثاني، الإصحاح ٢١/١٣.

العهد العديم، الملوك النائي، الإصنحاح ١١٠ 226

<sup>227</sup> 

Ghévond, Histoire des guerres, 87-88.

الله الشام وحوار الأديان في القرن الثامن الميلادي

ب تقديس الصلبان: " يرد ليو الإيسوري على هذه المسألة بأنهم يقدسون الصلبان والأيقونات بسبب الآلام التي تحملتها كلمة الله المتجسدة على هذا الصليب. ويضيف" أن هذا ما تعلمناه من أمر أصدره الله لموسى عبداللل ، ومن نبوءات الأنبياء. فهذه الشفرة المقدسة هي نتيجة لأمر الرب، وكان قد وضعها موسى عبداللل على جبين الحبر الأعظم، وكانت تحمل شكل الصليب بهيئة كائن حي. وأنه تقليدا لهذه الشارة ختمنا نحن المسيحيين على جباهنا بالصليب، مثل كلمة الله، الذي تعنب من أجلنا، وهو بطبيعته البشرية." وقد أضاف أن النبي الشعياء قد أشار أيضاً إلى الخشب الذي صنع منه الصليب. ويقول إنه تاج عظيم تمجده الكنيسة إلى الأبد. " وهنا يمكن القول إن رد ليو الإيسوري اعتمد بصورة كلية على العهد القديم ليدلل على قدسية الصلبان عند المسيحيين.

ج-تقديس الأيقونات: أما بخصوص مسألة تقديس الأيقونات فيعترف ليو الإيسوري صراحة بأنهم لا يبجلونها كما يبجلون الصليب، لأنهم لم يتلقوا أي أمر من الكتاب المقدس يحث على ذلك. ويقول أيضاً "غير أنه وجد في العهد القديم الأمر الإلهي الذي يصرح لموسى عبدالله بأن يُنجز في الخيام صور الملائكة." ويشير ليو الإيسوري إلى أن وجود مثل هذه الصور يُدخل السرور على أنفسهم، وهم يمجدون الرب، الذي خلصهم.

جدير بالذكر أن موقف ليو الإيسوري هنا من الأيقونات يتنافى مع ما فعله بعد ذلك، حيث من المعروف عند المؤرخين أنه شن حملة تدمير للأيقونات في الكنائس البيزنطية بدءاً من عام ٢٢٦م/٨٠١هـ. '٢٦ لذلك من المحتمل أن يكون الرأي الوارد في رسالة ليو الإيسوري إلى عمر بن عبد العزيز إما أن يكون في الأساس رأي من قام

Epitre à 'Umar, roi des Sarrasins, 217-218.

<sup>228</sup> انظر أيضا النص اللاتيني،

Ghévond, Histoire des guerres, 88.

Ghévond, Histoire des guerres, 89.

Theophanes, Chronographia, 563-565; Boojamra, Christianity in Greater Syria, انظر: 231
155. See also L. Bréhier, La querelle des images VIII'-IX' siècles (Paris 1904); E. J. Martin, A History of the Iconoclastic Controversy (London 1930).

انظر أيضاً: السيد الباز العريني، الدولة البيزنطية، (القاهرة ١٩٦٠)، ص ١٧٧. يسرد زوناراس بالتفصيل قضية تأثر ليو الثالث بما فعله يزيد بن عبد الملك، الذي قام بتحطيم الصور الدينية من الكنائس الواقعة في ظل الخلافة الإسلامية؛ وعلى هذا فقد وصفه بالطاغية وغيرها من الألفاظ الشديدة اللهجة، كما يذكر أن يزيد فعل هذا تحت تأثير يهودي. انظر: Zonaras, Epitomae Historiarum, ed. M. Pinderi, CSHB, III (Bonn تأثير يهودي. انظر: 1897). 257 ff.; Boojamra, Christianity in Greater Syria, 155.

بإعدادها له من سكرتارية القصر، قبل أن يشن الإمبر اطور حملته التدميرية عليها؛ أو أنه يشير إلى تحول كلى في عقيدة ليو الإيسوري نحو الأيقونات فيما بعد. وفي الحالــة الأخيرة قد يكون لقصة موقف يزيد بن عبد الملك من الأيقونات تأثير على ليو الإيسوري نفسه.

وهنا يتحول ليو إلى الهجوم على الكعبة المشرفة، منكراً أن إبراهيم عبدالس هو الذي كان قد رفعها، بل يدعى إنه لم يذهب إلى هناك البتة. غير أنه يقر بأن البيت الحرام كسان موجوداً قبل عصر الرسول عليه ، وكان محل طقوس يقوم بها العسرب هنساك؛ ويسدعي أن الرسول سَيِنَةُ هو الذي سماه بيت إبراهيم. ٢٣٠ ونظراً إلى أنه ينكر القرآن الكريم بوصفه كتاباً سماوياً، ويعتبره من صنع الرسول عليه ، فإنه من المتوقع أن يهاجم ليو الكعبة المشرفة على هذا النحو. وبطبيعة الحال فإن القرآن الكريم هو الذي أخبرنا بقصة رفع إبراهيم عبداسل القواعد من البيت، ٢٣٦ عندما قال "وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلْ مِنَّا إنَّكَ أَنتَ السَّميعُ الْعَليمُ"؛ ودعاء إبراهيم إلى الله من أجل زوجته هاجر وابنهما إسماعيل سم دمس ، حيث جعل الله أفئدة من الناس تهوي إلى ذلك المكان المقدس، عندما قال: " ربِّنَا إنِّي أُسْكَنتُ من ذَرِيَّتِي بوَاد غَيْر ذي زَرْع عندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّم رَبَّنَا لِيُقيمُواْ الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْنَدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي الِّيْهِمْ وَارْزُوْهُهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ." ٢٠٠٠

كما يتحول ليو الإيسوري إلى الهجوم على مناسك الحج عند المسلمين ساخراً منها، حيث يذكر تفاصيلها بدقة شبه تامة. ثم يتحول للهجوم على مسائلة تعدد الزوجات عند المسلمين، والتي يشبهها عندهم باستصلاحهم للأرض. ويعكس النص أن ليو يجهل بواطن الشريعة الإسلامية، حيث اعتبر أن مسألة تعدد الزوجات عند المسلمين شر، ويعيب علي المسلمين أنهم ينسبون هذا التشريع إلى الله، ومن ثم فقد ظن أن المسلمين يعتقدون أن الله هــو مصدر ذلك الشر. "٢٥ ويستخدم ليو الإيسوري قصة زيد بن حارثة وزينب بنت جحـش، "٢٠

Ghévond, Histoire des guerres, 89.

القرآن الكريم، سورة البقرة، آية ١٢٧.

القرأن الكريم، سورة إبراهيم، آية ٣٧.

Ghévond, Histoire des guerres, 90-91.

<sup>236</sup> عن الروايات الباكرة حول هذه القصة انظر، ابن اسحق، السيرة النبوية، تحقيق أحمد فريد المزيدي (بيروت ٢٠٠٤م). ص٢٨٣؛ ابن هشام. السيرة النبوية. تحقيق مصطفى السقا وأخرين. ج؛ (بيروت ٢٠٠٦). ص٢٠٥٠. وفي هذا السياق يذكر الطبري الأتي: ثم كانت السنة الخامسة من الهجرة ففي هذه السنة تزوج رسول الله زينب بنت جحش حدثت عن محمد بن عمر قال حدثتي عبد الله بن عامر الأسلمي عن محمد بن يحيي بن حبان قال جاء رسول الله بيت زيد بن حارثة. وكان زيد إنما يقال له زيد بن محمد ربما فقده رسول الله الساعة. فيقول أين زيد؟ فجاء منزله يطلبه فلم يجده وقامت إليه زينب بنت جحش زوجته فضلاً فأعرض عنها رسول الله. فقالت ليس هو ها هنا يا رسول الله، فانخل بأبي أنت وأمي. فأبي رسول الله أن يدخل، وإنما عجلت زينب أن تلبس إذ قيل لها رسول الله على الباب فوثبت عجلة، فأعجبت رسول الله، فولى وهو يهمهم بشيء لا يكاد يفهم، إلا أنه أعلن سبحان الله العظيم سبحان الله مصرف القلوب. قال فجاء زيد إلى منزله فأخبرته امرأته أن رسول الله أتى منزله. فقال زيد ألا قلت له الخل؛ فقالت قد عرضت عليه ذلك فأبى. قال فسمعته يقول شيئا. قالت سمعته يقول حين ولى سبحان الله العظيم سبحان الله مصرف القلوب. فخرج زيد حتى أتى رسول الله، فقال يا رسول الله بلغني أنك جنت منزلي فهلا دخلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لعل زينب أعجبتك فأفارقها. فقال رسول الله أمسك عليك زوجك، فما استطاع زيد اليها سبيلًا بعد ذلك. فكان يأتي رسول الله فيخبره فيقول له رسول الله أمسك عليك زوجك، ففارقها زيد واعتزلها وحلت. فبينما رسول الله يتحدث مع عائشة إذ أخنت رسول الله غشية فسري عنه وهو يتبسم ويقول: من يذهب إلى زينب بيشرها يقول إن الله زوجنيها. وتلا رسول الله...وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك...قالت عائشة فأخنني ما قرب وما بعد لما يبلغنا من جمالها وأخرى هي أعظم الأمور وأشرفها ما صنع الله لها زوجها. فقلت تفخر علينا بهذا. قالت عائشة فخرجت سلمي خلام رسول الله تخبرها بذلك فأعطتها أوضاحا عليها. حدثتي يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد كان النبي قد زوج زيد بن حارثة، زينب بنت جحش، ابنة عمته، فخرج رسول الله يوماً يريده، وعلى الباب ستر من شعر، فرفعت الريح الستر فانكشف وهي في حجرتها حاسرة، فوقع إعجابها في قلب النبي؛ فلما وقع ذلك كرهت إلى الآخر. قال فجاء فقال يا رسول الله إنبي أريد أن أفارق صاحبتي. فقال مالك أرابك منها شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله ما رابني منها شيء، ولا رأيت إلا خيراً فقال له رسول الله أمسك عليك زوجك واتق الله فذلك قول الله عز وجل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفى في نفسك ما الله مبديه تخفي في نفسك إن فارقها تزوجتها". انظر، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج٢، (بيروت ١٤٠٧هـــ)، ص ٨٩-٩٠؛ ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، ج٣، (بيروت ١٣٥٨هــ)، ص ٢٢٥-٢٢٧. وعلى الرغم من أن الطبري من الرواة الثقات إلا أن روايته هنا بها ما يشين الرسول ﷺ، وهو ما لا يليق بشخصه الكريم، لأنه هو الذي زوج زينب لزيد، كما أن صلة القرابة بينه وبين زينب بنت جحش، تجعله أعلم بها وبجمالها من غيره من المسلمين، فلو كان يريدها لنفسه لما زوجها لزيد؛ خاصة وأن زينب عند زواجها من زيد كان عمرها إذاكِ خمسة وثلاثين عاماً، مما يعني أن الرسولﷺ أراد أن يزوجها عمداً لزيد، لأنها كانت قد تعدت سن زواج الفتيات عند العرب. كما أن بعض المؤرخين والمفسرين يقولون ابن زينب لم ترض بزيد زوجاً لها إلا تتفيذاً لطلب الرسولﷺ، لذا كثيراً ما كان يشتكي منها زيد للرسول ﷺ، من بذاءة لسانها معه، وتعييرها إياه، مما جعله يقرر طلاقها. وأخيراً فإن زواج الرسولﷺ منها كان

أمراً ربانياً، استوجب التتفيذ منه؛ غير أنه خشى تقول العرب عليه بأنه نزوج زوجة ابنه، فكتم الأمر، حتى طلقها

114

الفصل الثابي التسى ورد بشأنهما ذكر فسى القرآن الكريم، ٢٣٧ منتقضاً طريقة زواج الرسول الله منها، بعد طلاق زيد لها. ٢٢٨ وهذه القصة استخدمتها معظم الكتابات البيز نطية المضادة للإسلام، حتى فيما بعد القرن الثامن الميلادي. ٢٣٩كما يهاجم ليو ما يعرف بيننا اليوم باسم "المحلل". " تغير أن انتقاده يكشف عن جهله بأمور العقيدة الإسلامية في هذا الشأن، فيقول أن المسلمين قبل أن يردوا زوجاتهم المطلقات ثانية يجبروهن على مضاجعة أخسرين قبل العودة إليهم. أنا وهذا بطبيعة الحال يتنافى مع الحقيقة، لأنه من المعروف عند المسلمين أن الزوجة المُطلقة لابد أن يدخل بها رجل ثان غير زوجها الأول، بعد طلاقها للمـــرة الثالثـــة منه. ثم إذا طلقها زوجها الثاني، أو مات عنها، ففي هذه الحالة يمكن أن تعود الزوجية المطلقة إلى زوجها الأول، إذا رغبا في ذلك. وهذه الأمور كلها تتم برضي جميع الأطراف، وقد يحدث أن تظل الزوجة المطلقة في عصمة زوجها الثاني، وترتضيه زوجاً لها بدلاً مسن طليقها. وفي هذا المضمار يقول ليو أيضاً لعمر بن عبد العزيز، بصفته ممــثلاً للمســلمين، إنكم عندما تقضون شهواتكم من النساء تتخلصون منهن، وتبيعهن، أو تقتلوهن شر قتلة للتخلص منهن. ٢٤٢

<sup>242</sup> انظر،

240 انظر أيضاً،

زيد. ومن هذا نزلت آية تحريم التبني في الإسلام. على أية حال هذاك الكثير من البراهين التي تضعف رواية الطبري بهذا الشأن، وكذلك روايات الكتاب البيزنطيين عن هذه الزيجة. لمزيد من التفاصيل انظر، أبو حيان الغرناطي، البحر المحيط في التفسير، ج٨ (بيروت ١٩٩٢)، ص٤٨٠-٤٨٥؛ ابن حجر الصقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تحقيق عبد العزيز بن باز، ومحمد فؤاد عبد الباقي، ومحب الدين الخطيب، ج٨ (بيروت دت.)، ص ٥٢٣-٤٢٥.

<sup>217</sup> يقول القرآن الكريم، سورة الأحزاب، آية ٣٧، "وَإِذْ تَقُولُ للَّذِي انْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسَكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقَ اللَّهَ وَتُخْفَى فَي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسِ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مُنْهَا وَطَرَا زَوْجُنَاكُمَا لكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمَنينَ حَرَجٌ في أَزْوَاج ادْعَيَاتُهُمْ إِذَا قَضَوْا مَنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّه مَفْعُولًا".

Ghévond, Histoire des guerres, 91.

Abou-Seada, Byzantium and Islam, 243, n. 84.

Epitre à 'Umar, roi des Sarrasins, 218.

Ghévond, Histoire des guerres, 91.

Ghévond, Histoire des guerres, 91-92.

## -ع-

### خاتمه الرسالة

وقد ختم ليو الايسوري شروحاته الدينية لتلك القضايا التي أثارها عمر بن عبد العزيز على النحو التالي: ٢٤٣ "...هاهي إجابة قصيرة وجهتها إليك. وفيما يتعلق بالتشهير بديننا القيِّم، الذي لا ينضب، فقد تحملنا من ناحيتكم، وما زلنا نتحمل، الآلام؛ وما زلنا مستعدين لأن نموت من أجل أن يطلق علينا فقط اسم "القديس"، وهو اسم غال، ليس له مثيل. فوفقا لنبوءة إشعياء. "سوف تحمل اسما جديداً، والذي سيمنحه لك السيد." كنا فالمسيح مدالسك بذاته، عندما كان على الأرض حذرنا من هذه الآلام، وهو يقول لنا:" إذا كانوا قد اضطهدوني فسوف يضطهدونكم، وإن كانوا قد عملوا بكلمتي، فسوف يعملون بكلمتكم، واكنهم سيفعلون هذا كله بكم، من أجل اسمى، لأنهم لا يعرفون الذي أرسلنى"؛ ٢٤٥ وقال أيضاً: "إنكم ستبكون وتتحون. "٢٤٦ المسيح عيسى حبرانسال في صلاته الموجهة إلى أبيه كان يقول" كانوا لك، فو هبتهم لي...فهم ليسوا من نفس العالم، كما أني لست من العالم." لا كنتم من أهل العالم، لكان العالم يحب أهله، ولكن لأنكم لستم من أهل العالم، فأنا اخترتكم من وسط العالم، لذلك يبغضكم العالم. "٢٤٨ و لأن ذلك هو أمانا فإنكم تغدقون علينا بالتهديد، فأنتم تضربوننا ضربا مبرحا، ولكننا لا نرد على ضرباتكم إلا بالصبر، لأننا لا نعتمد لا على قونتا، ولا على سيوفنا لننقذ أنفسنا، بل نعتمد على قوة ويقين المسيح سراسك، وعلى نور وجهه؛ وإن شاء أيضاً نحن مستعدون أن نتألم أكثر في هذا العالم، من أجل أن نكافأ في الدار الآخرة. أجل، فليحدد ساعة وطريقة التعذيب مرة أخرى، فنحن مستعدون.

اما بالنسبة إليكم فإنكم مصرون على طغيانكم وتحدياتكم وتنسبون إلى دينكم الانتصارات التي حبتكم بها السماء. أنتم نسيتم أن الفرس امتد طغيانهم طوال أربعمائة عام.

Ghévond, Histoire des guerres, 96-97.

<sup>244</sup> في النص: "وتُدّعين باسم جديد يطلقه عليك فمُ الرب." انظر العهد القديم، كتاب إشعياء، الإصحاح ٢/٦٢.

<sup>245</sup> انظر العهد الجديد، إنجيل يوحنا، الإصحاح ١٠/١٠.

<sup>246</sup> انظر العهد الجديد، إنجيل يوحنا، الإصحاح ٦٠/١٦.

<sup>247</sup> انظر المهد الجديد، إنجيل يوحنا، الإصحاح ١٦/١٧.

<sup>248</sup> انظر العهد الجديد، إنجيل يوحنا، الإصحاح ١٩/١٠.

ماذا كان سبب طول فترة ذاك الحكم؟ الله وحده يعلم. لا جرم أنه ليس بسبب نقاء دينهم. نحن الآخرون سوف نتلقى بكل حماس جميع الآلام، وكل ألوان العذاب، الذي يمكن أن يحدث لنا لأجل الاسم المجيد للمسيح عيسى، ربنا ومخلصنا، حتى يتسنى لنا أن نصل إلى سعادة العالم المقبل، مع جميع هؤلاء الذين أحبوا أن يروا قدوم يوم الحساب أمام الرب، من أجل مدح محبيه ومجده. هل يمكن أن نكون جديرين بأن نتأمل حينذ معهم إلوهيمة الأب الوحيدة، والروح القدس، منذ الآن وإلى الأبد. آمين."

وهكذا، انتهت المراسلات بين عمر بن عبد العزيز والإمبراطور ليو الإيسوري، والتي كشفت لنا عن جانب من جوانب شخصية الخليفة الأموي عمر بن عبد العزير، المعروف بتقواه وورعه، ألا وهو حرصه على دعوة الإمبراطور البيزنطي إلى اعتساق الإسلام، والدخول معه في قضايا دينية معقدة، شكلت نموذجا للحوار بين حاكم مسلم وآخر مسيحي، يعادي كل منهما الآخر سياسياً. ولا شك أن هذه المراسلات قد توقفت مع هزيمة المسلمين أمام أسوار القسطنطينية في عام ٧١٧م، وانتهاء حكم عمر بن عبد العزير أيضاً؛ بينما ظل ليو الإيسوري على عدائه للخلافة الإسلامية.

#### نتاتج البحث:

وفي خاتمة هذه الدراسة نخلص إلى عدة نتائج نسردها على النحو التالي:

- ا. كانت بلاد الشام أرضاً خصبة لحوار الأديان، لاسيما الحوار الإسلامي-المسيحي،
   وصاحبة السبق فيه، سواءً على الصعيد الشعبي، أو على الصعيد الرسمي.
- ٢. تعتبر محاورة عبد الملك بن مروان مع الراهب ميخائيل السابي، إذا صدقت أخبار سيرته، من أولى المحاورات بين المسيحيين والمسلمين؛ تليها المحاورة التي تمت بين مسلم ومسيحي، عند يوحنا الدمشقى؛ ثم محاورة عمر بن عبد العزيز مع ليو الإيسوري.
- ٣. تشير محاورة عمر بن عبد العزيز مع ليو الإيسوري إلى وجود نوع من الحوار الديني المتبادل بينهما، حتى قبل المحاورة التي وصلت إلى أيدي المؤرخين، بواسطة چيفوند الأرميني.
- ٤. أدت الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام إلى ظهور نوع من الأدب الديني المسيحي المناهض للإسلام، عمل على تفنيد ودحض العقائد الإسلامية، كان من أبرز أعلامه بوحنا الدمشقى، وثيودور أبو قرة، وبارتُلميوس الرهاوى...وغيرهم.

### -ج-خاتمـــة الرسالة

وقد ختم ليو الايسوري شروحاته الدينية لتلك القضايا التي أثارها عمر بن عبد العزيز على النحو التالي: ٢٤٣ "...هاهي إجابة قصيرة وجهتها إليك. وفيما يتعلق بالتشهير بديننا القيِّم، الذي لا ينضب، فقد تحملنا من ناحيتكم، وما زلنا نتحمل، الآلام؛ وما زلنا مستعدين لأن نموت من أحل أن بطلق علينا فقط اسم "القديس"، و هو اسم غال، ليس له مثيل. فوفقا لنبوءة إشعياء. "سوف تحمل اسما جديداً، والذي سيمنحه لك السيد. "٢٤٤ فالمسيح سم السلام بذاته، عندما كان على الأرض حذرنا من هذه الآلام، وهو يقول لنا:" إذا كانوا قد اضطهدوني فسوف يضطهدونكم، وإن كانوا قد عملوا بكلمتي، فسوف يعملون بكلمتكم، واكنهم سيفعلون هذا كله بكم، من أجل اسمى، لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني"؛ ٢٤٥ وقال أيضاً: "إنكم ستبكون وتندون. "٢٤٦ المسيح عيسى عبدالسان في صلاته الموجهة إلى أبيه كان يقول" كانوا لك، فوهبتهم لي...فهم ليسوا من نفس العالم، كما أنى لست من العالم." ٢٤٧ الو كنستم مسن أهسل العالم، لكان العالم يحب أهله، ولكن لأنكم لستم من أهل العالم، فأنا اخترتكم من وسط العالم، لذلك يبغضكم العالم. "٢٤٨ و لأن ذلك هو أمانا فإنكم تغدقون علينا بالتهديد، فأنتم تضربوننا ضربا مبرحا، ولكننا لا نرد على ضرباتكم إلا بالصبر، لأننا لا نعتمد لا على قونتا، ولا على سيوفنا لننقذ أنفسنا، بل نعتمد على قوة ويقين المسيح سراسك، وعلى نور وجهه؛ وإن شاء أيضاً نحن مستعدون أن نتألم أكثر في هذا العالم، من أجل أن نكافأ في الدار الآخرة. أجل، فليحدد ساعة وطريقة التعذيب مرة أخرى، فنحن مستعدون.

أما بالنسبة إليكم فإنكم مصرون على طغيانكم وتحدياتكم وتنسبون إلى دينكم الانتصارات التي حبتكم بها السماء. أنتم نسيتم أن الفرس امتد طغيانهم طوال أربعمائة عام.

Ghévond, Histoire des guerres, 96-97.

<sup>244</sup> في النص: وتُدعين باسم جديد يطلقه عليك فمُ الرب." انظر العهد القديم، كتاب إشعياء، الإصحاح ٢/٦٢.

<sup>245</sup> انظر العهد الجديد، إنجيل يوحنا، الإصحاح ٢٠/١٥.

<sup>24</sup> انظر العهد الجديد، إنجيل يوحنا، الإصحاح ٢٠/١٦.

<sup>247</sup> انظر العهد الجديد، إنجيل يوحنا، الإصحاح ١٦/١٧.

<sup>248</sup> انظر العهد الجديد، إنجيل يوحنا، الإصحاح ١٩/١٠.

ماذا كان سبب طول فترة ذاك الحكم؟ الله وحده يعلم. لا جرم أنه ليس بسبب نقاء دينهم. نحن الأخرون سوف نتلقى بكل حماس جميع الآلام، وكل ألوان العذاب، الذي يمكن أن يحدث لنا لأجل الاسم المجيد للمسيح عيسى، ربنا ومخلصنا، حتى يتسنى لنا أن نصل إلى سعادة العالم المقبل، مع جميع هؤلاء الذين أحبوا أن يروا قدوم يوم الحساب أمام الرب، من أجل مدح محبيه ومجده. هل يمكن أن نكون جديرين بأن نتأمل حيننذ معهم إلوهيمة الأب الوحيدة، والروح القدس، منذ الآن وإلى الأبد. آمين."

وهكذا، انتهت المراسلات بين عمر بن عبد العزيز والإمبراطور ليو الإيسوري، والتي كشفت لنا عن جانب من جوانب شخصية الخليفة الأموي عمر بن عبد العزير، المعروف بتقواه وورعه، ألا وهو حرصه على دعوة الإمبراطور البيزنطي إلى اعتساق الإسلام، والدخول معه في قضايا دينية معقدة، شكلت نموذجا للحوار بين حاكم مسلم وآخر مسيحي، يعادي كل منهما الآخر سياسياً. ولا شك أن هذه المراسلات قد توقفت مع هزيمة المسلمين أمام أسوار القسطنطينية في عام ١٧١٧م، وانتهاء حكم عمر بن عبد العزير أيضاً؛ بينما ظل ليو الإيسوري على عدائه للخلافة الإسلامية.

### نتائج البحث:

وفي خاتمة هذه الدراسة نخلص إلى عدة نتائج نسردها على النحو التالي:

- انت بلاد الشام أرضاً خصبة لحوار الأديان، لاسيما الحوار الإسلامي-المسيحي،
   وصاحبة السبق فيه، سواء على الصعيد الشعبي، أو على الصعيد الرسمي.
- ٢. تعتبر محاورة عبد الملك بن مروان مع الراهب ميخاتيل السابي، إذا صدقت أخبار سيرته، من أولى المحاورات بين المسيحيين والمسلمين؛ تليها المحاورة التي تمت بين مسلم ومسيحي، عند يوحنا الدمشقى؛ ثم محاورة عمر بن عبد العزيز مع ليو الإيسوري.
- ٣. تشير محاورة عمر بن عبد العزيز مع ليو الإيسوري إلى وجود نوع من الحوار الديني المتبادل بينهما، حتى قبل المحاورة التي وصلت إلى أيدي المؤرخين، بواسطة چيفوند الأرميني.
- ٤. أدت الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام إلى ظهور نوع من الأدب الديني المسيحي المناهض للإسلام، عمل على تفنيد ودحض العقائد الإسلامية، كان من أبرز أعلامه يوحنا الدمشقى، وثيودور أبو قرة، وبارتُلميوس الرهاوي...وغيرهم.

- تعتبر كتابات يوحنا الدمشقي من أولى الكتابات التي خُطت ببلاد الشام، بهدف دحض العقيدة الإسلامية؛ ونظرا لأنه كتب باليونانية فقد كانت كتاباته عن الإسلام هي الأسساس الخاطئ الذي بنى عليه البيزنطيون، والمسيحيون الشرقيون بالشام، نظرتهم إلى الإسلام.
- آكمل ثيودور أبو قرة، في القرن الثامن الميلادي، مسيرة أستاذه الروحي يوحنا
  الدمشقي، في دحض العقيدة الإسلامية ومحاولة إضعافها والحط من شأنها، في مقابل
  السمو بالمسيحية.
- ٧. اهتم رجال الدين المسيحي ببلاد الشام بدر اسة القرآن الكريم، وقرأوه بالعربية، بهدف
   دحضه ومهاجمة المسلمين من خلال القضايا الخلافية اللاهوتية معهم.
- ٨. شكل القرن الثامن الميلادي العصر الذهبي للجدل اللاهوتي بين المسيحيين والمسلمين.
   وإن كان التفوق فيه للمسيحيين، الذي استمر أيضاً في القرن التاسع الميلادي.
- ٩. شكلت قضايا ثيولوجية بعينها أهم نقاط الحوار والجدل بين المسلمين والمسيحيين في ذلك الوقت، ومنها إلوهية السيد المسيح، ووضع الثالوث، والقربان المقدس، والتعميد، والختان، وتقديس رفات القديسين والصلبان، وذكر محمد على في العهدين القديم والجديد...وغيرها.
- 1. كانت السمة العامة في عدد من النصوص الجدلية-المسيحية ضد الإسلام، منذ ذاك فصاعداً، هي توبيخ المسلمين، الذين اعتبروهم جهلة، لا يعرفون شيئاً عن مسالة العقيدة المسيحية، ولا اللاهوت، ولا الفلسفة؛ وأنهم غير قادرين على فهم وشرح كتبهم الصحيحة؛ ويصفوهم أيضاً بأنهم "كذابون"، "يدعون للضحك"، "يستحقون السخرية"، "الكلاب القذرة"، "<sup>73</sup> "القصو الثقافة، الجهلاء بالكلمات"؛ " "الوثنيون"؛ " كما يصفون الإسلام بأنه "خرافات"، "ثرثرة"، "أمثال"، "تلفيقات"، "يستحق النار الأبدية..." إلخ. " "

Argyriou, L'épopée Digénis Akritas, 14, n. 11, 27.

Darrouzès, Tomos inédit de 1180 contre Mahomet, 194.

Ghévond, Histoire des guerres, 62.

Argyriou, L'épopée Digénis Akritas, 27.

251 252

250



# فتوح الشام وفلسطين في ضوء حولية ثيوفانيس المعترف دراسة في إيديولوجية المؤلف تجاه الإسلام

مرت فترة من الوقت من عمر بيزنطة نصب فيها معين التاريخ لمدة قرنين من الزمان، وهي الفترة التي انهمكت فيها الإمبراطورية البيزنطية في صراع طويل، شديد المراس، مع القوة الإسلامية الصاعدة، طوال القرنين السابع والثامن الميلاديسين. ويعود المؤرخون إلى أقلامهم وصحائفهم ثانية مع القرن التاسع الميلادي، حيث تصلنا مدونة الراهب ثيوفانيس المعترف Theophanes the Confessor (٢٠١٨م/ ٢٦٠ - ٢٠٨ه) الذي دون الأحداث فيها منذ عام ٢٨٤م وحتى عام ١٨٥م/ ١٩٨هه، وسار في تدوينه على النظام الحولي، شأنه في هذا شأن سلفه يوحنا مالالاس. وقد كتب ثيوفانيس مدونته باللغة اليونانية الدارجة فيما بين عامي ١٨٠، ١٨٥م، وتعتبر استكمالاً لتلك التي كتبها صديقه جورج السينكللوس George Synkellos؛ واعتمد في كتابتها على مجموعة من المصادر التاريخية التي فقد معظمها، ولم تصلنا بصورة مباشرة. "

وتجدر الإشارة إلى أن ثيوفانيس كتب مدونته التاريخية متاثراً بتحير الرهبان القاطع، بيد أنه كان يحتفظ لنفسه بحكمه على الأشياء. ولا يزال عمله هو المرجع الثقة الوحيد عن القرون السابقة لعصره عن تاريخ بيزنطة، وقد اعتمد عليه بعض من المؤرخين الذين جاءوا بعده، ومن أشهرهم قسطنطين بورفيروجنيتوس. °

ا رنسمان، س.، الحضارة البيزنطية، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد (القاهرة، ١٩٦٢)، ص ٢٩٥.

The Chronicle of Theophanes, Eng. trans. H. Turrtledove (Pennsylvania 1982). انظرر: المابقة، وهي التي سنعتمد عليها، انظر: Theophanes the وتوجد ترجمة أفضل وأحدث من السابقة، وهي التي سنعتمد عليها، انظر: Confessor, Chronographia, Eng. trans. C. Mango and R. Scott (Oxford 1997).

D. Nicol, A Biographical Dictionary of the Byzantine Emperors (London 1991), 127.

<sup>4</sup> رنسمان، الحضارة البيزنطية، ص ٢٩٦.

<sup>\*</sup> طارق منصور، قطوف الفكر البيزنطي، ج١، الأنب (القاهرة، ٢٠٠١)، ص ١٥-١٦.

ويحتل الراهب البيزنطي ثيوفانيس أهمية بالغة في الكتابة التاريخية البيزنطية لعدة أســباب:

أولاً: عاش ثيوفانيس في فترة غامضة من تاريخ الدولة البيزنطية (القرنين ٨-٩م) لم تصل الينا منها مدونات تاريخية تعكس حقيقة تاريخها وعلاقاتها بالأمم المجاورة في ذلك الوقت، باستثناء كتابات رجال الدين المسيحي، والتي غلب عليها الطابع السديني والخطابي المضاد للإسلام.

ثانياً: تعتبر رواية ثيوفانيس الرواية الأكثر أهمية من المؤرخين البيزنطيين الآخرين، لاسيما وأنها ذات قيمة تاريخية عالية، خاصة فيما يتعلق بتاريخ العلاقات العربية البيزنطية، في الفترة من ظهور الإسلام وحتى عام ١٩٨/٩٨هـ.

ثالثاً: اعتمد كثير من المؤرخين البيزنطيين والغربيين ممن جاءوا بعد ثيوفانيس على رواية الأخير، نظرا لأنها اعتمدت على عدد من الكتابات التاريخية المفقودة، والتي تعود إلى القرنين السابع والثامن الميلاديين.^

رابعاً: تعتبر رؤية ثيوفانيس لحياة الرسول على وللفتوحات الإسلامية منذ عهد الرسول على وعهد الخلفاء الراشدين انعكاساً لبعض المصادر التاريخية السابقة عليه، لاسيما المصادر السريانية، والتي نقل عنها ثيوفانيس أفكاراً مشوشة عن الإسلام إلى بيزنطة. فقد اعتمد في هذا الصدد وبصورة أساسية على ما كتبه يوحنا الدمشقي، بالإضافة إلى ديونيسيوس التلمهري. ولا نبالغ إذا قلنا أن هذه الرواية بأفكارها المشوهة

Proudfoot, The Sources of Theophanes, 384, 386-387, 396-397.

124

<sup>6</sup> تعتبر كتابات البطريرك صغرونيوس، والمدعو ميثوديوس، وأنطونيوس الخوزبيتي، وماكسيموس المعترف، وأنستاسيوس المعترف، وأنستاسيوس السيناوي، ويوحنا الدمشقي من الكتابات اليونانية السابقة على ثيوفانيس، في القرنين السابع والثامن D. J. Constantelos, "The الميلاديين، غير أنها غلب عليها الطابع الجدلي الهجومي على الإسلام. انظر الها غلب عليها الطابع الجدلي الهجومي على الإسلام. الفلاديين، غير أنها غلب عليها الطابع الجدلي الهجومي على الإسلام. الفلاديين، غير أنها غلب عليها الطابع الجدلي الهجومي على الإسلام. القريب المعارفة المعا

فقد بنيت كتاباتهم على الهجوم على قضايا دينية إسلامية مثل مسألة وحدانية الله، والقضاء والقدر، وقدر الإنسان، J. L. Boojamra, الفرداء واستخدام الأيقونات أو الصور الدينية. انظر: Christianity in Greater Syria: Surrender and Survival", Byz. 67(1997), 160. Constantelos, The Moslem Conquests of the Near East, 334, 335.

A. S. Proudfoot, "The Sources of Theophanes for the Heraclian Dynasty," *Byz.* 44(1974), 367tl. Idem.

عن الإسلام لا زالت تلوكها ألسن الرهبان في أوروبا حتى الآن، وساعدت على عدم بيان الصورة الحقيقية للإسلام في الغرب الأوروبي.

وتأتي هذه الدراسة لا لتنقل رواية ثيوفانيس بهذا الصدد إلى العربية وتناقشها فحسب، مقارنة بالمصادر التاريخية الأخرى، بل لتبحث في ايديولوجية المؤلف تجاه الإسلام؛ ولتبحث عن أسباب خروج روايته عن الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام وفلسطين زمن الرسول بَهِ والخلفاء الراشدين بالشكل الذي سنعرضه، وإلى أي مدى أثر في كتابات المتعاقبين عليه من المؤرخين البيزنطيين.

وإذا اتجهنا نحو رؤية ثيوفانيس للفتوحات الإسلامية، ولكي نفهم إيديولوجية هذا الراهب تجاه الإسلام، علينا أن نناقش أولاً حديثه عن الرسول على لأنه سيساهم كثيراً في استيعاب رؤيته للفتوحات الإسلامية في بلاد الشام، والتي تعكس رؤية أحد رجال الدين البيزنطيين؛ حيث يبدأ ثيوفانيس حديثه، تحت أحداث عام ٢٦٩-٢٦٥/٨-٩ه...، بذكر ما يلي عن الرسول على الذي جعله حاكماً للعرب لمدة تسع سنوات: "في هذا العام توفي محمد، زعيم العرب ونبيهم المزيف، بعد أن عين أبا بكر، وهو أحد أبناء قبيلته، ليخلفه في الرئاسة..." وهنا يبدأ ثيوفانيس حديثه باتهام الرسول على بزيف نبوته، وهو موضوع سيعود إليه فيما بعد، ويجعل وفاته في عام ٢٦-٣٠٠م/٨-٩ه.، والصحيح أنه توفي في عام ٢١-٣٠٠م/٨-٩هـ، والصحيح أنه توفي في عام ٢١هـ/٢٣٦م؛ كما أن الرسول على لم يعين أبا بكر الصديق خليفة له، بل تم اختياره من قبل المسلمين في اليوم الذي توفي فيه الرسول على

Theophanes, Chronographia, 464.

<sup>12</sup> الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج٢، (بيروت، ١٤٠٧هــ)، ص ٢٢٤ وما بعدها؛ محمد رضا، محمد رسول الله (بيروت، ١٩٧٥)، ص ٣٥٠-٣٥٤. عن تفاصيل وفاة الرسول انظر: ابن اسحق، المبيرة النبوية، تحقيق أحمد فريد المهدي، (بيروت، ٢٠٠٤)، ص ٢٠٠-٣٧٣.

الفصل الثالث المنهج القرآني "وأمرهم شورى بينهم". أن شم ينتقل في سقيفة بني ساعدة، " أن شم ينتقل

شيوفانيس للحديث عن أصل ونسب الرسول تمالية حيث يقول:

"...واعتقد أنه من الضروري أن أتحدث عن أصل هذا الرجل. فهو ينحدر من قبيلة واسعة الانتشار جداً، وهي من نسل إسماعيل بن إبراهيم، حيث يعتبر نزار، وهو من نسل إسماعيل، أباهم جميعا. وقد رزق ولدين هما مضر وربيعة. ورزق مضر قريشا، وقيسا، وتميما، وأسدا، وآخرين غير معروفين. وقد سكنوا جميعهم صحراء مدين، احيث عاشوا في خيام، وعملوا في تربية الماشية. وكان هناك أيضا آخرون يعيشون في أماكن بعيدة وليسوا من قبيلتهم، بل من الحميريين Homerites المنين كانوا يعرفون باسم الممالةة Amanites أوكان بعض هؤلاء يتاجرون في إبلهم..." وفي هذا المقام يتفق ثيوفانيس مع المؤرخ الأرمني سيبيوس، الذي عاش في القرن السابع الميلادي وعاصر حركة الفتوحات الإسلامية، حيث يشير سيبيوس أيضاً إلى نسب الرسول ويعود به إلى أبناء إسماعيل عليه السلام. أغير أن ثيوفانيس، على الرغم من أن مصدره يعود إلى بدايات القرن التاسع الميلادي، إلا أنه يقدم تفصيلات أكثر من سيبيوس، مؤرخ القرن السابع الميلادي. ومن المحتمل أن ثيوفانيس اعتمد على مصادر شرقية في الحصول على السابع الميلادي. ومن المحتمل أن ثيوفانيس اعتمد على مصادر شرقية في الحصول على

http://rbedrosian.com/seb9.htm

ابن اسحق، السيرة النبوية، ص ٢١٤-٢١٩؛ ابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، ج٤ (بيروت، ١٩٧٥)، ص ٢٥٠-٢٢٨؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص١٢٣-١٢٢ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج٢، ص ٢٣٣-٢٣٦؛ ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، ج٤ (بيروت، ١٩٩٢)، ص ٢٤-٢٦٤ ابن الجوزي، مناقب أمير المومنين عمر بن الخطاب، تحقيق زينب إبراهيم القاروط (بيروت، ١٩٩٠)، ص ٢٥-٢٥١ السيوطي، تاريخ الخلفاء، تحقيق قاسم الشماعي الرفاعي ومحمد العثماني (بيروت، د.ت.)، ص ٥٥-٥٠١ تهذيب سيرة بن هشام، ص ٣٩-٣٩٦.

<sup>14</sup> سورة الشورة، آية ٣٨.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> صحراء مدين المقصود بها أرض مدين، وكانت تقع شمال الحجاز وحتى أطراف الشام الجنوبية. وأهل مدين نزل فيهم النبي شعيب عليه السلام. انظر: محمد بيومي مهران، دراسات في تاريخ العرب القديم (الإسكندرية، ٤٠٠٤)، ص١٩٢-١٩٤

<sup>16</sup> عن الأراء التي دارت حول أصل العمالقة وكذلك الحميريين انظر: بيومي مهران، تاريخ العرب القديم، ص١٧٦-

Theophanes, Chronographia, 464.

Sebèos, Histoire d'Héraclius, trad. Fran. F. Macler (Paris, 1904), 95; Sebeos' History, Eng. trans. Robert Bedrosian (New York 1985), chap. XXX in

معلومات دقيقة إلى حد كبير عن أصل العرب ونسب رسول الله الله المصادر العربية، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النصر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب، وينتهي نسبه إلى إسماعيل عليه السلم بن الخليل إبراهيم. أوقد اتفق النساب على أن مضر وربيعة هما من نسل إسماعيل بن إيسراهيم عليهما السلام، أوهو ما يتفق مع رواية ثيوفانيس، التي يضيف فيها أنهم كانوا يعملون بالرعي والتجارة. ثم ينتقل ثيوفانيس للحديث عن فترة شباب محمد المنظية قائلاً:

"...ولأن محمد كان معدماً ويتيماً فقد قرر الدخول في خدمة امرأة ثرية، كانت من أقاربه، وتدعى خديجة، كاجير عندها على أن يعمل في تجارة القوافل ما بين مصر وفلسطين. ورويداً رويداً أصبح جريئاً وحظي بمكانة عند هذه السيدة، وكانت آنذاك أرملة، فاتخذها زوجة له، وامتلك إيلها وثروتها..." أوفي هذا الصدد لا يحيد ثيوفانيس عما نعرفه عن اشتغال الرسول على بتجارة السيدة خديجة، ثم زواجهما بعد ذلك، غير أنه يحاول تصوير محمد في في صورة أنه تزوجها حتى يستولي على أموالها، وأنه هو الذي قسرر الدخول في خدمتها؛ على عكس المؤرخين المسلمين الذين ينكرون أنها هي التي أرسلت في طلبه ليخرج بمالها إلى الشام، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار، بعد أن سمعت عن صدقه وأمانته. "أولا يوجد دليل تاريخي على أن محمداً على كان يخرج

<sup>19</sup> ابن اسحق، السيرة النبوية، ص ١٧-٢٠٠؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج١، ص٤٩٧-١٥٠ بيومي مهران، تاريخ المرب القديم، ص ١٠٠٠٠؛ مونتجمري واط، محمد في مكة، ترجمة عبد الرحمن الشيخ وحسين عيسى، مراجعة أحمد شلبي، الألف كتاب الثاني (القاهرة، ٢٠٠٢)، ص ٨٩؛ تهذيب سيرة بن هشام، هذبها عبد السلام هارون (القاهرة، ١٣٧٤هـــ)، ص ١٧٠.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> انظر: ابن حزم الأندلسي، جمهرة أنساب العرب، تحقيق عبد السلام هارون (القاهرة، ١٩٦٢)، ص١٠ عمد رضا، محمد رسول الله، هن ١٠.

Theophanes, Chronographia, 464. 21 ابن الأثير، الكامل في التاريخ، تحقيق أبي الفداء عبد الله القاضي، 22 ابن هشام، النبوية، ص ١٧١-١٧٧ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، تحقيق أبي الفداء عبد الله القاضي، 32 ابن هشام، ص ٤٩.

الفصل النالث

بالتجارة إلى مصر، كما زعم ثيوفانيس، بل كان يخرج بها إلى فلسطين والشام؛ واشتغال الرسول بالتجارة مؤكد عند سيبيوس أيضاً، الذي يشير صراحة إلى أنه كان تاجراً. ٢٢

وقد تزوج محمد تلئي السيدة خديجة بنت خويلد بعد ذلك، وكان عمره آنذاك خمسة وعشرون عاماً، وهي تكبره بخمسة عشر عاماً أو بعشرين عاماً على الأقصى، أي كان عمرها آنذاك أربعون أو خمسة وأربعون عاماً. ولزواجه من السيدة خديجة بنت خويلد قصة، حسب المصادر العربية، تثبت أن محمدا تلئي لم يسع للزواج منها، كما صور ثيوفانيس، بل هي التي طمعت في الزواج منه وأرسلت تخطبه لنفسها، فبعد أن ذهب محمد تلئي بتجارتها إلى الشام مع غلامها "ميسرة" باعا ما حملا معهما، واشتريا بما عادا به، وربحا ربحاً عظيماً. ولما عادا إلى مكة سمعت خديجة من ميسرة الكثير عن أمانة محمد تلئي وما رأى منه، فسرت لذلك سروراً عظيماً، وأرسلت إليه تخطبه لنفسها، حيث قالت له: "يا بن عم إني قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك في قومك وأمانتك وحسن خلقك، وصدق حديثك،" ثم عرضت عليه نفسها، وكانت خديجة يومئذ "أوسط نساء قريش نسباً وأعظمهن شرفاً وأكثرهن مالاً". "وذهب محمد مع أعمامه إلى عمها عصرو بن أسد،

http://kotob.has.it

Sebèos, Histoire d'Héraclius, 95; Sebeos' History, chap. XXX, in http://rbedrosian.com/seb9.htm

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> تختلف بعض الأقوال حول سن رسول الله وقت زواجه من السيدة خديجة، فمنهم من يقول إحدى وعشرون عاماً، أو خمسة وعشرون عاماً، أو ثلاثون عاماً. بيد أنه صار من المتفق أنه تزوجها وهو ابن خمسة وعشرون عاماً. انظر: البعقوبي، تاريخ البعقوبي، ج٢ (بيروت، د.ت.)، ص ٢٠؛ ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق طه محمد الزيتي، ملحق على كتاب الإصابة في تمييز الصحابة (القاهرة، ١٩٦٨)، ص ٢٨- ٢٩. وكذلك يقول بعض المورخين أن عمر خديجة كان أربعون عاماً. انظر: الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج١، ص ٢٥٠ بينما يذكر مونتجمري واط أن عمرها لابد وأن يقل عن الأربعين عاماً، بحكم أنها أنجبت للرسول سبعة أبناء، ولا يعقل أن تكون قد أنجبت الابن السابع وهي فوق الخمسين من عمرها. انظر: واط، محمد في مكة، ص ٩٩- ١٠٠٠.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> ابن اسحق، السيرة النبوية، ص ١٢٩؛ ابن هشام، السيرة النبوية، ص ١٧٢-١٧٣؛ الطبري، تاريخ الرسل و الملوك، ج١، ص ١٣٦، ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج١، ص ٥٦٩.

قوح الشام وفلسطين في ضوء حولية ليوفانيس المعرف فخطبوها منه فزوجه منها. "كثير أن البعقوبي يذكر رواية مختلفة، وإن كانت تعكس أيضاً أن السيدة خديجة هي التي رغبت في الزواج منه، حيث يقول: ""...روى بعضهم عن عمار بن ياسر أنه قال أنا أعلم الناس بتزويج رسول الله خديجة بنت خويلد، كنت صديقاً له فإنا لنمشي يوماً بين الصفا والمروة إذا بخديجة بنت خويلد وأختها هالمة، فلما رأت رسول الله جاءتني هالة أختها فقالت: يا عمار ما لصاحبك حاجة في خديجة؟ قلت والله ما أدري فرجعت فذكرت ذلك له فقال ارجع فواضعها وعدها يوماً ناتيها فيه ففعلت. فلما كان نلك اليوم أرسلت إلى عمرو بن أسد وسقته ذلك اليوم، ودهنت لحيت بدهن أصفر وطرحت عليه حبراً، ثم جاء رسول الله في نفر من أعمامه تقدمهم أبو طالب..." وقد توفيت عن عمر يناهز الخامسة والستين. "كوهكذا لا يصيب ثيوفانيس في هذا الجزء مسن روايته حول زواج محمد عليه من السيدة خديجة، والذي لا نجد لمه أشراً في روايت سيبيوس، الذي يتناول بعد ذلك بالقول بعضا من تعاليم الإسلم، بمل ويستشه بالآية آنية "إن ينصركم الله فلا غالب لكم" في نهاية حديثه عن الرسول عليه من الرسول عليه من الرسول عليه من الرسول الله في نهاية حديثه عن الرسول الله في نهاية حديثه عن الرسول الله في نهاية حديثه عن الرسول عليه من المسولة عليه عنه الرسول عليه من المسولة عن الرسول الله في نهاية حديثه عن الرسول الله في نهاية حديثه عن الرسول الله في نهاية حديثه عن الرسول الله فلا غالب لكم" في نهاية حديثه عن الرسول المنه فلا غالب لكم" في نهاية حديثه عن الرسول المنه المنه الله فلا غالب لكم" في نهاية حديثه عن الرسول المنه عن الرسول المنه المنه

وينتقل ثيوفانيس بعد ذلك ليشن هجوماً على الرسول على متهماً إياه بعدد مسن الاتهامات الباطلة، منها أنه كان على اتصال باليهود والهراطقة من المسيحيين، والمقصود هنا إما الأريوسيين، الذين كانوا على مذهب أريوس الباطل من وجهة نظر الكنيسة، والذي يقضي بأن المسيح عليه السلام ليس من جوهر الأب، ومن ثم ليست له صفة الإلوهية، بل مخلوق تسري عليه قوانين الخليقة؛ وهو المذهب الذي خرج على أيدي الأسقف المصري أريوس عام ٢١٨م، ولاقى انتشاراً واسعاً في بالله الشام، لاسيما

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> ابن اسحق، السيرة النبوية، ص ١٣٠؛ ابن هشام، السيرة النبوية، ج١، ص ١٧٤؛ تهنيب سيرة بن هشام، ص ٥٠٠ محمود شاكر، التاريخ الإسلامي قبل البعثة وبعده، ج١-٢ (بيروت، ١٩٩١)، ص ٤٤٨ محمد الصادق عرجون، محمد من نبعته إلى بعثته (الرياض، ١٩٨٣)، ص ٣٤٣-٣٤٤.

<sup>27</sup> اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص ٢٠-٢١؛ محمد الصادق عرجون، محمد من نبعته إلى بعثته، ص ٣٤٦-٣٤٣.

<sup>28</sup> المعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص ٣٥؛ ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ص ٧٠.

<sup>29</sup> القرآن الكريم، سورة أل عمران، أية ١٦٠.

Sebèos, Histoire d'Héraclius, 95-96; Sebeos' History, chap. XXX, in http://rbedrosian.com/seb9.htm

فلسطين، وآسيا الصغرى؛ " أو النساطرة، ممن كانوا على مذهب نسطور، الذي نادى بأن السيدة مريم ينبغي أن تُكنى بوالدة المسيح، وليس والدة الإله، لأنها لم تلد إلها، بل ولسنت إنسانا هو إله لله. " ولهذا سيجعل ثيوفانيس ورقة بن نوفل، راهباً منبوذاً، بسبب هرطقت المسيحية. وبهذا يحاول أن يوحي للقارئ بأن ما جاء به محمد على إنما نقله عن اليهود والمسيحيين الأريوسيين أو النساطرة في فلسطين، أثناء رحلاته التجارية إلى بلاد الشام؛ ومن ثم فديانته هذه هرطقة جديدة. والاتهام الباطل الآخر الذي يتهم به الرسول على هذا المقام يقول:

"...وعندما قدم إلى فلسطين رافق يهوداً ومسيحيين، وتعلم منهم أموراً محددة مسن الكتاب المقدس. وبالإضافة إلى ذلك فهو مصاب بالصرع. وعندما تيقنت زوجته من هذا الحمد صدمت بشدة؛ وبقدر ما كان لهذه السيدة من مكانة بين قومها، تزوجت مثل هذا الرجل، الذي لم يكن فقيراً فقط بل مريضاً بالصرع أيضاً. وقد حاول أن يخدعها قائلاً: 'إنني أرى دائماً ملاكاً يدعى جبريل، ولست بقادر على تحمل رؤيته، وإنني أخر وأسقط.' والآن كانت [خديجة] تعرف راهباً يعيش قريباً من المكان، وهو أحد أصدقائها (قد نفسي بسبب مذهبه المنبوذ)، وقصت عليه كل شيء، بما في ذلك اسم الملك. ورغبة منه أن يرضيها قال لها: 'إنه نطق بالحق، لأن هذا هو الملاك الذي نزل على كل الرسل'. وعندما سمعت كلمات هذا الراهب المزيف، كانت أول من آمن بمحمد وأخبرت نسوة قبيلتها بأنسه كان نبياً. ومن ثم انتشر الخبر من النسوة إلى الرجال، وكان أبو بكر أولهم، الذي تركه كخليفة نبياً. ومن ثم انتشرت هذه الهرطقة في منطقة يثرب، ثم لجأ إلى الحرب: في البداية كانت سراً لمدة عشر سنوات، وبالحرب عشر أخرى، وجهراً تسع سنوات..."

<sup>3</sup> راجع: رأفت عبد الحميد، الدولة والكنيسة، ج٢(القاهرة، ١٩٨٢)، ص ١٥٥-٢٥٤؛ ج٣(القاهرة، ١٩٨٣)، ص ٢٠-٢١، والقاهرة، ١٩٨٨)، ص ٢٩-٠٣؛ لوريمر، ج.، تاريخ الكنيسة (القاهرة، ١٩٨٨)، ص ٣٩-٨٢.

<sup>32</sup> انظر: عبد المنعم جبري، المسيح عند اليهود والنصارى والمسلمين وحقيقة الثالوث (دمشق، ٢٠٠٥)، ص ١٧٦-١٧٩) 33

وهكذا، يحاول ثيوفانيس أن يؤكد على مسالة علاقة الرسول تيليم باليهود والمسيحيين أثناء رحلاته التجارية إلى فلسطين، ليوحي للقارئ بأنه استقى منهم أخبار النبيين السابقين، وغير ذلك من المسائل اللاهوتية، وهو بهذا ينحرف بالرواية التاريخية عن تلك الواردة في بعض المصادر العربية عن الراهب الذي استضاف أبو طالب وابن أخيه محمد عندما خرجا للتجارة في فلسطين، وكان هذا قبل البعثة النبوية بسنوات طويلة، حيث كان عمره آنذاك تسع سنوات أو اثنتا عشرة سنة، حيث يقول الطبري في هذا المقام:

"...خرج [أبو طالب] به معه فلما نزل الركب بصرى "من أرض الشام، وبها راهب يقال له بحيرى في صومعة له، "وكان ذا علم من أهل النصرانية، ولم يزل في تلك الصومعة ... راهب إليه يصير علمهم عن كتاب فيما يزعمون يتوارثون كابراً عن كابر، فلما نزلوا ذلك العلم ببحيرى صنع لهم طعاماً كثيراً، وذلك أنه رأى رسول الله وهو في صومعته عليه غمامة تظلم من بين القوم ثم أقبلوا حتى نزلوا في ظل شجرة قريبا منه فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة وتهصرت أغصان الشجرة على رسول الله حتى استظل تحتها، فلما رأى ذلك بحيرى نزل من صومعته، ثم أرسل إليهم فدعاهم جميعاً، فلما رأى بحيرى رسول الله جعل يلحظه لحظاً شديداً وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنده من صفته؛ فلما فرغ القوم من الطعام وتفرقوا سأل رسول الله عن أشياء في حالة يقظته وفي نومه، فجعل رسول الله يخبره فيجدها بحيرى موافقة لما عنده من صفته، ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه، شم فيجدها بحيرى لعمه أبي طالب ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني، فقال له بحيرى ما هو بابنك، وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حياً، قال: فإنه ابن أخي، قال فما فعل أبوه؟ قال مسات وأمسه

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> كانت بُصرى تقع خلف نهر الأردن، وهي من أعمال دمشق، وقصبة كورة حوران. انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج١ (بيروت، ١٩٦٥)، ص ١١٠٠ السيد الباز العريني، الدولة البيزنطية (القاهرة، ١٩٦٠)، ص ١١٥.

<sup>35</sup> كان بحيرى راهباً من رهبان بلاد الشام. وقد اتخذ له صومعة عند بُصرى، على الطريق الموصل من الجزيرة العربية إلى الشام، وكان يأمر الناس بنبذ الأصنام وعبادة الله. انظر: محمد الطيب النجار، السيرة النبوية (القاهرة، العربية إلى الشام، وكان يأمر الناس بنبذ الأصنام وعبادة الله. انظر: محمد الطيب النجار، السيرة النبوية و اسم مرياني يعني المتبحر في العلم، وقد طرد من الدير بسبب أعتناقة الركوسية، وهي من المذاهب الكنسية الخارجة التي تتاهض الصليب والأيقونات، فاتخذ له الصومعة المشار إليها. وهناك مصدر بالسريانية عن سيرة هذا الراهب. وتجدر الإشارة إلى أن ا.د. سهيل زكار قد شكك في وجود هذا الراهب من الأساس، واعتبر أن سيرته مفتعلة وغير حقيقية.

الفصل الثالث

حبلى به، قال صدقت ارجع به إلى بلدك، واحذر عليه من يهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شراً، فإنه كائن له شأن عظيم. فأسرع به إلى بلده، فخرج به عمه سريعاً حتى أقدمه مكة. وقال هشام بن محمد خرج أبو طالب برسول الله إلى بصُرى من أرض الشام وهو ابن تسع سنين..."

وتذكر المصادر العربية "أنه عندما شب محمد على الطوق صار يضرج بالتجارة، وقد خرج بتجارة السيدة خديجة مع غلامها ميسرة إلى الشام حيث مرا على صومعة راهب، "فنزل رسول الله في ظل شجرة قريباً من صومعة راهب من الرهبان يدعى نسطور، " فأطلع الراهب رأسه إلى ميسرة فقال: من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال له ميسرة هذا رجل من قريش من أهل الحرم. فقال له الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي." وهكذا، لم تقابلنا غير هاتين الروايتين عن رؤية محمد بالمعض رهبان الشام وهو في طريقه للتجارة من مكة إلى الشام، ولا يوجد ما يشبت أنسه الستمع لهم أو نقل عنهم، ومن ثم فلا سند يجعل رواية ثيوفانيس حقيقة؛ ومن ثم لا يستطيع الباحث أن يعول على روايته في هذه النقطة، والتي يبدو أنه نقلها عن مصدر سرياني، المصورة واضحة، حيث نجد يوحنا الدمشقي، أحد رهبان دير القديس سابا ببيت المقدس، يردد فكرة اتصال الرسول على والإعداد لظهور مذهبه أو دعوته."

جدير بالذكر أن حديث ثيوفانيس هذا نجد صداه عند بعض المورخين المحدثين، حيث يردد ستراتوس، على سبيل المثال، رواية ثيوفانيس السابقة؛ بل ويضيف أن الرسول على معرفته الأولية عن المسيحية من الراهب بحيرى، المونوفيزي المذهب، وعن

<sup>36</sup> الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج١، ص ٥١٩. لمزيد من التفاصيل عن الراهب بحيرا ومحمد على انظر: ابن السحق، السيرة النبوية، ص ١٦٧-١٦٤؛ ابن هشام، السيرة النبوية، ج١، ص ١٦٥-١٦٧.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> ابن اسحق، السيرة النبوية، ص ١٢٨-١٢٩ ابن هشام، السيرة النبوية، ج١، ص ١٧٢٤ الطبري، تاريخ الرسل والملك، ج١، ص ١٢٩، المال في التاريخ، ج١، ص ٥٦٩.

<sup>38</sup> محمد عرجون، محمد من نبعته إلى بعثته، ص ٣٣٢.

Constantine Porphyrogenitus, *De Administrando Imperio*, ed. R. Jenkins and Others, vol. <sup>39</sup> II (London 1962), 71.

اليهودية من اليهود العرب؛ وأنه تعلم أموراً بعينها عن العقيدة المسيحية منه وكذلك أجزاء من العهدين القديم والجديد.

أما قصة اتهام الرسول على بالصرع، فقد ابتكرها المستشرقون للطعن في واقعة الوحي الذي نزل على الرسول على، حتى يستطيعوا القول أن ما كان يقوله إنما صدر عن شخص مريض، تقوه به أثناء نوبة الصرع. أن إن الثابت تاريخيا أن الرسول على كانت تتتابه شدة من الوحي، أوقد عاد إلى السيدة خديجة وهو يرتجف، عندما نزل عليه الوحي أول مرة، ويقول لها زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، حينئذ أخذ يقص عليها ما حدث. وعلى أثر ذلك اتجهت السيدة خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وهو شيخ كبير في السن، كان يدين بالمسيحية، متبحرا في العلوم الدينية، أن تقص عليه ما رآه الرسول على وهذا بشرها ورقة بن نوفل بأن هذه أعراض الناموس الأكبر أن الذي نزله

A. N. Stratos, Byzantium in the Seventh Century, Eng. trans. H. T. Hionides, II <sup>40</sup> (Amsterdam 1972), 23.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> تعود بدايات هذا الاتهام إلى فترة باكرة كما نرى، حيث يلقي به الراهب البيزنطي ثيوفانيس (القرن ١-٩م). جدير بالذكر أن أعراض الصرع لا تتطابق مع الحالة التي كان عليها الرسول ﷺ وقت أن هبط عليه الوحي لأول مرة وهو مختلياً بنفسه في غار حراء، كعانته التي دأب عليها. فقد نزل عليه ملاك، لم يكن يعرف وقتها من هذا، على عكس ما يدعي ثيوفانيس أن الرسول ذهب إلى خديجة وأخبرها باسمه وهو جبريل. والمصروع تعتريه النوبة فجأة فيقطع الكلام ويسقط مغشياً عليه وتثبت حدقة عينه ويفقد السيطرة على نفسه؛ وقد يصاب بأذى من جراء وقوعه على الأرض، وتتقلص عضلات الوجه والفك،وهي كلها أعراض لم تثبت أي منها إطلاقاً على الرسول على الغريز، محمد رضا، محمد رسول الله، ص ٢٥٩.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> ورد عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله يَخْ كيف يأتيك الوحي؟ فقال: "أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده على فينصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول". قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً". انظر صحيح البخاري، باب بدء الوحي، حديث رقم ٢٢ صحيح مسلم، حديث رقم ٤٣٤؟ سنن الترمذي، حديث رقم ٣٠٤.

<sup>41</sup> ابن اسحق، السيرة النبوية، ص ١٦٣.

<sup>44</sup> كلمة الناموس التي استخدمها ورقة بن نوفل تعني الشريعة أو الكتاب الموحى به، والمقصود هنا التوراة؛ وهي كلمة يونانية الأصل. انظر: واط، محمد في مكة، ص ١٢٠.

الفصل النالث

الله من قبل على موسى. وعلى الفور عادت إلى محمد فأخبرته بقول ورقة. " ويخطئ ثيوفانيس في روايته السابقة بقوله أن ورقة بن نوفل "كان أحد أصدقاء السيدة خديجة"، والصحيح أن ورقة بن نوفل كان ابن عمها، " كما أن الصداقة بالمفهوم البيزنطي بين الرجل والمرأة لم تكن منتشرة في بيئة محافظة كبيئة العرب. " غير أنه يتفق مع الرواية العربية في القول أنها أول من آمنت به من النساء، ومن الرجال كان أبو بكر الصديق، " وأن الإسلام انتشر في يثرب (المنينة فيما بعد دخول الرسول على إليها)، والتي انتشر منها بعد ذلك إلى كل أرجاء الجزيرة العربية.

أما عن مسار الدعوة فقد أصاب ثيوفانيس في القول أنها كانت سرية في البداية، وقد نجم عن هذه المرحلة إسلام ستين شخصاً كان أغلبهم من وجهاء قريش. ثم تاتي مرحلة الجهر بالدعوة بناء على أمر الله سبحانه وتعالى، بعد ثلاث سنوات من الدعوة السرية في مكة، ألا عشراً كما قال ثيوفانيس، وتستمر مرحلة الجهر بالدعوة حتى فتح مكة ٨هـ/، ٣٦م، ثم وفاة الرسول على ١١هـ/١٣٣م. عير أن ثيوفانيس يجعل مغازي الرسول على مرحلة مستقلة ويجعلها بعد مرحلة الدعوة السرية، وهذا أمر يشوبه

الناسق، السيرة النبوية، ص ١٦٠-١٧١، ١٧٦-١٧٦؛ ابن هشام، السيرة النبوية، ج١، ص ١٦٥-٢٢٢؛ ابن هشام، السيرة النبوية، ج١، ص ١٥٥-٢٢٥٠ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج١، ص ١٣٥-٥٣٥؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج١، ص ١٥٥-١٠٠. جدير بالذكر أن محمود شاكر، التاريخ الإسلامي، ج١-٢، ص ٥٠-٥٥؛ تهذيب سيرة بن هشام، ص ١٥-١٠. جدير بالذكر أن بعضا من المؤرخين المذكورين هنا يذكرون أن السيدة خديجة اصطحبت رسول الله وذهبت به إلى ورقة بن نوفل. 100 - 100 ابن هشام، السيرة النبوية، ج١، ص ٢٢٢؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج١، ص ٢٥٠؛ تهذيب سيرة بن

هشام، ص ١٠٠ <sup>47</sup> كانت الصداقة بين الرجل والمرأة، سواء متزوجة أو غير متزوجة، من الأمور الشائعة في بيزنطة، وقد يصل الحد أنها تستضيف صديقها في بيتها، حال غياب زوجها عن البيت؛ بل وتشبع معه شهوتها. لمزيد من التفاصيل انظر: عبد العزيز رمضان، المرأة في الإمبراطورية البيزنطية (القاهرة، ٢٠٠٥)، ص ١٨٠-١٨٢.

<sup>48</sup> لمن اسحق، السيرة النبوية، ص ١٧٧–١٧٨؛ ابن هشام، السيرة النبوية، ج١، ص ٢٢٤–٢٢٥، ٢٣١؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص ٢٣؛ الطبري، تاريخ الرسل والعلوك، ج١، ص ١٥٣٧ تهذيب سيرة بن هشام، ص ٢١، ٦٣.

<sup>49</sup> اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص ٢٤.

<sup>50</sup> انظر: تهذیب سیرة بن هشام، ص ٦٥ وما بعدها؛ محمود شاکر، التاریخ الإسلامي، ج١-٢، ص ٥٩ وما بعدها؛ محمد رضا، محمد رسول الله، ص ٧٧-٨٤.

فوح الشام وفلسطين في ضوء حولية ليوفائيس المعرف شيء من عدم الصحة، نظراً لأن مرحلة الجهر بالدعوة صحبتها معارك وغزوات عدة داخل وخارج الجزيرة العربية في سبيل نشر الإسلام؛ ومن ثم فإن الدعوة الإسلامية انتشرت على مرحلتين هما الدعوة سراً، ثم جهراً بدءاً من عام ١٦٦٩٩ ق.ه.. ومن الأخطاء التي انزلق إليها ثيوفائيس أيضاً أن جعل مدة الدعوة إلى الإسلام تسعة وعشرون عاماً، بيد أن الدعوة الإسلامية منذ أن نزل الوحي على الرسول الله عام ١١هـ/٢٣٢م كانت جملتها ثلاثة وعشرون عاماً تقريباً؛ حيث كان عمر الرسول وقت نزول الوحي عليه أربعون عاماً وتوفي عن عمر يناهز الثائلة والستون. ٢٥

على أية حال ينتقل ثيوفانيس في هجومه بعد ذلك على الرسول على بمحاولة الربط بينه وبين اليهود، حتى يقول أنه ورث عداء اليهود للمسيحيين. وفي هذا الموضوع يقول:

"...وفي نفس الوقت ذاع صينه في الخارج، وكان كل شخص مرتعدا [منه]. وعند مطلع ظهوره اعتقدت فئة من اليهود أنه المسيح أن الذين ينتظرون ظهوره، ومن هنا انضم له بعض قادتهم ودخلوا دينه، بينما تخلوا عن دين موسى، الدي رأى الله. وكان عدد هؤلاء اليهود عشرة، وقد ظلوا معه حتى مقتله. ولكن عندما وجدوا أنه يأكل لحم الإبد أدركوا بالفعل أنه ليس من يعتقدون بظهوره، أن وأصبحوا في حيرة فيما عليهم فعله، فهم

181

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> ابن هشام، السيرة النبوية، ج١، ص ٢١٦٥؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص ٢٢؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج١، ص ٢٧٤؛ تهذيب سيرة بن هشام، ص ٥٧.

<sup>52</sup> اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص ١١٤؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج٢، ص ٣٤٠؛ ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص ٤٤.

<sup>53</sup> من اللاقت النظر هذا أن ثيوفانيس استخدم الكلمة العربية "المسيح Messiah" في النص، مما يوحي أنه اعتمد على مصدر شرقي في هذه المعلومات. لأن اسم المسيح في اللغة اليونانية التي يكتب بها ثيوفانيس ينبغي أن يكون "خريستوس Xristos" وليس بالصيغة العربية.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> احلت الشريعة اليهودية نبح الحيوانات وأكلها، والتي لها أظافر مشقوقة كالأغنام والماعز والبقر، وحرمت لحوم الإبل لأن لها خفا، وليس أظافر، وهي نجسة عند اليهود؛ كما حرمت ذوات الوبر كالأرانب، كما حرمت أكل الطيور آكلة اللحوم كالنسر والمقاب والحدأة والبومة وغيرها. انظر: عطا أبو رية، اليهود في ليبيا وتونس والجزائر (القاهرة، ٢٠٠٥)، ص ٢٠٩.

الفصل الثالث

يخافون أن يرتدوا عن دينه؛ ولقنته تلك الفئة الضالة مبادئ غير مشروعة ضدنا، نحن المسيحيون، وقد ظلوا معه..."٥٥

ويبدو أن ثيوفانيس يتحدث هنا عن رهط من الخزرج التقى بهم الرسول والتي يوم وهم في طريقهم للحج عام ٢٠٦٥/١٠ من النبوة، عند العقبة، وكان عددهم ستة عند البعض أو سبعة وهم: أسعد بن زرارة، وعوف بن الحارث، ورافع بن مالك بن العجلان، وعامر بن عبد حارثة، وقطبة بن عامر بن حديدة، وعقبة بن عامر بن نابيء، وجابر بن عبد الله بن رباب، وعرض عليهم الرسول الإسلام وتلا عليهم القرآن فقبلوا ذلك منه وأثر في قلوبهم ثم عادوا إلى المدينة، حيث ذكروا لقومهم أصر النبي ودعوته إلى الإسلام فأسلم كثيرون منهم، "حتى إذا كان العام التالي ٢١٦م/١١ من النبوة لقي الرسول اثنى عشر رجلاً من الأنصار عند العقبة وبايعوه بيعة عرفت باسم بيعة العقبة الأولى أو بيعة النساء. "ويبدو أن ثيوفانيس خلط هنا بين الأوس والخررج وهما من القبائل العربية المقيمة في يثرب، وبين قبائل اليهود، التي كانت مقيمة هناك أيضاً وتُناصر الأوس والخزرج، فقد كان بنو قريظة وبنو النصير حلفاء الأوس، وبنسو قينقاع حلفاء الخوس، وبقوا معه حتى

Theophanes, Chronographia, 464.

<sup>- 55</sup> 

أولين هشام، السيرة النبوية، ج٢، ص ٥٥ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص ٣٧؛ ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، ج٣، ص ٢٠- ٢٠؛ واط، محمد في مكة، ص ٢٨٠٠.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> روى "عبادة بن الصامت قال كنت فيمن حضر العقبة الأولى وكنا اثني عشر رجلاً فبايعنا رسول الله على بيعة النساء وذلك قبل أن تفترض الحرب على ألا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولاننا ولا نأتي بيهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم شيئا من ذلك فأخنتم بحده في الدنيا فهو كفارة له، وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة، فأمركم إلى الله إن شاء عنبكم وإن شاء غفر لكم...فلما انصرف عنه القوم بعث معهم رسول الله مصعب بن عمير وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين فكان يسمى مصعب بالمدينة المقرئ." لمزيد من التفاصيل انظر: ابن هشام، السيرة النبوية، ج٢، ص ٢٥-٥٠ اليعقوبي، تاريخ البيعقوبي، ج٢، ص ٢٨؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج١، ص ٥٥٨-٥٠٥ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج١، ص ١٠٠ - ١١١ ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، ج٣، ص ٣٦-٣٤ نشيت سيرة بن هشام، ص ١٢٣ ا ١٠٠ محمد رضا، محمد رسول الله، ص ١٢٣ محمود شيت خطاب، الرسول القائد (بيروت، ١٩٧٤)، ص ٣٦.

<sup>58</sup> محمد عزة دروزة، اليهود في القرآن الكريم (بيروت، ١٩٨٠)، ص ٤٢. تجدر الإشارة إلى أن رسول الله و 58 محمد عزة دروزة، اليهود في القرآن الكريم (بيروت، ١٩٨٠)، ص ٤٢. تجدر الإشارة إلى أن رسول الله فليأتني قبل وفاته: "لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان"، وقد قال عمر بن الخطاب: من كان عنده عهد من رسول الله فليأتني

فتوح الشام وفلسطين في ضوء حولية ثيوفانيس المعترف

مقتله (أي الرسول بَيِنِيُّ)" وهذا غير صحيح لأن الرسول توفي وهو على فراشه، بعد فترة من المرض، ولم يقتل كما يذكر ثيوفانيس في هذا الموضع. أث ويبدو هنا أن هذه العبارة خطأ في الترجمة انزلق إليه سيريل مانجو وروجر سكوت، والمقصود كما يقول كدرينوس، الذي يسير على نهج ثيوفانيس، أنهم"...بقوا معه حتى الموت". "

وأخيراً ينتقل ثيوفانيس للهجوم على القرآن الكريم نفسه من خلال مفهوم الجنة في الإسلام، وهي قضية دينية خاض فيها المستشرقون المحدثون، وكالعادة فإننا نقابل ثيوفانيس كواحد من أقدم الكتاب المسيحيين الذين أثاروا هذه القضية في الجدل بين المسيحية والإسلام. ولا نود الخوض في هذه القضية الجدلية بين أنصار الفريقين حتى لا نخرج عن الإطار التاريخي لموضوع البحث. "

على أية حال، يستهل ثيوفانيس روايته عن هذه الفتوحات من خلال حديثــه عــن سرية مؤته التي وقعت في عام ٨هــ/٢٦م، عند قرية مؤتــة، علـــى أطــراف الشــام

به أنفذه له، ومن لم يكن عنده عهد من رسول الله من اليهود فليتجهز للجلاء؛ فأجلى عمر من لم يكن عنده عهد من رسول الله منهم"، بل أن هناك حديث منسوب إلى الرسول على يقول فيه: 'أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب".انظر: البلانري، فتوح البلدان، تحقيق رضوان محمد رضوان (بيروت، ١٤١٣هـ)، ص ٢١، ٧٧؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج٢، ص ٢١، في موضع آخر يقول الطبري أن الرسول قال عند وفاته "لا يترك بجزيرة العرب دينان". انظر: تاريخ الرسل والملوك، ج٢، ص ٢٢؛ محمد عزة دروزة، اليهود في القرآن الكريم، ص ٢٠؛ محمد عزة دروزة، اليهود

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> عن مرض ووفاة الرسول انظر: ابن هشام، السيرة النبوية، ج ٤، ص ٢١٢ - ٢١٣، ٢١٨، ٢٢٤ خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق أكرم ضياء العمري، ج ١ (بمشق، ١٣٩٧هـ)، ص ٢٤-٩٤ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص ١١٣-١١٤ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج ٢، ٢٤٢-٢٢٤ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، اليعقوبي، ج ٢، ص ١١٣-١١٤ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج ٢، ٢٤٢-٢٢٤ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ح ٢٠٠٠ عبد العزيز النجار، ج ٥ (القاهرة، ١٩٩١)، ص ٢٢٣ ح ٢٠ كثر، البداية والنهاية، تحقيق محمد عبد العزيز النجار، ج ٥ (القاهرة، ١٩٩١)، ص ٢٢٣ ح ٢٠ كثر، البداية والنهاية، تحقيق محمد عبد العزيز النجار، ج ٥ (القاهرة، ١٩٩١)، ص ٢٠٠٠ كثر، البداية والنهاية، تحقيق محمد عبد العزيز النجار، ج ٥ (القاهرة، ١٩٩١)، ص ٢٠٠٠ كثر، البداية والنهاية، تحقيق محمد عبد العزيز المناط من المنتظم في تاريخ الملوك، ج ٤، ص ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ كثر، المنتظم في تاريخ الملوك، ج ٤، ص ٢٠٠١ كثر، المنتظم في تاريخ الملوك، ج ٤، ص ٢٠٠١ كثرة الملوك، ح ١١٠٠ كثرة الملوك، ح ٢٠٠١ كثرة الملوك، ح ٢٠٠١ كثرة الملوك،

<sup>60.</sup> Edition, Compenatum Historiarum, ed. J. P. Migne, PG 121(Turnholti n.d.), col. 807. أو يقتل عنو ينخل الجنة، وأن هذه الجنة كاتت جنة المقلل في المناوعة على المناوعة على المناوعة ال

Theophanes, Chronographia, 465. Cf. also Constantelos, The Moslem Conquests of : انظر: the Near East, 334.

الجنوبية، غير أنه يضعها في العام الأول من عهد أبسي بكر الصديق، فسي علم ١٣٠م/٩هـ.. ٢٠ ويقص ثيوفانيس روايته عن غزوة مؤتة على النحو التالي:

"كان محمد، الذي توفي منذ عهد قريب، قد عين أربعة من الأمراء لقتال هولاء العرب النين كانوا يدينون بالمسيحية، وقد وصلوا عند قرية تسمى موخايا Mouchaea ، حيث كان يعسكر عندها الفيكاريوس Vicarius ثيودور، على أمل أن ينقض على العرب يوم تقديمهم القرابين لأصنامهم. وعندما علم الفيكاريوس بهذه الأخبار من رجل قرشي Koraishite يدعى Koraishite كان يعمل لحسابه، جمع كل حشود قواته من حراس الصحراء؛ وعندما تأكد من ذلك العربي عن اليوم وساعة الهجوم المرتقبة، قام بمهاجمتهم بنفسه عند قرية تسمى مؤتة Mothous، وقتل ثلاثة من قادتهم وأباد معظم الجيش. وتمكن واحد من هؤلاء الأمراء ويسمى خالد، ويدعونه سيف الله ، من الهرب."

عند هذه النقطة يتوقف حديث ثيوفانيس عن غزوة مؤته، ولنأت إلى تحليل هذه الرواية التي تحتوي على عدة أخطاء تاريخية، فقد وقعت الغزوة في عهد الرسول على عدة أخطاء تاريخية، فقد وقعت الغزوة في عهد الرسول على مدمر ١٣٠٦م. ويشير على مدمر ١٣٠٨م وليس في عهد أبي بكر الصديق أو في عام ٩هـ ١٣٠٨م وليس بير ثيوفانيس إلى أن سبب غزوة مؤته كان قتال العرب المسيحيين القاطنين بالشام، ولا نعرف هل كان يقصد الغساسنة هنا أم من؟ غير أن الرواية العربية تشير إلى أن سبب هذه الغزوة أن الرسول على كان قد أرسل رسوله الحارث بن عمير الأزدي إلى عامل هرقل (١٠١٠-١٤٦م) على بصرى يدعوه للإسلام، غير أن رجلاً من الغساسنة يدعى شرحبيل بن عمرو الغساني قتل رسول رسول الله على غما كان من الرسول الله إلا أن أمر

Theophanes, Chronographia, 466.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> يعتقد مانجو وسكوت أن هذا الاسم ربما يكون قتبة. انظر: يعتقد مانجو وسكوت أن هذا الاسم ربما يكون قتبة. انظر: 64. Ibid., 466.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> ابن اسحق، السيرة النبوية، ص ٢٥-١٢-٠؛ ابن هشام، السيرة النبوية، ج ٤، ص ٢٠؛ خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، تاريخ الرسل والموك، ج٢، ص ٢٥؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج٢، ص ١٤؛ الذهبي، تاريخ الرسلام ووفيات المشاهير والأعدم، المغازي، تحقيق عمر عبد السلام تدمري (بيروت، ١٩٩٠)، ص ١٤٠٠؛ تهذيب سيرة بن هشام، ص ٢٧٠؛ طارق منصور، بيزنطة والعالم الخارجي، ج١، البيزنطيون والعالم الإسلامي (القاهرة، ٢٠٠٢)، ص ٢٠٠؛ والتر كيفي، بيزنطة والفتوحات الإسلامية المبكرة، ترجمة نيقولا زيادة (بيروت، ٢٠٠٢)، ص ١١٨.

وح الشام وقد الشرك فيها أيضاً جعفر بن المحرف وقد الشترك فيها أيضاً جعفر بن المحرف أبي طالب وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد وغيرهم. وعلى أثر هذا العمل أصبحت المواجهة حتمية بين المسلمين والبيزنطيين في بلاد الشام. وهنا يقدم ثيوف انيس معلومة مهمة تشير إلى تعاون ما، تم بين قريش وبين ثيودور، الوالي البيزنطيي بالشام، حيث زودوه بأخبار الجيش الإسلامي الخارج لقتال البيزنطيين؛ وهي معلومة تبدو حقيقة، لاسيما وأن التجارة والعداء لمحمد بي كانا العاملان اللذان يجمعان بين قريش والبيزنطية بالآلاف عند مآب، عندما وصاتها الأنباء بتحرك الجيش الإسلامي ووصوله إلى معان، حيث تحركت والتقي الطرفان عند مؤتة. وقد قام الوالي ثيودور بهجوم ناجح ضد الجيش الإسلامي وقتل من قادته زيد بن حارثه وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، عدا خالد بن الوليد، الذي تمكن من النجاة بجزء من الجيش والعودة به إلى المدينة سالماً. "وهذا فيه اتفاق بين ثيوف انيس والمصادر العربية.

وهكذا، فإن سبب غزوة مؤتة كان تأديب والي بُصرى والثار لمقتل رسول رسول الله، وليس الإغارة على العرب المسيحيين، كما ادعى ثيوفانيس؛ أو ربما بسبب مقتل والي معان، فروة بن عمرو الجذامي، الذي كان قد دخل الإسلام وأقام علاقات مع المسلمين دون الحصول على إذن من بيزنطة. ٢٠ ومع هذا تعتبر رواية ثيوفانيس عن غزوة مؤته هي الشاهد الفريد الواضع باليونانية عن المعركة والوضع الذي كان قائماً شرقي نهر الأردن، بعد استعادة السلطة البيزنطية هناك؛ ٢٠ كما أنها نقدم الدليل الحسى على سبب

<sup>60</sup> ابن اسحق، السيرة النبوية، ص ٢٠٥-١٠١؛ الواقدي، كتاب المغازي، تحقيق مارسدن جونس، ج٢ (لندن، ١٩٦٦)، اعيد طبعه في (بيروت، ١٩٨٤)، ص ٧٥٥-٢٥٩؛ تهذيب سيرة بن هشام، ص ٢٧١-٢٧٥؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج٢، ص ١٤٩-١٥٠١؛ ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، ج٣، ص ٢١٨-٢٦٠ النبوة الاحمن سالم، المسلمون والروم في عصر النبوة (القاهرة، ١٩٧٧)، ص ٧٨-٢٠١؛ ليلي عبد الجواد، الإمبراطورية البيزنطية في عهد الإمبراطور هرقل وعلاقاتها بالمسلمين (القاهرة، ١٩٨٥)، ص ٣٥-٣٤٩؛ محمد حسين هيكل، حياة محمد (القاهرة، ٢٠٠١)، ص ١٤-١١٤؛ طارق منصور، بيزنطة والعالم الخارجي، ج١، ص ٣٥-٤٠.

<sup>67</sup> كيغي، بيزنطة والفتوحات الإسلامية المبكرة، ص ١١٤.

<sup>66</sup> كيغي، بيزنطة والفتوحات الإسلامية المبكرة، ص ١١٨.

الفصل الثالث \_\_\_\_\_\_

هزيمة المسلمين في مؤته، وهو ما تصمت عنه المصادر العربية. ولا نعرف السبب الذي جعل ثيوفانيس يخلط بين العرب المسلمين وبين القبائل العربية، التي كانت تهاجم فصائل منها حدود الشام الجنوبية من حين لآخر، لسبب أو لأخر، سواء المسيحية منها أو المشركة. ويشير ثيوفانيس إلى نقطة مهمة أيضاً وهي العرب الذين كانوا يعملون لصالح بيزنطة، وإلى التعاون الذي كان قائماً بينهم وبين البيزنطيين ضد المسلمين.

وفي موضع آخر يشير ثيوفانيس إلى أن "...بعض العرب المجاورين للبيرنطبين كانوا يتقاضون رواتباً قليلة من الأباطرة مقابل حراسة التخوم القريبة من الصحراء..." وبهذا كان من الطبيعي أن يظهر من بين العرب الحدوديين من يعمل لصالح البيزنطيين ويبلغهم بتحركات القوات الإسلامية، مما جعل البيزنطيين يعنون العدة جيداً للقوات الإسلامية عند مؤتة. ويشير أيضاً إلى أن هذه الرواتب قد انقطعت في عهد الإمبراطور هرقل، على أثر الأزمة الاقتصادية التي كانت تمر بها البلاد آنذاك، فقد ذهب ذات يوم أحد خصيان الإمبراطور لتسليم الرواتب للجند بالشام، وعندما قدم العرب ليحصلوا على رواتبهم، طبقا للعادة، قام هذا الخصي بطردهم قائلا لهم: "إن الإمبراطور يستطيع بالكاد دفع رواتب جنوده، وهي الأقل بكثير مما يمنحه لهؤلاء الكلاب". " وكان من نتيجة ما فعله هذا الخصي أن انقلب هؤلاء العرب على الإمبراطور البيزنطي، وقرروا التعاون مع ذويهم من بني جنسهم، حيث قادوهم إلى إقليم غزة الغني، الذي يعد بوابة الصحراء إلى جبل سيناء. " وهكذا، يشير ثيوفانيس إلى نوع من التوتر في العلاقات بوابة الصحراء إلى جبل سيناء. " وهكذا، يشير ثيوفانيس إلى نوع من التوتر في العلاقات الجنوبية، مقابل هذه الرواتب، " وبين الإمبراطور البيزنطي، مما سيكون له أكبر الأثر عند دخول المسلمين إلى بقية أنحاء بلاد الشام.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن من هم هؤلاء العرب الذين كانوا يتلقون رواتبا قليلة من الإمبر اطور وأشار إليهم ثيوفانيس؟ هل هم الغساسنة أم قبائل عربية أخرى حدية؟

Theophanes, Chronographia, 466.

Idem.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> كيغي، بيزنطة والفتوحات الإسلامية المبكرة، ص ١٣٩.

| فتوح الشام وفلسطين في ضوء حولية ثيوفانيس المعترف |  |
|--------------------------------------------------|--|
|--------------------------------------------------|--|

من المعروف أن الحارث بن جبلة كان أول أمراء بنى جفنة وأعظمهم شأناً بلا منازع وقد اختاره الإمبراطور جستنيان (٢٧٥-٥٦٥م) حوالي عام ٢٨٥م ليكون بجانبه ضد المنذر ملك الحيرة. ولقد رفع جستنيان الحارس إلى مرتبة الملوك وبسط سيادته على كثير من قبائل العرب بالشام حتى يقيم خصماً قوياً في وجه المنذر ملك الحيرة؛ ٢٠ بل أصبح سيداً على كل القبائل العربية من الفرات حتى البحر الأحمر. ٢٠ وتقول المصادر البيزنطية أن الإمبراطور أسبغ على الحارث لقب بطريق Patricius و رئيس قبيلة ما Phalarch ويبدو أن إمارة الغساسنة قد بلغت شأناً عظيماً في عهد الحارث بن جبلة، ليس بسبب الألقاب البيزنطية الشرفية التي حملها، ونفهم هذا مسن عبارة وردت عند يوحنا الافسوسي عندما أراد خدم الإمبراطور جستين الثاني (٥٠٥ عبارة وردت عند يوحنا الافسوسي عندما أراد خدم الإمبراطور جستين الثاني (١٥٥ هماهو الحارث بن جبلة قادم إليك"، عندئذ أسرع جستين الثاني ليختبئ أسفل السرير ويتشبث بأحد أركانه. ٧٠

لقد أصبح الغساسنة قوة ذات شأن تعمل كمعاهدين لبيزنطة، فرضت سيادتها على كل القبائل العربية القاطنة بالشام. وقد لعبوا دورا مهما في الحياة الاقتصادية في تلك المنطقة في القرن السادس الميلادي، حيث كان طريق التوابل الواقع غربي شبه الجزيرة

<sup>73</sup> حسن إير اهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، ج (القاهرة، ١٩٩٦)، ص ٣٧. I. Shahid, "Ghassānid and Umayyed Structures: a Case of Byzance après Byzance", in La A Syrie de Byzance à l'Islam VII-VIII siècles, actes du colloque international, Lyon-

Syrie de Byzance à l'Islam VII<sup>e</sup>-VIII<sup>e</sup> siècles, actes du colloque international, Lyon-Maison de l'Orient Méditerranéen, Paris, Institut du Monde Arabe, 11-15 Septembre 1990 (Damas 1992), 299.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> كان هذا اللقب، الذي يعني النبيل أو الشريف آنذاك، من الألقاب الإمبراطورية الشرفية الرفيعة جدا. وقد أسس الإمبراطور تصطنطين الأول من البداية طبقة تحمل اسم البطارقة، ظلت قائمة حتى العصر البيزنطي المتأخر. وقد قتح جستتيان باب البطرقية على مصراعيه، حيث زاد عدد البطارقة في عهده بدرجة ملحوظة. انظر: . J. B. Bury, The Imperial Administrative System in the Ninth Century (London 1911), 27-28.

<sup>76</sup> نولدكة، ثيونور، أمراء غسان من آل جفنة، ترجمة قسطنطين زريق (بيروت، ١٩٣٣)، ص ١١-١٢؛ بيومي مهران، تاريخ العرب القديم، ص ٧٥-١٥-١٠؛ على إبراهيم حسن، التاريخ الإسلامي العام (القاهرة، دت.)، ص ٨٩؛ أسد رستم، الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصدتهم بالعرب، ج١ (بيروت، ١٩٥٥)،

<sup>77</sup> يوحنا الأسيوى، تاريخ الكنيسة. الكتاب الثالث، ترجمة صلاح عبد العزيز محجوب (القاهرة، ٢٠٠٠)، ص ٣٢.

الفصل الثالث

العربية واحداً من الشرايين العظمى للتجارة العالمية أنذاك، والذي كان يعيش حوله الغساسنة، لاسيما عند الطرق التجارية المؤدية إلى مدينة بُصرى وغزة.  $^{ imes}$ 

وقد حالف الغساسنة البيزنطيين محالفة الند للند ضد الفرس والعرب المغيرين على أطراف دولتهم واشترطوا أن يمدوهم بثلاثين أو أربعين ألفاً إذا حاربهم العرب، وأن يمدوا البيزنطيين بعشرين ألفاً من المقاتلين إذا تحاربوا مع الفرس. غير أن التوتر أصاب العلاقات البيزنطية-الغسانية على عهد المنذر بن الحارث بن جبلة (٥٦٩-٥٨٢م)، لعدة أسباب منها الاضطهاد الديني الذي مارسه جستين الثاني ضد المسيحيين المونوفيزيين، الذين كان ينتمي إليهم الغساسنة؛ $^{V_1}$ ومن ناحية ثانية كان الإمبر اطور جستين الثاني قد دبر مؤامرة للتخلص من المنذر بن الحارث، كان مصيرها الفشل، ^مما جعل الغساسنة يشقون عصا الطاعة على البيزنطيين لمدة ثلاث سنوات. وكان الإمبراطور جستين الثاني قد غضب على المنذر بن الحارث بن جبلة وقطع عنه الإعانة المالية التي كان يرسلها إليـــه من القسطنطينية؛ إلا أنه بعد اجتماع المنذر بالبطريق جستنيان ممثل الإمبراطور جستين الثاني، تم النفاهم بين الطرفين وعادت المياه بينهما إلى سالف عهدها. ٨١

بيد أنه عندما توفي الإمبراطور جستين الثاني عام ٥٧٨م حاول خليفته الإمبراطور تيبريوس (٥٧٨-٥٨٢م) أن يكسب ولاء الغساسنة تلبية لمقتضيات الحرب ضد الفرس. وقد زار المنذر بن الحارث القسطنطينية في عهد هذا الإمبراطور، حـــوالي عــــام ٥٨٠م، بصحبة اثنين من أبنائه، حيث استقبله الإمبراطور وأكرم وفادته، غير أنه عندما عهاد المنذر إلى بلاد الشام شك تيبريوس في ولاءه متهما إياه بالاتصال بالفرس، فدبر مــوامرة تمت بنجاح في إحدى كنائس حوران عام ٥٨١م، وحمل المنذر أسيراً السي القسـطنطينية

Shahid, Ghassānid and Umayyed Structures, 302-303.

<sup>79</sup> طارق منصور، بيزنطة والعالم الخارجي، ج١، ص ٢٤.

<sup>80</sup> عبد الرحمن سالم، المسلمون والروم، ص ٤٣-٤٤.

<sup>18</sup> انظر: محمد فتحي الشاعر، السياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية في القرن السادس الميلادي، عصر جوستتيان (القاهرة، ۱۹۸۹)، ص ۱۹۲۱–۱۷۱۱

P. Ure, Justinian and his Age (London 1951), 68, 74-75.

عن أسباب تصدع العلاقة بين المنذر والإمبراطور جستين الثاني انظر: يوحنا الأسيوي، تاريخ الكنيسة، ص٠٠-٩٣٠؛ أسد رستم، الروم، ج١، ص ٢٠٣.

وقد كان لهذا السلوك البيزنطي تجاه حلفاتهم من العرب أكبر الأثر في التوتر بين الطرفين، حيث شق النعمان بن المنذر بن الحارث بن جبلة عصا الطاعة على الإمبراطور موريس (٢٨٥-٢٠٢م)، غير أن الأخير تمكن بالحيلة والغدر من القبض عليه وإرساله إلى القسطنطينية أيضاً. وقد أعقب هذا حالة من الفوضي والاستياء بين عرب الشام تجاه البيزنطيين، الذين فقدوا و لاء عرب الشام لهم. أويمكن القول أن الغساسنة كما وقفوا بجانب البيزنطيين في حروبهم ضد الفرس في عهد الإمبراطور جستنيان الأول ومسن بعده الإمبراطور تيبريوس (٧٨٥-٢٠٠٦م) وموريس (٧٨٠-٢٠٠٦م)، أما عبوا نفس الدور أيضاً في عهد الإمبراطور هرقل في حروبه ضد المسلمين إلى أن فتحت أراضيهم وأسلم معظمهم. مه

وهكذا، قد يبدو للوهلة الأولى أن ثيوفانيس كان يقصد بالعرب الحدوديين" الدنين قطع هرقل الرواتب عنهم الغساسنة، خاصة وأن الأحداث التاريخية تعكس لنا أن العلاقة بين البيز نطبين والعرب الغساسنة لم تكن على ما يرام طوال الوقت، بل كثيراً ما كان يشوبها التوتر الذي وصل في أكثر من مرة إلى حد شق عصا الطاعة على بيز نطة. غير أن موقف جبلة بن الأيهم الغساني إلى جانب هرقل في معركة اليرموك، وإصراره على قتال المسلمين، كما سنرى، يشير إلى أنهم ليس هم العرب الذين قصدهم ثيوفانيس، الدنين انقلبوا على هرقل وساعدوا أبناء نويهم عند دخولهم إلى غزة. وهذا يدفعنا للقول أنه ربما قصد قبائل عربية أخرى، كانت تعيش على أطراف الشام، وليس الغساسينة، أصحاب السيادة العربية في بلاد الشام، والقيادة العسكرية العظمى التي أسسها جستنيان هناك تحت سيادتهم منذ عام ٣٠٥م؛ أم والتي جمعت تحت قيادتها قبائل لخم وجذام وبلقين وبلي

<sup>82</sup> نولدكة، أمراء غمان، ص ٢٥-٣١؛ بيومي مهران، تاريخ العرب القديم، ص ٢٧٥-٤٥٤؛ طارق منصور، بيزنطة والعالم الخارجي، ج١، ص ٢٥.

<sup>83</sup> عبد الرحمن سالم، المسلمون والروم، ص ٤٤-٥٥.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> عن تفاصيل حروب الغساسنة مع موريس ضد الفرس وفي عهد تيبريوس انظر: يوحنا الأسيوي، تاريخ الكنيسة، ص ٢٠-٦٠٥، ٢٠١- ١٠٠ أسد رستم، الروم، ج١، ص ٢٠٣-٢٠٠.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> اللي عبد الجواد، هرقل، ص ٣٤٦، ٣٤٩، ٣٧٧؛ حسن ابراهيم حسن، تاريخ الإسلام، ج١، ص ٣٧٠. 86 Shahid, Ghassānid and Umavved Structures. 302.

<sup>104</sup> 

على أية حال، ينتقل ثيوفانيس بعد ذلك إلى عهد أبي بكر الصديق، فيشير تحت أحداث عام ٢٦٦م-٢٦٣م، إلى حملة عسكرية أرسلها أبو بكر الصديق، في العام الثاني من حكمه، بقيادة أربعة من القادة المسلمين، إلى الحيرة وإقليم غزة، الذي استولوا عليه، بعد أن أرشدتهم عناصر عربية [عن طرقه ومسالكه]. وقد صل القائد البيزنطي سرجيوس ومعه ما يقرب من ثلاثمائة جندي من قيصرية فلسطين، بصعوبة بالغة، لصد المسلمين؛ فدخل في معركة معهم، كان هو أول قتلاها، وانتهت بهزيمة جنوده. وبعد هذا الانتصار المبهر عاد المسلمون إلى ديارهم سالمين فائزين محملين بالغنائم والأسرى. ٩٩

وعند مناقشتنا لهذه الرواية، إذا أقررنا بأنها تتتمي إلى عهد أبي بكر الصديق، استناداً إلى تعيينه أربعة من قادة المسلمين من أجل الفتوح الخارجية في الشام والعراق، فإن التاريخ الذي وضعه ثيوفانيس هنا خاطئ تماماً، لأن الرسول على توفي في عام ١١هـ/٦٣٢م، وهو نفس العام الذي تولى فيه أبو بكر الصديق الحكم أوهنا يغفل ثيوفانيس الحديث عن غزوة تبوك ٩هـ/٦٣٠م، وحملة أسامة بن زيد بن حارثة على مشارف الشام عام ١١هـ/٢٣٢م؛ وينتقل مباشرة إلى الحديث عن بدايات الفتوحات

<sup>87</sup> الواقدي، فتوح الشام، ج١، (بيروت، د.ت.)، ص ١٧٠؛ خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ج١، ص ١٣٠٠ الطبري، تاريخ الرسل والعلوك، ج٢، ص ٤٢٧.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> كيغي، بيزنطة والفتوحات الإسلامية المبكرة، ص ١٣٩-١٤٠.

Theophanes, Chronographia, 467. Cf. also Agapius de Menbidj, Kitab al-'Unvan, Histoire universelle, ed. et trad. fran. A. Vasiliev, PO 8(Paris 1912), 468-469.

<sup>90</sup> تاريخ خليفة بن خياط، ج أ، ص ٩٤؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج٢، ص١٨٦؛ طارق منصور، بيزنطة والعالم الخارجي، ج١، ص ٤٢.

<sup>91</sup> تاريخ خليفة بن خياط، ج١، ص ١٠٠؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج٢، ص١٨٩-١٩٤؛ الذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، عهد الخلفاء الراشدين، تحقيق عمر عبد السلام تدمري (بيروت، ١٩٨٧)، ص ٥-١٤.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> عنهما انظر: الواقدي، كتاب المغازي، ج٣، ص ٩٨٩-١٧٦، ١١١٧-١١٢٧؛ تاريخ خليفة بن خياط، ج١، ص ٩٢- عنهما انظر: الواقدي، كتاب المغازي، ج٣، ص ١٩٤- ١٥٢، ١٨٢، ١٩٩- ٢٠٠٠؛ ابن الجوزي، المناظم في تاريخ الأمم والملوك، ج٣، ص ٣٦- ٣٦، ص ٣٧- ١٠٨؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، المغازي، ص ٣٧- ١٤٣، ٣١٣- ١٤٣، ٣١٣- ١٧١٤؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، عهد الخلفاء الراشدين، ص ١٩- ٢١.

فتوح الشام وفلسطين في ضوء حولية ثيوفانيس المعترف حيث أدين بالخيانة ونفى إلى صقلية. وفي نفس الوقت أصدر تيبريــوس الأمــر بوقــف المعونات المالية السنوية التي كانت بيزنطة تمنحها للغساسنة. 1.

وقد كان لهذا السلوك البيزنطي تجاه حلفاتهم من العرب أكبر الأثر فسي التوتر بين الطرفين، حيث شق النعمان بن المنذر بن الحارث بن جبلة عصا الطاعة على الإمبراطور موريس (٥٨٢-٢٠٢م)، غير أن الأخير تمكن بالحيلة والغدر من القبض عليه وإرساله إلى القسطنطينية أيضاً. وقد أعقب هذا حالة من الفوضى والاستياء بين عرب الشام تجاه البيزنطيين، الذين فقدوا ولاء عرب الشام لهم. ثم ويمكن القول أن الغساسنة كما وقفوا بجانب البيزنطبين في حروبهم ضد الفرس فسي عهد الإمبراطور جسنتيان الأول ومن بعده الإمبر اطور تيبريوس (٥٨٧-٥٨٢م) وموريس (٥٨٢-٢٠٦م)، \* ألعبوا نفس الدور أيضاً في عهد الإمبراطور هرقل في حروبه ضد المسلمين إلى أن فتحت أراضيهم وأسلم معظمهم. $^{^{\Lambda 
ho}}$ 

وهكذا، قد يبدو للوهلة الأولى أن ثيوفانيس كان يقصد 'بالعرب الحدوديين' النين قطع هرقل الرواتب عنهم الغساسنة، خاصة وأن الأحداث التاريخية تعكس لنا أن العلاقــة بين البيزنطيين والعرب الغساسنة لم تكن على ما يرام طوال الوقت، بل كثيراً مـــا كـــان يشوبها التوتر الذي وصل في أكثر من مرة إلى حد شق عصا الطاعة على بيزنطة. غير أن موقف جبلة بن الأيهم الغساني إلى جانب هرقل في معركة اليرموك، وإصراره على قتال المسلمين، كما سنرى، يشير إلى أنهم ليس هم العرب الذين قصدهم ثيوفانيس، الـنين انقلبوا على هرقل وساعدوا أبناء نويهم عند دخولهم إلى غزة. وهذا يدفعنا للقول أنه ربما قصد قبائل عربية أخرى، كانت تعيش على أطراف الشام، وليس الغساسة، أصحاب السيادة العربية في بلاد الشام، والقيادة العسكرية العظمى التي أسسها جسنتيان هناك تحت سيادتهم منذ عام ٥٣٠م؟ ^ أوالتي جمعت تحت قيادتها قبائل لخم وجذام وبلقين وبلي

<sup>82</sup> نولدكة، أمراء غسان، ص ٢٥-٣١؛ بيومي مهران، تاريخ العرب القديم، ص ٢٧٥-٤٥٧٤ طارق منصور، بيزنطة والعالم الخارجي، ج١، ص ٢٥.

<sup>83</sup> عيد الرحمن سالم، المسلمون والروم، ص ٤٤-٥٥.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> عن تفاصيل حروب النساسنة مع موريس ضد الفرس وفي عهد تيبريوس انظر: يوحنا الأسيوي، تاريخ الكنيسة، ص ٦٢-٦٥، ١٠٦- ١٠١٠ أسد رستم، الروم، ج١، ص ٢٠٣-٢٠٠.

اليلي عبد الجواد، هرقل، ص ٣٤٦، ٣٤٩، ٣٧٢؛ حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام، ج١، ص ٣٧٠.

Shahid, Ghassānid and Umayyed Structures, 302.

الفصل الثالث للسنان

على أية حال، ينتقل ثيوفانيس بعد ذلك إلى عهد أبي بكر الصديق، فيشير تحت أحداث عام ٢٦١م-٢٣٢م، إلى حملة عسكرية أرسلها أبو بكر الصديق، في العام الثاني من حكمه، بقيادة أربعة من القادة المسلمين، إلى الحيرة وإقليم غزة، الذي استولوا عليه، بعد أن أرشدتهم عناصر عربية [عن طرقه ومسالكه]. وقد صل القائد البيزنطي سرجيوس ومعه ما يقرب من ثلاثمائة جندي من قيصرية فلسطين، بصعوبة بالغة، لصد المسلمين؛ فدخل في معركة معهم، كان هو أول قتلاها، وانتهت بهزيمة جنوده. وبعد هذا الانتصار المبهر عاد المسلمون إلى ديارهم سالمين فائزين محملين بالغنائم والأسرى.

وعند مناقشتنا لهذه الرواية، إذا أقررنا بأنها تتنمي إلى عهد أبي بكر الصديق، استناداً إلى تعيينه أربعة من قادة المسلمين من أجل الفتوح الخارجية في الشام والعراق، فإن التاريخ الذي وضعه ثيوفانيس هنا خاطئ تماماً، لأن الرسول على توفي في عام ١٨هـ/٦٣٢م، وهو نفس العام الذي تولى فيه أبو بكر الصديق الحكم. أوهنا يغفل ثيوفانيس الحديث عن غزوة تبوك ٩هـ/٦٣٠م، وحملة أسامة بن زيد بن حارثة على مشارف الشام عام ١١هـ/٢٣٢م؛ أوينتقل مباشرة إلى الحديث عن بدايات الفتوحات

<sup>87</sup> الواقدي، فتوح الشام، ج١، (بيروت، د.ت.)، ص ١٧٠؛ خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ج١، ص ٤٢٣٠ الواقدي، فتوح الشام، ج١، ص ٤٢٣٠ الطبري، تاريخ الرسل والعلوك، ج٢، ص ٤٢٧.

<sup>88</sup> كيغي، بيزنطة والفتوحات الإسلامية المبكرة، ص ١٣٩-١٤٠.

Theophanes, Chronographia, 467. Cf. also Agapius de Menbidj, Kitab al-'Unvan, Histoire universelle, ed. et trad. fran. A. Vasiliev, PO 8(Paris 1912), 468-469.

<sup>90</sup> تاريخ خليفة بن خياط، ج١، ص ٩٤؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج٢، ص١٨٦؛ طارق منصور، بيزنطة والعالم الخارجي، ج١، ص ٤٤.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> تاريخ خليفة بن خياط، ج١، ص ١٠٠؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج٢، ص١٨٩–١٩٤؛ الذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، عهد الخلفاء الراشدين، تحقيق عمر عبد السلام تدمري (بيروت، ١٩٨٧)، ص ٥-١٤.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> عنهما انظر: الواقدي، كتاب المغازي، ج٢، ص ٩٨٩-١٠١٠، ١١١٧-١١١٧؛ تاريخ خليفة بن خياط، ج١، ص ٩٨-١٩٠، ١١٢٠-١١١٠ تاريخ خليفة بن خياط، ج١، ص ٩٤-١٠١، ١٠١٠ ابن الجوزي، ٩٢ ما ١١٠٠-١٠١ ابن الجوزي، الكامل في التاريخ، ج٢، ص ١٤٩-١٥٦، ١٥٢، ١٩٩ الذهبي، تاريخ الإسلام، المغازي، المنتظم في تاريخ الأمم والعلوك، ج٣، ص ٣٦-٣٦، ٢٠٠-١١٤ الذهبي، تاريخ الإسلام، عهد الخلفاء الراشدين، ص ١٩-٢١.

وح الشام وفلسطين في ضوء حولية ثيوفائيس المعترف الإسلامية لبلاد الشام والعراق، مستهلاً روايته عنها بالحديث عن دخول يزيد بن أبى سفيان إلى حدود الشام الجنوبية، أو بالتحديد إلى إقليم غزة، على حد ذكره، دون أن يدخكر السم يزيد صراحة، كواحد من القادة الأربعة الذين أخرجهم أبو بكر الصديق لتولى حركة فتوح الشام والعراق.

جدير بالذكر أن حملة أسامة بن زيد على مشارف الشام، عند مؤتة، انتهات بانتصاره وعودته سالماً غانماً في أولى سنى عهد أبي بكر الصديق؛ غير أن الإمبراطور هرقل حشد جيوشه في منطقة البلقاء على الحدود بين العرب والبيزنطيين، ولما علم أبو بكر بهذا أعد جيشاً ضخماً دعى له جميع المقاتلين المسلمين في الجزيرة العربية، عام ١٣هـ/١٣٤م، وولى إمرة هذا الجيش إلى أربعة من القادة، ولكل قائد منهم منطقة معينة بتجه إليها على النحو التالى: "أ

أبو عبيدة بن الجراح، ووجهته حمص ومركز القيادة في الجابية.

عمرو بن العاص، ووجهته فلسطين.

يزيد بن أبي سفيان، ووجهته دمشق.

شرحبيل بن حسنة، ووجهته منطقة الأردن.

وطبقا للرواية العربية فقد أمرهم أبو بكر الصديق بأن يتعاونوا سوياً، وأن يكونوا جميعاً تحت إمرة أبى عبيدة بن الجراح، وأن يستقل عمرو بفتح فلسطين، وأن يدعم الجيوش الأخرى إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 14 وقد رسم أبو بكر الصديق الخطة لأبي عبيدة بن الجراح وعمرو بن العاص، والتي سارا بمقتضاها إلى فلسطين عن طريق أيلة، حيث نزل عمرو بن العاص بمنطقة وادي عربة أو غمر العربات؛ أما يزيد

<sup>9</sup> اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص ١٣٣؛ الطبري، تاريخ الرسل والعلوك، ج٢، ص ٣٦٠–٣٣٥، ٤٣٠٠ ابن المجوزي، المنتظم في تاريخ الأمم والعلوك، ج٤، ص ١١٥–١١٦؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج٢، ص ٢٥٠–٢٥٠ الذهبي، تاريخ الإسلام، عهد الخلفاء الراشدين، ص ١٨؛ حسن ايراهيم حسن، تاريخ الإسلام، ج١، ص ١٨٤؛ السيد عبد العزيز سالم، دراسات في تاريخ العرب: تاريخ الدولة العربية، ج٢ (الإسكندرية، ١٩٩٣)، ص ١٨٠؛ السيد عبد العزيز سالم، دراسات في تاريخ العرب: تاريخ الدولة العربية، ج٢ (الإسكندرية، ١٩٩٣)، ص ٢٠٤٠.

الفصل الثالث \_\_\_\_\_\_\_ الفصل الثالث \_\_\_\_\_

وشر حبيل بن حسنة فكان عليهما أن يسلكا طريق تبوك، ومنها يتجه كل منهما إلى المدينة المكلف بفتحها. 9°

وتتفق رواية ثيوفانيس في هذا الخصوص مع الرواية العربية، بينما يجعل أغابيوس المنبجى جيشاً من هذه الجيوش الأربعة قد أرسل لقتال نصارى العرب.

وجدير بالذكر أن المؤرخ الأرمني جيفوند، مؤرخ القرن الثامن الميلادي، يشير إلى أمل فلسطين هم الذين دعوا العرب للإسراع بمساعدتهم وتخليصهم من اضطهاد البيزنطيين الديني، وأنه عقب تحرير أراضيهم سيشتركان في إدارة البلاد معاً. ومن شم تشجع العرب، بناء على هذا الاقتراح، وقرروا فتح فلسطين. ث غير أن الثابت من خسلا المصادر العربية وحولية ثبوفانيس أيضاً أن خطة الفتوح الإسلامية خارج الجزيرة العربية كانت تتبع منهجاً منظماً يهدف إلى نشر الإسلام وضم تلك البلاد إلى دار الإسلام، وقد خرجت الجيوش الأربعة طبقاً لهذه الخطة. وربما قصد جيفوند هنا القبائل العربية التسي انقلبت على هرقل وقررت مساعدة العرب في فتح فلسطين؛ ولو صبح هذا الافتراض تصبح هناك صلة بين رواية جيفوند وثيوفانيس بهذا الصدد.

وتجدر الإشارة إلى أنه وقعت عدة اشتباكات متفرقة بين المسلمين والبيرنطية بقيادة أولها كان اشتباكاً بين القوات الإسلامية بقيادة يزيد بن أبي سفيان والقوات البيزنطية بقيادة سرجيوس، بطريق فلسطين، بقرية من قرى إقليم غزة يقال لها دائسن، وانتهست بهزيمسة البيزنطيين وانسحابهم إلى غزة. وبينما يزيد يطارد فلول البيزنطيين جاءه خبر أن حشودا بيزنطية اجتمعت في وادي عربة، جنوب البحر الميت، فسيّر إليها قائداً من قواده يسمى أبو أمامة الصدي الباهلي، حيث تمكن من الإيقاع بهم وقتل أحد قوادهم. أو ويعلق المؤرخ الأمريكي "والتر كيجي" على انتصار المسلمين على البيزنطيين في دائن أنسه أزاح كل

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup> البلاذري، فتوح البلدان، ص١١٠؛ السيد عبد العزيز سالم، تاريخ الدولة العربية، ج٢، ص٢٠٠٠. % Agapius de Menbidi, Kitab al-'Unvan. 468.

Ghévond, Histoire des guerres et des conquêtes des arabes en Armenie, trad. Fran. G. V. 97 Chahnazarian (Paris 1856), 2.

انظر أيضًا: فايز نجيب اسكندر، الفتوحات الإسلامية لأرمينية (الإسكندرية، ١٩٨٠)، ص ١٧٠.

<sup>&</sup>quot;البلاذري، فقوح البلدان، ١١٧؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج٢، ص ٣٤١؛ السيد عبد العزيز سالم، تاريخ الدولة المعربية، ج٢، ص ٢٠١؛ كيغي، بيزنطة والفتوحات الإسلامية المبكرة، ص ١٣٧، ١٤٢-١٤٣.

المعترف المسلمين، حيث أصبح الهجوم على جنوبي فلسطين و فقال المعترف المسلمين، حيث أصبح الهجوم على جنوبي فلسطين و فقال لار ادة المسلمين.

وهكذا، تتفق رواية ثيوفانيس مع الرواية العربية في تعيين أبسي بكر الصديق لأربعة من القادة المسلمين على رأس القوات الإسلامية المتجهة إلى الفتوح خارج الجزيرة العربية، بينما يذكر ثيوفانيس اسم "سرجيوس"، قائد القوات البيزنطية في فلسطين، الذي قتله المسلمون آنذاك. " "

على أية حال، ينفرد ثيوفانيس دون المصادر المعاصرة بالقول أنه بعد "هذا الانتصار المبهر عاد المسلمون إلى ديارهم سالمين فائزين محملين بالغنائم والأسرى"؛ ويشير أيضاً إلى أن سبب عدم توغل قوات يزيد بن أبي سفيان في إقليم غزة، كان بسبب وقوع زلزال آنذاك وظهور ظواهر ضوئية في السماء، كانت تتحرك هالاتها من الجنوب إلى الشمال، لمدة ثلاثين يوما، وهو ما أشار إليه أغابيوس المنبجي أيضاً. " بيد أن الواقع كان غير ذلك، فقد كان يزيد بن أبي سفيان معنياً بفتح دمشق وليس التغلغل في إقليم غزة، وهو جزء من أرض فلسطين، المكلف بفتحها عمرو بن العاص وليس يزيد بن أبي سفيان؛ ومن ثم كان عليه التوجه لتنفيذ ما أمره به أبي بكر الصديق، وليس العودة إلى الجزيرة العربية، وهو الجزء الذي لم يصب فيه ثيوفانيس.

ويعود ثيوفانيس إلى القول أن أبا بكر الصديق توفي في عام ١٣٦٦م/١ اهـ، بعـد أن حكم عامين ونصف العام، وتولي عمر بن الخطاب الحكم بعده. بيد أن روايته عن الفتـوح الإسلامية لبلاد الشام في هذه الفترة يشوبها الخلط والتشويش، مثلما أصاب روايته التاريخية عن تاريخ وفاة أبي بكر الصديق. وفي هذا المقام يذكر ثيوفانيس ما يلي: ١٠١ "مات أبو بكـر الصديق في هذا العام، بعد أن تولى الحكم لمدة عامين ونصف العـام، وخلفـه عمـر فـي السلطة. وقد أرسل (حملة ضد الجزيرة العربية) واستولى على مدينة بُصرى وغيرها مـن المدن. وتقدم الجيش حتى وصل إلى الجابية. وقد التحم معهم ثيودور، شـقيق الإمبراطـور

171

<sup>99</sup> كيغي، بيزنطة والفتوحات الإسلامية المبكرة، ص ١٤٧.

Chronique de Michael le Syrien, ed. et trad. fra. J. B. Chabot, II (Paris 1904), 413; 100 Stratos, Byzantium in the Seventh Century, II, 49.

Theophanes, Chronographia, 467; Agapius de Menbidi, Kitah al-Unvan, 469.
Theophanes, Chronographia, 468.

الفصل النالث

هرقل، غير أنه هزم منهم، ومن ثم جاء إلى هرقل في الرها. وقد عين الإمبراطور قائداً أخر يدعى بانيس وأرسل السكيلاريوس "' ثيودور ''على رأس جيش الروم ضد العرب. "'وعندما جاء إلى حمص، قابل حشداً كبيراً من العرب، حيث قتلهم وقتل معهم أميرهم؛ وطارد البقية الباقية منهم حتى وصلوا إلى دمشق؛ وعسكر هناك عند نهر بردى أما هرقل فقد ترك بلاد الشام بعد أن أخذ الصليب المقدس معه من بيت المقدس، وعاد إلى القسطنطينية. وقد وجه بانيس والسكيلاريوس ثيودور من دمشق إلى حمص على رأس جيش قوامه أربعون ألف مقاتل، وهم الذين طاردوا العرب من حمص إلى دمشق".

بهذا الوصف أنهى ثيوفانيس تقريباً حديثه عن الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام في عهد أبي بكر الصديق، ثم انتقل إلى عهد عمر بن الخطاب؛ وكان حديثه كالعادة مشوشاً وبه بعض الأخطاء التاريخية، ويحتاج إلى الفحص التاريخي الدقيق، حتى نستخلص منه الحقيقة. يتحدث هنا ثيوفانيس عن فتح بصرى، والجابية وغيرها من المدن دون تحديد، ثم موقعة اليرموك. وتظهر أولى أخطاء ثيوفانيس في تاريخ وفاة أبي بكر الصديق ومدة حكمه، حيث جعل وفاته في عام ١١هـ/٢٣٢م، وهو العام الذي توفي فيه الرسول بهن وليس أبي بكر الصديق. ومن المعروف أن أبا بكر الصديق حكم لمدة عامين وثلاثة أشهر وعشرة أو اثنتا عشرة يوم، وليس عامين ونصف العام، وتوفي عام ١٣هـ/٢٣٤م.

<sup>103</sup> السكيلاريوس: لقب وظيفي بيزنطي كان يعني أمين الخزانة الإمبراطورية، التي كانت تتلقى الفائض المرسل من المقاطعات الإمبراطورية. وقد تولى السكيلاريوس في القرن السابع الميلادي بصفة خاصة المهام المالية للوزراء، النين كانوا يديرون المقاطعات؛ حيث أصبحت الخزانة وزارة مهمة. انظر:

Bury, The Imperial Administrative System, 85.

<sup>104</sup> كان السكيلاريوس ثيودور واحداً من خصيان الإمبراطور هرقل، ممن نالوا العظوة عنده حتى أصبح أميناً للخزانة الإمبراطورية. انظر: الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج٢، ص ٤٢٨.

Nikephoros, Short History, 69. انظر: البطريرك نقفور. انظر: 105 المحدثة والية ثيوفانيس مع رواية البطريرك نقفور. انظر: 105 الملوك، ج٢، ص ١٣٥٠، ١٣٤٨ ابن الريخ خليفة بن خياط، ج١، ص ١١٩-١٢١ الطبري، تاريخ الرسل والعلوك، ج٢، ص ١٢٥-١٢١ ابن الجوزي، مناقب أمير المؤمنين عمر بن الجوزي، المنتظم في تاريخ الأمم والعلوك، ج٤، ص ١٢٩-١٣١١ ابن الجوزي، مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ص ١٥٠ الذهبي، تاريخ الإسلام، عهد الخلفاء الراشدين، ص ١٠٨ السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص ١٠٠ رفيق بك العظم، كتاب أشهر مشاهير الإسلام (القاهرة، ١٩٧١)، ص ١٠٨ المديد عبد العزيز سالم، تاريخ الدولة العربية، ج٢، ص ١٠٠ يجعل اليعقوبي مدة حكمه سنتين وأربعة أشهر. انظر: تاريخ المحقوبي، ج٢، ص ١٠٨٠.

أما عن الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام في روايت السابقة فمن المعروف للمورخين، طبقا للمصادر العربية، أنه عندما كان عمرو بن العاص يفتح فلسطين كان أبو عبيدة بن الجراح يجاهد بجيوشه في بلاد الشام محاولاً فتح مدنها، لكن بالرغم من بسالة القوات الإسلامية إلا أنها عجزت عن صد قوات الروم، خاصة الحملة التي أرسلها أبو عبيدة إلى مدينة بُصرى. وأمام هذا كله راسل أبو عبيدة بن الجراح الخليفة ليمده بالمدد والمساعدات العسكرية، فأرسل الخليفة أبو بكر الصديق إلى خالد بن الوليد يأمره بترك العراق والتوجه إلى بلاد الشام لمساعدة الجيوش الإسلامية التي كانت تحت قيادة أبى عبيدة بن الجراح. وترك خالد ابن الوليد المثنى بن حارثة في العراق، وأخذ شطراً من جنده وتوجه إلى بلاد الشام، حيث وصل إلى بُصرى وعليها شرحبيل بسن حسنة ويزيد بن معاوية وأبو عبيدة بن الجراح، وقد اشترك معهم في حصارها؛ واستطاعوا بعد قتال شديد مع القوات البيزنطية بالشام أن يستولوا على مدينة بُصرى بفضل مساعدة واليها رومانوس الذي اعتنق الإسلام، والذي دلهم على سرداب للدخول منه إلى المدينة. <sup>۱</sup> وبهذا تتفق رواية ثيوفانيس عن فتح المسلمين لبُصرى مع الرواية العربية، والتي يتفق مؤلفوها على تمكن المسلمين من السيطرة على المدينة التجارية المهمة جنوب بلاد الشام.

وقد تمكن المسلمون بعد سقوط بُصرى من التغلغل في بطون الشام، حيث ذهب خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان وأبو عبيدة بن الجراح لنجدة عمرو بن العاص، الذي كان موجودا بوادي عربة (غمر العربات)، حيث اجتمعت الجيوش الإسلامية جميعاً عند أجنادين والتحمت مع القوات البيزنطية بقيادة ثيودور، أخو الإمبراطور هرقل، وليس روبيس كما يدكر الواقدي، ^ في يوليو

الواقدي، فتوح الشام، ج ۱ ، ص ۲۷-۲۷ البلاذري، فتوح البلدان، ص ۲۱۰ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج۲، ص ۲۶۲ رفيق العظم، كتاب أشهر مشاهير الإسلام، ص ۲۷-۲۰ عصن ايراهيم حسن، تاريخ الإسلام، ج ۱، ص ۱۸۰ السيد عبد العزيز سالم، تاريخ الدولة العربية، ج۲، ص ۲۰۳ ک طارق منصور، الإسلام، ج۱، ص ۱۸۰ السيد عبد العزيز سالم، تاريخ الدولة العربية، ج۲، ص ۱۸۰ والفتوحات الإسلامية المبكرة، ص بيزنطة والعالم الخارجي، ج ۱، ص ۶۲ ک ک کيفي، بيزنطة والفتوحات الإسلامية المبكرة، ص المهمنات الاسلامية المبكرة، ص المهمنات الوسلامية المبكرة، ص المهمنات الإسلامية المبكرة، ص المهمنات الوسلامية المبكرة، على المهمنات المبلامية الم

<sup>108</sup> فتوح الشام، ج۱، ص ۱۸.

المورخ الأرمني سيبيوس إلى واقعة أجنادين ويبين كيف انقض العرب على البيرزنطيين وأمادي الأمر الدي المؤرخ الأرمني سيبيوس إلى واقعة أجنادين ويبين كيف انقض العرب على البيرزنطيين وأعملوا فيهم السيف.

ويشير ثيوفانيس في هذا الجزء من الأحداث إلى انسحاب القوات البيزنطية شمالاً وتحصنها بأسوار المدن، وبالطبع لحقت بها الجيوش العربية، حيث التقت بها عند الجابية، ودار القتال بين الطرفين، كمرحلة تمهيدية من القتال، أدت في نهاية المطاف إلى معركة اليرموك. وفي هذه المرحلة من القتال عند الجابية، التي ربما تولاها ثيودور أخو الإمبراطور هرقل، الذي هزم فيها مما اضطره إلى الانسحاب والذهاب إلى هرقل في الإمبراطور هرقل، الذي هزم فيها مما اضطره إلى الانسحاب والذهاب إلى هرقل في الرها، حسب رواية ثيوفانيس، "" ربما لمناقشة الوضع العسكري معه. وتبدو هنا إشكالية تاريخية وهي أن البلاذري"" يذكر أن هرقل كان مقيماً في حمص آنذاك، وليس الرها كما يذكر ثيوفانيس، ولما انهزم البيزنطيون في أجنادين وبلغه الخبر نقل مقر إقامته إلى ما بعد أنطاكية. ونظرا لتضارب الروايات حول هذا الموضوع فسوف نرجئ نقاشها إلى ما بعد الانتهاء من الحديث عن معركة اليرموك.

وتجدر الإشارة إلى أن هرقل أقصى أخيه ثيودور عن الجيش وأرسله إلى القسطنطينية، بعد أن بلغه نبأ سبه له، ١١٠ أو بسبب هزيمته أمام المسلمين. ومن ثم أدخل تعديلاً في القيادة العامة للقوات البيزنطية حيث أرسل السكيلاريوس ثيودور، المعروف باسم ترايثيريوس Trithyrios، أي أمين الخزانة، بدلاً من أخيه ثيودور لقيادة الجيوش في

<sup>109</sup> البلاذري، فتوح البلدان، ص١٥٠-١٥٣؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج٢، ص ٣٤٧؛ ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الأسم والملوك، ج٤، ص ١٨٤-١٨٥، كيفي، في تاريخ الأسم والملوك، ج٤، ص ١٨٤-١٨٥، كيفي، بيزنطة والفتوحات الإسلامية المبكرة، ص١٤٨-١٠٥.

<sup>110</sup> تخطيء الترجمة الانجليزية لسييوس بجعلها اسم ثيودوسيوس بدلا من ثيودور ، طبقا للترجمة الفرنسية. انظر: Sebèos, Histoire d'Héraclius, 96; Sebeos' History, chap. XXX, in <a href="http://rbedrosian.com/seb9.htm">http://rbedrosian.com/seb9.htm</a>

Theophanes, Chronographia, 468; Cedrenus, Compendium Historiarum, col. 815.

<sup>112</sup> فتوح البلدان، ص ۱۲۰، ۱۲۱. 113 ليلي عبد الجواد، هرقل، ص ۳۳۶.

الشرق؛ "" كما عين معه في القيادة العامة أيضاً بانيس، على حد قول ثيوفانيس، المخرف ينفرد بذكر اسمه. "" ولا شك أن التعديل الذي أدخله ثيوفانيس في القيادة العامة للقوات البيزنطية في الشام كان دليلاً على خطورة الموقف العسكري هناك، وتحرج موقف البيزنطيين أمام العرب.

وعندما علم المسلمون بتجهيزات هرقل العسكرية وتعديله في القيادة، أتفق القادة المسلمون على التجمع بجيوشهم في اليرموك، "" حتى تتوحد قدواتهم ضد القدوات البيزنطية. "" وقد أوصى الإمبراطور هرقل أحد قادته ويدعى باهان أو ماهان، وهو أرمني الأصل، بالاتصال بالمسلمين لطلب الصلح، فأرسل إليهم جبلة بسن الأيهم ملك الغساسنة ليفاوضهم، وكان المسلمون مازالوا تحت قيادة أبي عبيدة بن الجراح الذي رفض مطالب البيزنطيين، إلا بعد استيلائه على بلاد الشام وفلسطين. كما أرسل أبو عبيدة رسلا إلى جبلة بن الأيهم يؤنبونه لانضمامه إلى البيزنطيين ضد بني جلاته، وينصدونه بأن يكف عن قتال المسلمين وينضم إليهم؛ غير أن هذا لم يزده إلا مكابرة. "" وهذا النوع من المفاوضات بين الطرفين والذي أشار إليه الواقدي، مؤكد عند سيبيوس، مورخ القرن السابع الميلادي، في الوقت الذي أغفله ثيوفانيس، حيث يقول سيبيوس أن العرب هم الذين أرسلوا سفارة إلى الإمبراطور البيزنطي هرقل يطالبونه فيها بالتنازل لهم عن الأراضي التي احتاتها بيزنطة حتى يعم السلام بين الطرفين، وإلا سيقوم العرب باجتياحها، التي احتاتها بالقوة. "" ويوضح سيبيوس وجهة نظر العرب في ذلك بقولهم لهرقل "أن الله الناتولة المرقبة المؤلة المؤلة المؤلة المؤلة المؤلة الأراضي والتها بالقوة. "" ويوضح سيبيوس وجهة نظر العرب في ذلك بقولهم لهرقب "أن الله

114

Nikephoros, Short History, 69.

Theophanes, Chronographia, 468; Cedrenus, Compendium Historiarum, col. 815.

<sup>116</sup> كان نهر اليرموك ينبع من مرتفعات حوران ويصب في نهر الأردن جنوبي بحيرة طبرية. وعلى نحو ثلاثين ميلا من الثقائه بنهر الأردن يُكون في الطرف الشمالي شرجاً على شكل نصف دائرة يحيط بسهل متسع. انظر: ميلا من الثقائه بنهر الأردن يُكون في الطرف الشمالي شرجاً على شكل نصف دائرة يحيط بسهل متسع. انظر: Ali, A Short History, 37.

<sup>117</sup> طارق منصور، بيزنطة والعالم الخارجي، ج١، ص ٤٥.

الواقدي، فتوح الشام، ج١، ص ١٦٧-١١٩ حسن ايراهيم حسن، تاريخ الإسلام، ج١، ص ١٨٦.

<sup>119</sup> فايز نجيب اسكندر، المسلمون والبيزنطيون والأرمن في ضوء كتابات المؤرخ الأرمني المعاصر سيبيوس (صنعاء، ١٩٩٣)، ص ٢٤.

منحنا هذه البلاد كملكية متوارثة لإبراهيم، ولأبنائه من بعده. ونحن أبناء إبسراهيم. وإنسه لشيء كثير أن تستولي على بلادنا. فلترحل في سلام، وإلا سنطالبك بكل ما استوليت عليه". وقد رفض هرقل هذا، ولم يول هذه الرسالة أي اهتمام في الرد باستثناء قوله لهم "هذه البلاد ملك لي، أما ميراثكم فهو الصحراء، فلتذهبوا في سلام إلى بلادكم". "أ وهكذا تعكس الروايات الأخيرة كيف أن العرب كانوا ينظرون إلى بلاد الشام على أنها أرض عربية، ينبغي أن تعود إليهم. وهكذا يمكن أن تصبح هذه الرؤية عاملاً جديداً من العوامل التي دفعت المسلمين لفتوح الشام.

على أية حال، عندما وصل خالد بن الوليد من العراق إلى اليرموك، بناء على أمر البي بكر الصديق، تولى القيادة هناك حيث رتب الجيوش الإسلامية على النحو التالى: أبو عبيدة بن الجراح على قلب الجيش، وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة على الميمنة، ويزيد بن أبى سفيان على الميسرة؛ في الوقت الذي جهز فيه هرقل ما يقرب من سبعين الف مقاتل لمواجهة العرب. ``` وفي هذه المرحلة الحرجة من تاريخ معركة اليرموك جاء البريد من المدينة إلى خالد بن الوليد فأبلغه بنبأ وفاة أبي بكر الصديق في ليلة النصف من البريد من الثاني عام ١٣هـ/٢٣٤م، وخلافة عمر بن الخطاب، كما أبلغه بنبأ عزلـه عن إمارة الجيش وتولية أبي عبيدة بن الجراح؛ '`' غير أن خالد أخفى كل هذه الأخبار، '`' وظلت دائرة سجالاً بينهما إلى أن تنتهي المعركة. ودارت رحى القتال بين الجانبين وظلت دائرة سجالاً بينهما إلى أن جاء يوم الواقوصة/ الياقوصة، الذي الشتد فيه القتال بين

121

Sebèos, Histoire d'Héraclius, 96; Sebeos' History, chap. XXX, in http://rbedrosian.com/seb9.htm

<sup>122</sup> يذكر البلاذري، فتوح البلدان، ص ١٢٢، أن المسلمين كانوا آنذاك في الواقوصة يوم وقاة أبي بكر. انظر أيضا: Ali, A Short History, 38.

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup> اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص ١٣٩؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج٢، ص٢٠٠؛ السيد عبد العزيز سالم. تاريخ الدولة العربية، ج٢، ص ٢٠٠؛ حسن اپر اهيم حسن، تاريخ الإسلام، ج١، ص ١٨٦.

المسلمين والبيزنطيين، وفيه خسر البيزنطيون آلافاً من خيرة جنودهم؛ وانتهت المعركة بهزيمة البيزنطيين هزيمة ساحقة. ١٢٤

وتجدر الإشارة إلى أن جبلة بن الأيهم الغساني اصطحب معه عدداً من أتباعه ومن الأسر العربية التابعة له وعبر الحدود إلى أراضي الدولة البيزنطية، وهو متاثر أشد الأثر لفقدان نفوذه بضياع موطنه بلاد الشام. "'وتقول الرواية العربية أن عمر بن الخطاب عرض عليه الإسلام وأداء الصدقة فأبى نلك وقال أقيم على ديني وأؤدي الصدقة فقال عمر إن أقمت على دينك فأد الجزية فانف منها. فقال عمر ما عندنا لك إلا واحدة من ثلاث إما الإسلام وإما أداء الجزية وإما الذهاب إلى حيث شئت فدخل بلاد الروم في ثلاثين ألفا. "'

وعلى الرغم من أن ثيوفانيس لا يسرد كل هذه التفاصيل إلا أنه يشير في الجرء الأول من روايته عن الفتوح الإسلامية للشام إلى أن هرقل أخذ الصليب المقدس من بيت المقدس وترك بلاد الشام وكر عائداً إلى القسطنطينية، ٢٧ ويضع هذا الحدث خطاً قبل انتهاء معركة اليرموك، ويغفل القول أن هرقل ذهب من حمص إلى أنطاكية، قبل فراره النهائي إلى القسطنطينية. ٢٨

البلدان، ص ١٤٠-١٤٢ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج٢، ص ٣٣٥-٣٣٩ وما بعدها؛ البلاثري، فتوح النباذ، ص ٣٤٠-١٤٢ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج٢، ص ٣٣٥-٣٣٩؛ ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص ٢٠٤-٢٦٢؛ الذهبي، تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص ٢٠٤-٢٦٢؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، عهد الخلفاء الراشدين، ص ١٦٩-١٤٢؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ص ٢٨-٢١؟ حسن إيراهيم حسن، تاريخ الإسلام، ج١، ص ١٨٥-١٨٧؛ ليلي عبد الجواد، هرقل، ص ٣٧١-٣٧٩؛ السيد عبد العزيز سالم، تاريخ الاسلام، ج١، ص ١٨٥-١٠٨؛ ليلي عبد الوهاب النجار، الخلفاء الراشدون، ص ١٥-٢٠١ فايز نجيب الدولة العربية، ج٢، ص ٢٠٥-٢٠٠؛ عبد الوهاب النجار، الخلفاء الراشدون، ص ١٥-٢٠١ فايز نجيب اسكندر، المسلمون والبيزنطيون والأرمن في ضوء كتابات المؤرخ الأرمني المعاصر سيبيوس، ص ٢٤-٢٠١ كيفي، بيزنطة والفتوحات الإسلامية المبكرة، ص ١٦٥-١٠٠ (١٨٥ عنوه كتابات المؤرخ الأرمني المعاصر سيبيوس، ص ٢٤-٢٠١ كيفي، بيزنطة والفتوحات الإسلامية المبكرة، ص ١٦٥-١٠٠ (١٨٥ كوفي). Cedrenus, Compendium Historiarum, col.815. Cf. also D. Nicolle, Yarmuk 636 AD. the Muslim Conquest of Syria (London 1994), 65-83.

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup> كيغي، بيزنطة والفتوحات الإسلامية المبكرة، ص ٢٣٢-٢٣٢ ، ١٢٣٠

<sup>126</sup> البلاذري، فتوح البلدان، ص ١٤٢. 127

Theophanes, Chronographia, 468.

<sup>1107)،</sup> ص ۱۹۵۸)، ص ۱۹۵۸)، ص ۱۹۵۸ ابن العبري، تاريخ مختصر الدول (بيروت، ۱۹۵۸)، ص ۱۹۵۸) Stratos, Byzantium in the Seventh Century, 11, 73.

وفي هذه المرحلة من الفتوح يزودنا ثيوفانيس بتفاصيل جديدة عن أسباب هزيمة البيزنطيين في البرموك، تختلف نسبياً عن التي نستشفها من المصادر العربية، حيث يقول: "وفي هذا العام (٦٣٣-١٦٦٩) انطلق جمع غفير من السراقنة ٢٠٠ من الجزيرة العربية، وشنوا حملة على إقليم دمشق. وعندما علم بانيس بهذا، أرسل رسالة إلى السكيلاريوس الإمبراطوري، يطلب فيها منه أن يأتي بجيشه لنجدته، حيث كان يرى أن عدد العرب كثيف جداً. لذلك لحق السكيلاريوس ببانيس وانطلقوا من حصص لمواجهة العرب. وبدأ اليوم الأول من المعركة في يوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرون من شهر لوز (حيوليو) حيث هزمت قوات السكيلاريوس. وهنا أعلنت قوات بانيس التمرد وأعلنت اللخير إمبراطوراً، حيث لعنوا هرقل. وعندئذ انسحبت قوات السكيلاريوس، وهنا انتهز العرب الفرصة واشتبكوا في القتال. وعندما هبت رياح جنوبية في اتجاه الروم، لم يستطيعوا مواجهة العدو بسبب التراب، وهزموا. وألقى الروم أنفسهم في مضايق نهر اليرموك Heirmouchthas حيث هلك الجميع، وكان تعداد جيش القائدين معاً ٠٠٠٠٠٠. وعلى أثر هذا النصر الباهر تقدم العرب صوب دمشق واستولوا عليها؛ بالإضافة إلى إقليم فينيقيا، حيث استقروا هناك، ووجهوا حملة ضد مصر." ١٠٠٠

وقد انهزمت القوات البيزنطية لعدة أسباب، طبقا لرواية ثيوفانيس، وهي:

المصادر البيزنطية لفظة السراقنة على العرب، لاسيما القاطنين شبه الجزيرة العربية؛ وكان يرادفها أيضا مصطلح الإسماعيليون، نسبة إلى إسماعيل بن إيراهيم، أو الهاجريون، نسبة إلى السيدة هاجر زوج الخليل إيراهيم؛ والبعض الأخر يقول إيراهيم. ويقول بعض المورخين أن السراقنة نسبة إلى السيدة سارة، زوج الخليل إيراهيم؛ والبعض الأخر يقول أنها تعنى النبو سكان الخيام، كمعنى لغوي حرفي. وهو المعنى الذي أطلق أيضا على الفساسنة في الشام، على الرغم من أنهم كانوا أكثر تطورا وحضارة وثقافة من بني ذويهم في شبه الجزيرة العربية. (انظر: ملائلة المصادر البيزنطية المصادر البيزنطية المسادر البيزنطية على المسلمين، ونعتتهم بصفات الأدعة. عن المسميات والصفات التي أطلقتها (Constantelos, The Moslem Conquests of the Near المحدر البيزنطية على العرب انظر: East,327; E. Jeffreys, "The Image of the Arab in Byzantine Literature", The 17th International Byzantine Congress, Washington, 1986 (New York 1986), 306 ff; A. Savvides, "Some Notes on the Terms Agarenoī, Ismaelītai and Sarakenoī in the Byzantine Sources", Byz. 67(1997), 89-96.

Theophanes, Chronographia, 469-470.

- □ الله المعترف الشام وفلسطين في ضوء حولية ثيوفانيس المعترف
- 1. الحالة النفسية المتردية التي أصابت قوات بانيس على أثر هزيمة قوات السكيلاريوس.
- العاصفة الترابية التي هبت عليهم وكانت مواجهة لهم، مما أعاق تقدمهم في القتال ضد المسلمين. (۱۳۱)
- ٣. انسحاب قوات السكيلاريوس من الميدان، على أثر تمرد بانيس وقواته؛ وربما كان هذا خوفا من اتهام هرقل له بالخيانة إذا استمر في مشاركتهم على هذا النحو.
- ٤. لعب التمرد الذي تزعمه بانيس دوراً سلبياً فت في عضد القوات المشتركة وأدى إلى
   اضعافها.
- ويضيف المؤرخ الأرمني سيبيوس، مؤرخ القرن السابع الميلادي، أسباباً جديدة لـم يذكرها ثيوفانيس منها غزارة رمال أرض المعركة، حتى أن الجندي البيزنطي كـان يغوص فيها حتى ركبتيه، في الوقت الذي أخذ المسلمون يطاردون البيزنطيين فيه.
- ٦. كما يضيف سيبيوس أن ارتفاع درجة حرارة الشمس كانت من الأسباب التي أودت بالبيزنطيين، حتى أن قتلاهم بلغوا الألفين على حد ذكره. ١٢٢
- ٧. وهناك معلومة مهمة نكرها سيبيوس يمكن أن نستنج منها تكتيك جديد استخدمه المسلمون لإرهاب البيزنطيين في الميدان، ويعتبر عاملاً من العوامل التي ساعدت على انتصار المسلمين؛ حيث تربص فيلق من جيوش المسلمين في كمائن البيزنطيين، ونصبوا خيامهم حول معسكرهم، ثم أحاطوا معسكرهم وخيامهم بالجمال، بعد أن قاموا

http://kotob.has.it

F. R. Trombley, "Military Cadres and Battle during the Reign of Heraclius", in *The Reign of Heraclius (610-641) Crisis and Confrontation*, eds. G. J. Reinink and B. H. Stolte (Leuven-Paris 2002), 250.

Sebèos, Histoire d'Héraclius, 97-98; Sebeos' History, chap. XXX, in <a href="http://rbedrosian.com/seb9.htm">http://rbedrosian.com/seb9.htm</a>; Trombley, Military Cadres, 250.

فايز اسكندر، المسلمون والبيزنطيون والأرمن في ضوء كتابات المؤرخ الأرمني المعاصر سيبيوس، ص٢٥٠. فايز اسكندر، المسلمون والبيزنطيون والأرمني جيفوند نقل عن سيبيوس معظم أسباب هزيمة البيزنطيين في اليرموك. انظر: Ghévond, Histoire des guerres et des conquêtes des arabes en Armenie, 3.

- ٨. أخيراً يذكر سيبيوس أن البيزنطيين قابلوا القوات الإسلامية وهم مشاة في أرض
  رملية، بعد أن خارت قواهم بسبب سيرهم لمسافات طويلة قبل لقائهم بالمسلمين. ٢٠٠٠
- أما المؤرخ الأرمني جيفوند، مؤرخ القرن الثامن الميلادي، فيضيف أن البيرنطيين وقعوا في خطأ فادح، وذلك عندما تركوا خيولهم وأمتعتهم في معسكرهم وابتعدوا عنه لمسافة. "أوربما أدى هذا إلى الفوضى التي وقعت بين صفوفهم، والتي نجم عنها خلل أيضا في التكتيكات الحربية، فأعطى بنلك الفرصة للقوات الإسلامية للتسلل بين قوات الفرسان والمشاة البيزنطيين، وتترزل بهم الهزيمة الساحقة. "" وهو الأمر الذي لم يشر إليه ثيوفانيس.
- ١. أما البطريرك نقفور فيسوق أسباباً تختلف عن الأسباب التي ساقها ثيوفانيس للهزيمة وتتمثل في عدم إطاعة ثيودور لأوامر هرقل، حيث أمره الأخير بعدم الدخول في معركة مع المسلمين؛ ٢٠٠ وهو ما يتفق مع ما ذكره سيبيوس أيضاً من قوله أن هرقل أسرع بحشد سبعين ألفا من قواته وأسند قيادة الجيش إلى واحد من طواشيته المخلصين وأمره بالزحف نحو بلاد العرب. وأصدر أوامره للجند بالا يخوضوا حرباً ضد العرب، بل عليهم اتخاذ موقف الدفاع لحين اكتمال تعبئة القوات البيزنطية. ٢٠٠
- ١١. كما يشير نقفور أيضاً إلى سبب مهم وهو الثقة الزائدة عن الحد التي كانت عند القوات البيزنطية، حيث كانوا يؤمنون أن النصر سيكون في جانب الإمبراطور هرقل. ١٢٩

Sebèos, Histoire d'Héraclius, 97; Sebeos' History, chap. XXX, in <a href="http://rbedrosian.com/seb9.htm">http://rbedrosian.com/seb9.htm</a>
Idem.

فايز اسكندر، المسلمون والبيزنطيون والأرمن في ضوء كتابات المؤرخ الأرمني المعاصر سيبيوس، ص٢٥-٢٥. 31 Ghévond, Histoire des guerres et des conquêtes des arabes en Armenie, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup> انظر : كيغي، بيزنطة والفتوحات الإسلامية المبكرة، ص ١٧٤.

Nikephoros, Short History, 69.

Sebeos, Histoire d'Héraclius, 96-97; Sebeos' History, chap. XXX, in http://rbedrosian.com/seb9.htm

فايز اسكندر، المسلمون والبيزنطيون والأرمن في ضوء كتابات المؤرخ الأرمني المعاصر سيبيوس، ص ٢٤. ١٦٠ Nikephoros, Short History, 69.

فتوح الشام وفلسطين في ضوء حولية ثيوفانيس المعترف

وهكذا، لم يفلح ثيوفانيس في إجمال الأسباب التي أدت إلى هزيمة البيزنطيين في اليرموك أمام المسلمين، بل نجد أن الأسباب التي ساقها المؤرخ الأرمني سيبيوس تعتبر أكثر أهمية من التي ذكرها ثيوفانيس، وربما الأكثر واقعية أيضاً. كما أغفل ثيوفانيس ذكر الفرقة الأرمنية التي شاركت في القتال إلى جانب القوات البيزنطية، والتي كانبت تحبت قدادة حدور حدوس،

على أية حال، لم يحالف ثيوفانيس الصواب عندما قال: "في هذا العام (٦٣٣- ١٦٣م) انطلق جمع غفير من السراقنة من الجزيرة العربية، وشنوا حملة على إقليم دمشق". بينما واقع الأحداث يقول أن المسلمين كانوا آنذاك بالشام، ولم يعودوا إلى الجزيرة العربية حتى ينطلقوا منها ثانية. غير أن ثيوفانيس يكشف حقيقة مهمة وهي أن ثيودور الذي كان يقود القوات البيزنطية في اليرموك كان أمين الخزانة الإمبراطوري (السكيلاريوس) وليس ثيودور شقيق هرقل.

 $<sup>^{140}</sup>$  فايز اسكندر، المسلمون والبيزنطيون والأرمن في ضوء كتابات المؤرخ الأرمني المعاصر سيبيوس، ص $^{140}$  Theophanes, Chronographia, 469-470.

الواقدي، فقوح الشام، ج١، ص ٢١٨؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج٤ (بيروت، د.ت.)، ص٢٩، ١٩٦، تاريخ خ١ه خايفة بن خياط، ج١، ص ١٣٠؛ البلانري، فقوح البلدان، ص٢٤؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج٢، خليفة بن خياط، ج١، ص ١٩٤؛ ابن الجوزي، مناقب أمير المومنين عمر ابن الخطاب، ص ١٩١؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج٢، ص ١٩٤، ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج٢، ص ١٩٤، ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ص ١٩٤، الدهبي، تاريخ الإسلام، عهد الخلفاء الراشدين، ص ١٣٩؛ السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص ١٠٠ الدهشقي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج١ (بيروت، د.ت.)، ص ٢٧؛ محمد جمال الدين سرور، الحياة السياسية في الدولة المربية الإسلامية (القاهرة، ١٩٧٩)، ص ٤٤-٤٥؛ فايز نجيب اسكندر، الفتوحات الإسلامية لأرمينية، ص ١٢٠ الماريخ، ص ٢٠٠؛ طارق منصور، بيزنطة والعالم الخارجي، ج١، ص ٤٤، ص ١٨؛ الدام المابع الميلادي، ص ٢٠٠؛ طارق منصور، بيزنطة والعالم الخارجي، ج١، ص ١٤، ص ١٤٠ الله المنابع الميلادي، ص ٢٠٠؛ طارق منصور، المنابع المنابع الميلادي، ص ٢٠٠؛ طارق منصور، المنابع المنابع الميلادي، ص ٢٠؛ طارق منصور، المنابع المنابع المنابع الميلادي، ص ١٤٠ المابع المنابع الميلادي، ص ٢٠؛ طارق منصور، المنابع المناب

السنة التي جاء فيها كتاباً من عمر بن الخطاب إلى خالد بن الوليد، وهو في اليرموك مع المسلمين، يعلمه بنباً موت أبي بكر الصديق وينحيه عن قيادة الجيوش. أن فيسير البلانري أن نبا موت أبي بكر الصديق وصل إلى المسلمين وهم مرابطون في الياقوصة، عند اليرموك. أما اليعقوبي أن فيوكد على أن أول شيء فعله عمر بن الخطاب بعد توليته الحكم أن رد سبايا أهل الردة وأرسل كتاباً إلى أبي عبيدة بن الجراح يخبره بنبا وفاة أبي بكر الصديق ويعقد له ولاية الشام بدلاً من خالد بن الوليد. أما الطبري أن في نكر أن المسلمين كانوا في الواقوصة على ضفة اليرموك، عندما طلبوا المدد من أبي بكر الصديق، في عام ١٣ هـ ١٣٤م، والذي أرسل بدوره إلى خالد بن الوليد في العراق يستحثه على مؤازرة إخوانه في الشام؛ وقد توفي أبو بكر الصديق في ذلك العام، بعد وصول خالد إلى اليرموك. ويحدد ابن الجوزي أن التاريخ بدقة أكثر عندما يقول: "كانت وقعة اليرموك في سنة ثلاث عشرة وكانت أول فتح فُتِحَ على عمر بعد عشرين ليلة من أبي بكر رضي الله عنه". أما أغابيوس المنبجي أن فيقول أن عمر ابن الخطاب وجه جيوشه في أول سنة من حكمه إلى البلقاء وافتتح بصرى ومدناً كثيرة وحصوناً، وهو ما تم بمساعدة خالد بن الوليد قبيل اتجاهه إلى اليرموك مباشرة.

وإذا كانت معظم المصادر العربية تتفق على أن نبأ وفاة أبي بكر الصديق وصل اللي المسلمين وهم باليرموك، أي عام ١٣هـــ/١٣٤م، فليس من المعقول أن يظل المسلمون يحاربون ثلاث سنوات في اليرموك، أي حتى عام ١٥هــ/١٣٦م، وهو الرأي الذي تأخذ به كوكبة أخرى من المؤرخين؛ لاسيما وأن ثيوفانيس يقول أن المعركة بدأت بين الطرفين في "يوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرون من شهر لوز (-يوليو)".

<sup>143</sup> الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج٢، ص ٣٥٩؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج٢، ص ٢٥٢ وما بعدها؛ Ali, A Short History, 37.

<sup>144</sup> فتوح البلدان، ص ١٢٢. يبدو هنا أن البلاذري نقل عن مصدرين مختلفين، حيث عاد وقال أن معركة اليرموك وقعت عام ١٤٢٠م. انظر: فتوح البلدان، ص ١٤٢٠.

<sup>&</sup>lt;sup>145</sup> تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص ١٣٩.

<sup>146</sup> تاريخ الرسل والملوك، ج٢، ص ٣٣٤–٢٣٥.

<sup>147</sup> المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص ١٢٣.

Agapius de Menbidj, Kitah al-'Unvan, 469.

🔲 🗀 خواية ثيوفانيس المعترف 🗀 🗀 🗀 🗀 🗀 🗀 🗀 🗀 🗀 🗀 الشام وفلسطين في ضوء حولية ثيوفانيس المعترف

وفي ختام هذه القضية فإنه من الناحية التكتيكية العسكرية لا يمكن للقوات العربية أن تصول وتجول في فتوح الشام إلا بعد انكسار قوات العدو تماماً، أي قدوات الجيش البيزنطي المتأهب لقتالها، وهو ما تم بصورة حاسمة في اليرموك؛ وهو ما يؤكده ثيوفانيس بقوله: "...وعلى أثر هذا النصر الباهر تقدم العرب صوب دمشق واستولوا عليها، بالإضافة إلى إقليم فينيقيا، حيث استقروا هناك..."، أنا أو كما يقول سيبيوس أن العرب قسموا قواتهم إلى ثلاثة جيوش، يذهب إحداها لفتح مصر، والثاني إلى الشمال، أي اليي شمال الشام، لقتال البيزنطيين، والثالث إلى فارس. أن وبناء على هذا قد يكون من الأنسب، طبقاً لهذه الشواهد التاريخية، أن تكون معركة اليرموك قد وقعت عام ١٥هـ/٦٣٦م وليس عام ١٥هـ/٦٣٦م أو عام ٣٦٣-١٣٥ه/١٠هـ.

وتشير المصادر العربية أيضاً إلى اثنين من القادة البيزنطيين في اليرموك، وهما ماهان أو باهان والسفلار أو السقلار أو الصقلار، '' لعبا دوراً في الأحداث السابقة بين البيزنطيين والمسلمين؛ '' وتعكس هذه المصادر أن المورخين المسلمين فهموا أن السقلار هو اسم لقائد بيزنطي. بيد أن السقلار (السكيلاريوس) كان لقباً وظيفياً للقائد البيزنطي ثيودور، وهو اللقب الوظيفي الذي يذكره ثيوفانيس مقروناً باسم ثيودور؛ بينما يمكن اعتبار اسم باهان تصحيف لاسم القائد البيزنطي بانيس. وهكذا يصحح ثيوفانيس الخطأ الوارد في الرواية العربية، وأن ثيودور هو السكيلاريوس ثيودور وليس تدراق (ثيودور) أخو هرقل. ""

ونعود الآن إلى إشكالية أين كان هرقل أثناء هذا الصراع بين البيزنطيين والمسلمين في بلاد الشام؟

Theophanes, Chronographia, 470.

Sebèos, Histoire d'Héraclius, 98; Sebeos' History, chap. XXX, in <a href="http://rbedrosian.com/seb9.htm">http://rbedrosian.com/seb9.htm</a>

<sup>15</sup> الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج٢، ص ٣٣٢، ٣٣٤، ٣٢٠، ٣٤٠، ٢٤٠، ١٢٤؛ ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص ١٢٧؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج٢، ص ٢٥٥.

<sup>152</sup> تاريخ خليفة بن خياط، ج١، ص ١٣٠؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، عهد الخلفاء الراشدين، ص ١٤٠.

<sup>153</sup> الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج٢، ص ٣٣٤.

يذكر ثيوفانيس في الجزء الأول من روايته عن فتوح الشام أن هرقل كان موجوداً في الرها عندما جاءه ثيودور، عقب هزيمته في الجابية. ثم يقول أن هرقل أخذ الصليب المقدس ورحل من بيت المقدس إلى القسطنطينية؛ أنا ثم يعود ويستكمل حديثه في أحداث السنة التالية عن موقعة اليرموك. أما المؤرخ البيزنطي كدرينوس فيسير على نفس رواية ثيوفانيس دون تغيير. أونأتي إلى المؤرخين المسلمين حيث يقول الواقدي أن أن هرقل رحل من أنطاكية إلى القسطنطينية بحراً، بعد سقوط أنطاكية. أما البلاذري أن في نحر أن هرقل كان بحمص عندما وقعت موقعة أجنادين ١٣هـ/١٣٤م، ولما هزم البيزنطيون فيها مرقل كان بحمص عندما وقعت موقعة أجنادين ١٤هـ/١٣٤م، ولما هزم البيزنطيون فيها البيزنطيين وأهل الجزيرة لقتال المسلمين في فحل بيان. أن غير أنه يعود للقول أن هرقل هرب من أنطاكية إلى القسطنطينية عقب هزيمة قواته في اليرموك، على أساس أنه يضع هروب هرقل من أنطاكية إلى القسطنطينية بعد هزيمة اليرموك، على أساس أنه يضع هروب هرقل من أنطاكية إلى القسطنطينية بعد هزيمة اليرموك. أن أما ابن الجوزي أن فيذكر أن هرقل جعل مدينة حمص بينه وبين المسلمين، بعد هزيمة اليرموك، مما يشير إلى تحركه إلى أنطاكية آنذاك. وأخيراً يذكر ابن الأثير والنويري ١٠ أن هرقل كان مقيما في حمص عند هزيمة قواته في اليرموك. ويتفق ابن الأثير والنويري ١٠ أن هرقل كان مقيما في حمص عند هزيمة قواته في اليرموك. ويتفق ابن الأثير والنويري ١٠ مع ثيوفانيس

Theophanes, Chronographia, 468. Cedrenus, Compendium Historiarum, col. 815.

115

<sup>154</sup> 155

<sup>156</sup> فتوح الشام، ج\، ص ٣٠٩.

<sup>158</sup> البلاذري، فتوح البلدان، ص ١٢٢.

<sup>159</sup> البلاذري، فتوح البلدان، ص ١٤٢.

<sup>160</sup> الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج٢، ص ٣٥٩؛ الدمشقي، شذرات الذهب، ج١، ص ٢٧.

<sup>161</sup> المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص ١٢٢.

<sup>162</sup> الكامل في التاريخ، ج٢، ص ٢٦٢.

الكامل في التاريخ، ج٢، ص ١٣٤١ النويري، نهاية الأرب في فنون العرب، ج١٩، تحقيق محمد أبو الفضل الكامل في التاريخ، ج١٦، ص ١٦٤. النويري، نهاية الأرب في فنون العرب، ج١٦٥، تحقيق محمد أبو الفضل

وكدرينوس وميخائيل السورياني "" على أن هرقل كان آنذاك في الرها، التي رحل منها عبر سميساط، ثم عبر دروب الأناضول عائداً إلى القسطنطينية. وعندما كان يمر قبالة الشام قال قولته المشهورة: "السلام عليك يا سورية سلام لا اجتماع بعده، ولا يعود إليك رومي أبداً إلا خائفاً..." أو حسب رواية أخرى: "عليك يا سورية السلام، ونعم هذا البلد للعدو". "" ويحدد ابن الأثير "" تاريخ رحيل هرقل من الرها إلى القسطنطينية عام ١٥هـ/ ١٣٦٦م أو ١٦هـ/ ١٣٧٧م بعد فتح العرب لقنسرين. ويتفق المؤرخان رفيو العظم "" ووالتر كيجي "" في الرأي مع ابن الأثير وثيوفانيس والنويري وميخائيل السورياني، ويشيران إلى أن ذهاب هرقل إلى الرها هو الأصوب، حيث أتاح هذا لسه الوقت الكافي آنذاك ليرتب دفاعاته في الأناضول ضد العرب، ويشرف على انسحاب قواته من بلاد الشام؛ على عكس المؤرخ اليوناني أندرياس ستراتوس الذي يعتقد أن الرها قواته من بلاد الشام؛ على عكس المؤرخ اليوناني أندرياس ستراتوس الذي يعتقد أن الرها تصحيف لغوي لحمص، حيث نكتب الأولى Edessa، والثانية Emesa.

وأياً كان الخلاف بين المؤرخين فإنه من المحتمل أنه مع اشتداد المعارك بين البيزنطيين والمسلمين في الشام أن يكون هرقل قد أقام في حمص بعد عودته من الحج في بيت المقدس عام ٢٦٠م، ١٠٠ وحتى هزيمة قواته في أجنادين؛ وعند تقدم المسلمين نحو وسط الشام، نحو حمص ودمشق، اتجه هرقل إلى أنطاكية، على حد ذكر البلاذري، والتي أدار منها معركة اليرموك. وعندما هزمت قواته في اليرموك، أرسل المدد العسكري من انطاكية إلى قنسرين، ليحول دون سقوطها في أيدي المسلمين؛ حيث أرسل أحد البطارقة ومعه جبلة بن الأيهم الغساني في مدد عسكري إلى قنسرين. ١٠٠١ غير أنه بسقوط قنسرين

Chronique de Michael le Syrien, II, 424. Cf. also Kaegi, Reflections on the Withdrawal of the Byzantine Armies from Syria, 266.

<sup>165</sup> البلاذري، فتوح البلدان، ص١٤٢؛ ليلى عبد الجواد، هرقل، ص٣٨٦–٣٨٤؛ عائشة سعيد أبو الجدايل، الإمارية البيزنطية في القرن السابع الميلادي دراسة في التطورات والتغيرات (الرياض، ١٩٩٥)، ص٢٠٢.

<sup>166</sup> الكامل في التاريخ، ج٢، ص ٣٤١. 167 رفيق العظم، كتاب أشهر مشاهير الإسلام، ص ٢٥٩-٢٦٠.

Kaegi, Reflections on the Withdrawal of the Byzantine Armies from Syria, 266.

Stratos, Byzantium in the Seventh Century, 11, 56.

Kaegi, Byzantium and the Early Arab Conquests, 74-83.

<sup>&</sup>lt;sup>171</sup> الواقدي، فتوح الشام، ج١، ص ١٢١.

الفصا الثالث

في أيدي المسلمين، اضطر هرقل إلى أن ينقل مقر القيادة إلى الرها، حاصرة إقليم الجزيرة، ليرتب دفاعاته في الأناضول ضد العرب، ويشرف على انسحاب قواته من بلاد الشام، على حد قول والتر كيجي؛ خاصة وأن أبا عبيدة بن الجراح أرسل عياض بن غنم لينتبع فلول البيزنطيين الهاربة شمالا نحو ملطية، فصالحه أهلها على الجزية ثم انصرف ولما سمع هرقل بذلك بعث إلى مقاتلتها ومن فيها فساقهم إليه وأمر بملطيبة فحرقت. " وعندما تأكد له توجه المسلمين بعد ذلك نحو الدروب المؤدية إلى الأناضول، كان عليه الإسراع بترك الرها والعودة إلى القسطنطينية على وجه السرعة؛ حيث أمر عمر بن الخطاب أبا عبيدة بن الجراح، بعد فتحه أنطاكية، بالتوجه لفتح الدروب، " وهي المنطقة الفاصلة بين شمال الشام وجنوب الأناضول، والمؤدية إلى قلب آسيا الصغرى البيزنطية، وبالفعل أرسل ميسرة بن مسروق بسرية إلى الدروب، حيث التحم مع البيزنطيين في وبالفعل أرسل ميسرة بن مسروق بسرية إلى الدروب، حيث التحم مع البيزنطيين ألم موقعة مرج القبائل. " وبناء على كل هذا يمكن تتبع القيادة البيزنطية للعمليات الحربيسة في بلاد الشام، في الفترة من ٣٦٠م -٣٣٧م، على النحو التالي:



وبعد هذا النصر الباهر الذي أحرزه المسلمون في اليرموك، وبينما كان أبو عبيدة بن الجراح يتتبع فلول البيزنطيين الفارين إلى فحل بيان، جاءته الأخبار بمدد عسكري بيزنطي متجها من حمص إلى دمشق، فتعذر عليه أخذ قرار حاسم حيال قتال البيزنطيين في فحل بيان أم التوجه إلى دمشق. ومن ثم راسل أبو عبيدة بن الجراح الخليفة عمر بن الخطاب الذي رد عليه ينصحه بأن يبدأ بفتح دمشق لأنها حصن الشام وبيت ملكهم، وفي نفس الوقت يشغل أهل فحل بيان ببعض الفرسان المسلمين حتى يصرفهم عن أمر دمشق.

<sup>172</sup> الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج٢، ص ٤٢٨.

<sup>173</sup> الواقدي، فتوح الشام، ج1، ص ٢١١.

<sup>174</sup> الواقدي، فتوح الشام، ج٢، ص ٥-١٦.

وبالفعل توجه أبو عبيدة بن الجراح إلى دمشق في المحرم من عام ١٤هـ/١٣٥م ١٤ بعد أن ترك مجموعة من الجنود المسلمين يحاصرون فحل بيان. وتمكن أبو عبيدة بن الجراح ومن معه من القادة المسلمين من فتح دمشق، ودخولها بعد أن صالحه أهلها. ١٧١ وقد انسحبت القوات البيزنطية إلى الوراء نحو حمص، على أثر ضغط القوات الإسلامية عليها، ١٧٧ والتي سيفتحها المسلمون فيما بعد.

وبعد النصر الذي أحرزه المسلمون في دمشق وفتحهم لها، بدأ القدة المسلمون يوجهون قواتهم نحو فتح بقية بلاد الشام، لاسيما المدن الساحلية، والتي أشدار إليها ثيوفانيس بقوله أن المسلمين استولوا على إقليم فينيقيا. وقد استولى المسلمون على فحل بيان، وبيسان، وطبرية، بفلسطين؛ بالإضافة إلى جميع مدن الأردن. ثم زحف أبو عبيدة بن الجراح ومعه خالد بن الوليد إلى حمص، حيث صالح أهلها، على مثل ما صالح به أهل دمشق، ثم قصد بعلبك وحماة وشيزر فسالمهم أهلها. وواصل أبو عبيدة الفتح حتى وصل معرة النعمان، ففتحها صلحاً. وقد عهد أبو عبيدة بن الجراح إلى عبادة بن الصامت بفتح سواحل بلاد الشام، ففتحها عنوة؛ ثم افتتح انطرسوس، وجبلة عنوة أيضاً. أما أبو عبيدة ومعه خالد بن الوليد فقد سارا إلى قنسرين، حيث صالح أهلها مثل صالح حمص، وهناك أسلم بعض أهلها. ثم رحل أبو عبيدة بن الجراح إلى حلب ومعه عياض بن غَسنم، فافتتحها صلحاً؛ وزحف من هناك شمالاً نحو أنطاكية، واشتبك مع أهلها، وانتهى القتال

<sup>177</sup> البلاذري، فتوح البلدان، ص ١٣٦–١٣٧.

ج١، ص ١٨٧-١٨٨؛ ليلي عبد الجواد، هرقل، ص ٣٦٨-٣٧١، ٣٧٩-٢٨١.

<sup>175</sup> الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج٢، ٣٥٩؛ ابن الجوزي، مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ص ١٩؛ النهبي، تاريخ الإسلام، عهد الخلفاء الراشدين، ص ١٢٠؛ الدمشقي، شذرات الذهب، ج١، ص ٢٠٠ بوقيق العظم، كتاب أشهر مشاهير الإسلام، ص ٢٠٠-٢٠١؛ عبد الوهاب النجار، الخلفاء الراشدون، ص٢٠٠-٢٠٠. يشير Agapius de Menbidj, اغابيوس إلى أن خالد بن الوليد هو الذي قام بفتح دمشق وبقية مدن الشام. انظر: الراشدون، ص٢٠٠-٢٠١؛ المتقوبي، الشام. انظر: (المعالف المعارف ا

بان صالحوه على الجزية في عام ١٦هـ/١٣٢م، على حد ذكر المصادر العربية. ١٩٠٠ ومن جملة هذه الأحداث يذكر ثيوفانيس، تحت أحداث عام ١٣٦-١٣٦م، فتح أنطاكية، الواقعة في شمال بلاد الشام. وهو العام الذي قام فيه عمر بن الخطاب بتعيين معاوية بن أبي سفيان واليا على كل المنطقة، من مصر إلى الفرات؛ ١٩٠٥ وبهذا يكون العرب قد تقدموا بفتوحاتهم حتى أطراف الشام الشمالية طبقاً للمصادر العربية والبيزنطية. وهكذا، تتطابق رواية ثيوفانيس حول نشاط المسلمين في هذه المرحلة من فتوح الشام مع الرواية العربية، من فتحهم دمشق وكل فينيقيا وأنطاكية. وتنبغي الإشارة إلى أن التاريخ الذي وضعه ثيوفانيس لولاية معاوية بن أبي سفيان على الشام غير صحيح، والصحيح أن عمر بن الخطاب ولاه على الشام عام ١٨هـ/١٣٩م، بعد أن هلك واليها يزيد بن أبي سفيان، وقبله أبو عبيدة بن الجراح في طاعون عمواس. ١٩٠٠

وأخيراً ينتقل ثيوفانيس للحديث عن فتح بيت المقدس على أيدي المسلمين، حسبما يلي: "في هذا العام (٦٣٤-٦٣٥م) غزا عمر فلسطين، بعد حصار المدينة المقدسة لمدة عامين، استولى عليها باستسلامها له؛ نظراً لأن صفرونيوس، أسقف بيت المقدس، حصل على وعد بالعفو عن كل فلسطين. ودخل عمر المدينة المقدسة مرتدياً رداءً بالياً من شعر الإبل، في مظهر شيطاني، وبحث عن معبد اليهود-الذي بناه سليمان-١٨١ حتى يجعله

<sup>178</sup> انظر: البلاذري، فتوح البلدان، ص ١٣٥-١٤؛ تاريخ خليفة بن خياط، ج١، ص ١٣٥-١٢٥ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج٢، ص ٢٥٩ وما بعدها؛ ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص ٢٥٩-١٠٥ الرسل والملوك، ج٤، ص ٢٥٩-١٠٥ المنتظم في تاريخ الإسلام، عهد ٢٥١-١٩١؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، عهد الخلفاء الراشدين، ص ١٦٨، ١٦٢؛ رفيق العظم، كتاب أشهر مشاهير الإسلام، ص ٢٥٩-٢٠١، ١٦٨، ٢٥٩، ٢٠٥٠ الخافاء الراشدين، ص ٢٠٨، ٢٦١؛ رفيق العظم، كتاب أشهر مشاهير الإسلام، ص ٢٥٩-٢١، عبد الوهاب النجار، الخافاء الراشدون، ص ٢٠٩-٢٠١، يرى قسطنطيلوس وبوجامرا أنها فتحت عام ٢٦٨م. انظر: Moslem Conquest of the Near East 326; Boojamra, Christianity in Greater Syria, 153. Theophanes Chronographia,473; Agapius de Menbidj, Kitab al-'Unvan, 470.

179 خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ج١، ص ١٣٨، ١٥٠؛ البلائري، فتوح البلدان، ص ١٤١؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج٢، ص ١٤٠؛ عبد المنعم ماجد، التاريخ المياسي للدولة العربية، ج٢، عصر الخلفاء الأمويين (القاهرة، ١٩٧٦)، ص ١٠٤)

ومن خلال النص السابق نجد أن ثيوفانيس قد صور عمر بن الخطاب على أنه غزا فلسطين، والثابت من المصادر التاريخية أن عمرو بن العاص هو الذي كان مكلفاً بفتح فلسطين من البداية، كما سبق وأوضحنا، وأن أبا عبيدة بن الجراح وبقية القادة المسلمين اشتركوا في حصار بيت المقدس، بعد أن فرغوا من اليرموك وما حولها من مدن شامية، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، جاء عمر بن الخطاب إلى فلسطين، بناء على طلب أهل إيلياء (بيت المقدس)، وعلى رأسهم البطريرك صفرونيوس، الذين اشترطوا على أبى عبيدة بن الجراح أن يأتي عمر بنفسه ليمنحهم كتاب الصلح والأمان، ويتسلم إيلياء. ما المناه وهناك اجتمع وعلى هذا، استجاب عمر بن الخطاب إلى طلب أهل إيلياء، وقدم إلى الشام، وهناك اجتمع بقادة المسلمين في الجابية، ثم اتجه إلى إيلياء، حيث منح أهلها، وعلى رأسهم البطريرك صفرونيوس، كتاب أمان. أمان. أمان. عكس سيبيوس الذي يشير إلى أن سكان بيت المقدس

المعالى، فضائل بيت المقدس، تحقيق أيمن نصر الدين الأزهري، (بيروت، ٢٠٠٢)، ص ١٧-٢٧ المقدسي البشاري، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (القاهرة، ١٩٩١)، ص ١٦٨؛ السيوطي، إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى، ج ١، ص ١١٣-١٢١؛ المقدسي، شهاب الدين، مثير الغرام إلي زيارة القدس والشام، تحقيق أحمد الخطيمي، بيروت، ١٩٩٤)، ص ١٣١-١٥١.

Theophanes, Chronographia, 471-472.

<sup>183</sup> الواقدي، فتوح الشام، ج١، ص ٢٢٩-٣٢٠؛ البلاذري، فتوح البلدان، ص ٤٤٤؛ المبيوطي، ابتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصي، ج١، ص ٢٢٨-٢٣١.

اليمقوبي، فتوح الشام، ج١، ص ٢٣٠-٢٤؛ البلاذري، فتوح البلدان، ص ١٤٤-١٤٥؛ اليمقوبي، تاريخ اليمقوبي، تاريخ اليمقوبي، خ٢، ص ١٤٤؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج٤، ص اليمقوبي، خ٢، ص ١٤٤؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج٤، ص ١٥٠-٢٠. وطبقا الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج٢، ص ١٤٤٩؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج٤، ص ١٥٠-١٠. وطبقا لهؤلاء المورخين كان نص هذا الكتاب كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المومنين أهل إيلياء من الأمان. أعطاهم أماناً لاتفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبرينها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بايلياء معهم أحد من اليهود. وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المذائن. وعليهم أن يخرجوا منها الروم...إلى نهاية الكتاب. وقد شهد على هذا المهد خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان، وذلك في عام المهد خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان، وذلك في عام

الفصل الثالث المسلمات المسلمات

حل بهم الرعب من العرب فأخذوا الصليب المقدس وأوعية كنائس الرب وهربوا بها في قارب إلى القصر [الإمبراطوري] في القسطنطينية، وأن هذا وقع عند دخول العرب إلى بيت المقدس، حيث سألهم سكانه عهداً. " ويعمد ثيوفانيس إلى القول أن معبد اليهود، الذي اندثر منذ زمن بعنيد. " كان لا يزال قائماً، ويلقي بواحدة من الاتهامات، التي لا زالت تُلصق بالمسلمين حتى عصرنا الحديث، وهي تحويل هيكل سليمان عليه السلام إلى مسجد لهم، ويحاول تصوير عمر بن الخطاب على أنه مغتصب لواحد من أماكن اليهود بالمدينة وهي وقت لو شاء عمر فيه أن يصلي داخل الكنيسة لفعل، وليس خارجها وهو الذي أعطى صفرونيوس وكل أهل إيلياء كتاب أمان جامع شامل كما أن هذا الاتهام لا

Sebèos, Histoire d'Héraclius, 98; Sebeos' History, chap. XXX, in <a href="http://rbedrosian.com/seb9.htm">http://rbedrosian.com/seb9.htm</a>

المدير بالذكر أن هيكل سليمان، أو المسجد الذي بناه سليمان عليه السلام، قد دمر ثلاث مرات قبل ظهور الإسلام بعدة قرون، أولها على أيدي الملك نبوخذ نصر، عام ١٨٨٥-١٨٧ ق.م.، وقد أعيد بناء المعبد عام ١٨٠٥ ق.م.، وقد أعيد بناء وثانيها في عهد انطيوخس الرابع، ملك السلوقيين، بعد قمع الفتة التي قام بها اليهود عام ١٠٠ ق.م.، بمساعدة الرومان. ومما يوكد للمرة الثانية على أيدي هيرودوس، الذي أصبح حاكما على اليهود عام ١٠٠ ق.م.، بمساعدة الرومان. ومما يوكد وجود الهيكل في مستهل القرن الأول الميلادي ما ورد في إنجيل متى من قيام السيد المسيح بتطهير الهيكل من مواضع التجار به، حيث قال: "بيتي بيت الصلاة يدعى. وانتم جعلتموه مغارة لصوص" انظر إنجيل متى (القاهرة، مواضع التجار به، حيث الله الدي القرن الأول الميلادي، على أثر ثورة قاموا بها ضده؛ ثم قام الإمبراطور هادريان بهدم ما تبقى الميلادي، على أيدي القائد الروماني تيتوس، على أثر ثورة قاموا بها ضده؛ ثم قام الإمبراطور هادريان بهدم ما تبقى منه وحرث مكانه، وأصدر مرسوماً في عام ١٣١٨ يفرض بموجبه عدة قيود على اليهود منها تحريم دخولهم بيت المقدس عدا مرة واحدة في العام ليسمح لهم بالبكاء أمام خرائب الهيكل؛ ومن ثم لا دليل تاريخي على وجود هيكل سليمان بالقدس أو على وجوب اتخاذ اليهود من المسجد الأقصى مصلى لهم، كما يصور ثيوفانيس. انظر: المقدسي، مثير الغرام، ص ٢٩-٥٠؛ السيوطي، إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى، ج١، ص ١٢٤-٢١؟ المقدسي، مثير الغرام، ص ٢٩-٥٠؛ السيوطي، إتحاف الأخص، حائط البراق أم حائط المبكى (القاهرة، ٢٠٠١)، ص ٣-٣٠.

٥ اهـ / ٢٣٦م. انظر أيضاً: السيوطي، إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى، ج ١، ص ٢٣٧- ٢٣٢؛ المقدسي، مثير الغرام، ص ٢١١ - ٢٦١؛ محمد حميد الله، مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة (القاهرة، د.ت.)، ص ٢٨٦- ٢٨٨؛ عبد الوهاب النجار، الخلفاء الراشدون، ص ٢١٤ - ٢١٨؛ جمال الدين سرور، الحياة السياسية في الدولة العربية، ص ٢٠٤. وجدير بالذكر هنا أن عمر بن الخطاب لم يشاً أن يتخذ من كنيسة مسجدا، حيث صلى خارجها، حتى لا يتخذها المسلمون الصلاة في الكنائس سنة من بعده، وبهذا في الكنائس سنة من بعده، وبهذا المألفون عهده مع أهل الذمة. انظر:

المعترف المعترف يستقيم مع شخص كعمر بن الخطاب، الذي وضع القواعد المنظمة لمعاملات أهل الذمــة في الإسلام.^^^

وفي هذا المضمار يفند سيبيوس، مؤرخ القرن السابع الميلادي، روايـة الأخيـر، حيث يؤكد على عدم وجود هيكل سليمان من أساسه عند فتح العرب لبيت المقدس، وذلـك عندما يقول: "...أنهم (أي اليهود) خططـوا لإعـادة بنـاء هيكـل سـليمان فـي بيـت المقدس..." ١٩٠١ وبالرغم من شهادة سيبيوس المهمة إلا أنها تشير إلى أن اليهود "...وجدوا دعماً من العرب لبعض الوقت..." ١٩٠١ في الوقت الذي أقر فيه عمر بن الخطاب في كتابه إلى أهل إيلياء، ألا يسكن أحداً من اليهود معهم. ١٩١ وقد جاء إجراء عمر هذا متماشيا مـع مرسوم كان قد أصدره الإمبراطور هرقل، عندما كان في بيت المقـدس، يقضـي بعـدم اقتراب اليهود من بيت المقدس لمسافة ثلاثة أميال. ١٩٠ ويبدو أن اليهود طلبوا بعـد ذلـك وساطة عمر بن الخطاب عند البطريرك صفرونيوس ليسمح لهم بدخول بيـت المقـدس، حيث استجاب البطريرك لوساطة عمر بن الخطاب فسمح لخمسين عائلة يهودية فقط، في الرقت الذي طلب اليهود فيه دخول مائتي عائلة، وفي النهاية سمح عمـر بـن الخطـاب لسبعين عائلة منهم فقط. ١٩٠٠

Sebèos, Histoire d'Héraclius, 102; Sebeos' History, chap. XXXI, in <a href="http://rbedrosian.com/seb9.htm">http://rbedrosian.com/seb9.htm</a>
Idem.

<sup>188</sup> تجدر الإشارة إلى أن عمر بن الخطاب أقر مجموعة من الشروط التي تعنى بتنظيم العلاقة بين المسلمين وأهل الذمة، ومعاملات أهل الذمة داخل المجتمع الإسلامي، وهي تعرف باسم الشروط العمرية". وتنقسم هذه الشروط إلى سنة أقسام الأول منها: في أحكام البيع والكنائس والصوامع وما يتعلق بذلك. الثاني: في أحكام ضيافتهم للمارة بهم وما يتعلق بذلك. الثالث: فيما يتعلق بضرر المسلمين والإسلام. الرابع: فيما يتعلق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن المسلمين في المركب واللباس وغيره. الخامس: فيما يتعلق بإظهار المنكر من أفعالهم وأقوالهم مما نهوا عنه. السادس: في أمر معاملتهم للمسلمين بالشركة ونحوها. وهذه الشروط منشورة في: ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة، تحقيق يوسف بن أحمد البكري وشاكر بن توفيق العاروري، ج٣ (الدمام، ١٩٩٧)، ص ١٥٥ ا -١٤٥٧.

<sup>191</sup> انظر هامش رقم ۱۸۶ من البحث.

<sup>192</sup> تاريخ ملوك القسطنطينية، مخطوط مجهول المؤلف، دار الكتب المصرية، رقم ١٦٤٩ تيمور، ورقة ٩٧.

<sup>193</sup> زبيدة عطاء اليهود في العالم العربي، ص ٧٨.

على كل حال، من الثابت أن عمر بن الخطاب، بعد أن انتهى من عقد الصلح مع أهل إيلياء، ذهب إلى موقع المسجد الأقصى ليلا فدخله وصلى في محراب داوود، ولم يلبث أن طلع الفجر فأمر المؤذن بالإقامة وتقدم فصلى بالناس بسورة "ص"، في الموضع الذي صلى فيه الرسول على الله عمر بعد أن حدد القبلة به. ١٩٥٠ وعلى هذا فسإن التفسير الأقرب إلى الواقع هو أن عمر بن الخطاب ذهب إلى موقع المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين، ١٩٦١ الذي يحوي محراب داوود، وحائه البراق، ١٩٦٠ والصخرة التي عرج منها الرسول على المعلى فيه.

<sup>194</sup> الواقدي، فتوح الشام، ص ٢٤٣؛ المقدسي، فضائل بيت المقدس، ص ٢٦: السيوطي، اتحاف الأخصا بغضائل المسجد الأقصى، ج١، ص ٢٢٧.

<sup>195</sup> الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج٢، ص ٤٥٠؛ ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص ١٩٣٠؛ السيوطي، إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى، ج١، ص ٢٤٠-٢٤١؛ رفيق العظم، كتاب أشهر مشاهير الإسلام، ص ٢٤٩-٢٥١؛ عبد الوهاب النجار، الخلفاء الراشدون، ص ٢١٧-٢١٨.

<sup>196</sup> كان المسجد الأقصى قبلة المسلمين في أول الدعوة، ثم أمر الله الرسول في بتحويل القبلة بعد ذلك نحو المسجد الحرام بمكة المكرمة، وذلك بسبب قول اليهود "يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا". فقال الرسول لجبريل: وددت أن الله صرف وجهي عن قبلة يهود. فقال جبريل إنما أنا عبد فادع ربك وسله، وجعل إذا صلى إلى بيت المقدس يرفع رأسه إلى السماء ينتظر أمر الله، فنزلت عليه الآية التالية: "قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام" (سورة اليقرة، ١٤٤)، فُوجه نحو الكعبة. ويُذكر أن الرسول بي صلى ركعتين من الظهر بالمسلمين في مسجده نحو قبلة المسجد الأقصى ثم أمر أن يتوجه نحو المسجد الحرام فاستدار ودار معه المسلمون. انظر: خليفة بن خياط، ج١، ص ١٧ - ٢٤؛ المقدسي، فضائل بيت المقدس، ص ١٢ - ١٤؛ المقدسي، فضائل بيت المقدس، عبد العزيز سالم، تاريخ الرسل والملوك، ج٢، ص ١٧ - ١٨؛ محمد رضا، محمد رسول الله، ص ٢٤ عد العزيز سالم، تاريخ الدولة العربية، ص ٩٨.

<sup>197</sup> حائط البراق هو الحائط الذي يحد الحرم القدسي الشريف من الغرب، وعنده ربط الرسول على البراق عندما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى انظر: المقدسي، فضائل بيت المقدس، ص ١٥٣؛ عادل غنيم، حائط البراق أم حائط المبكى، ص ١٩٠ وهو جزء من سور المسجد الأقصى الذي بناه داوود وسليمان عليهما السلام. المديوطي، إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى، ج١، ص ١٩١ - ١٩٥.

<sup>198</sup> أسري بالرسول تلئة ذات عشاء، قبل الهجرة بسنة، على البراق من مكة إلى بيت المقدس فوجد هناك إبراهيم وموسى وعيسى وعدداً من الأنبياء معهم، حيث صلى بهم، ثم عُرج به إلى السموات العلى، حيث رأى من أيات ربه الكبرى ما رأى، وفرضت عليه الصلاة فكانت خمسين صلاة في اليوم، ثم سأل ربه التخفيف فوضعها عنهم

وربما لم يدرك ثيوفانيس، أو من نقل عنهم، مدى قدسية هذه الأماكن وأهميتها الرفيعة عند المسلمين ليحرص عمر ابن الخطاب ومن معه من المسلمين على زيارتها.

ونأتي إلى وصف ثيوفانيس لمظهر عمر بن الخطاب عند قدومه إلى بيت المقدس بأنه "مظهر شيطاني"، فنجد أنه في هذا لا يشذ عن الكتاب البيزنطيين وبعض الكتاب مسن المسيحيين الشرقيين، في وصفهم للمسلمين عامة، كمحاولة لتفسير العجز الدي أصابهم أمام المد الإسلامي الناجح في بلاد الشام، لاسيما الفترة من ٦٣٢-١٣٨م. فنرى على سبيل المثال البطريرك صفرونيوس، بطريرك بيت المقدس، يصف "سيف المسلمين بالبربرية والتوحش...وقد امتلأ بكل أنواع الوحشية الشديدة". كما يصف المسلمين في موضع آخر بأنهم كفرة، ومتوحشون، ومتعطشون للدماء، وأنهم أنذال وأعداء للرب؟ ١٩٩٠ أما ماكسيموس المعترف فيصفهم بأنهم شعب بربري. ...

وفي ختام هذا الجزء من رواية ثيوفانيس عن فتح بيت المقدس ينبغي تصحيح التاريخ الخاطئ الذي وضعه ثيوفانيس لفتح بيت المقدس وهو ٦٣٤-٥٣٥م/١٤هـ، بينما تشير بعض الروايات العربية إلى أن بيت المقدس فتحه المسلمون في عام ١٥هـ/٦٣٦م أن أو ١٦هـ/٦٣٧م، والأخير هو الغالب بين جمهرة المؤرخين. ٢٠٠٠

إلا خمس صلوات في كل يوم وليلة؛ ثم عاد إلى بيت المقدس ومنها إلى مكة. وقد صار لغط بين أهل قريش عندما حدثهم الرسول عني بما وقع له، ولم يصدقوه إلا بعد أن وصف لهم بيت المقدس تماماً كما يعرفونه. لمزيد من التفاصيل انظر: ابن اسحق، السيرة النبوية، ص ٣٦-٣١؛ ابن هشام، السيرة النبوية، ج٢، ص ٣٦-٣٩؛ التفاصيل انظر: ابن المحقوبي، ج٢، ص ٣٦؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج١، ص ٣٦-٣٧٠؛ ابن الجوزي، المعتقلم في تاريخ الأمم والملوك، ج٣، ص ٢٥-٣٣؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج١، ص ٨٧٥-٨٥١؛ المقدسي، فضائل بيت المقدس، ص ١٥-١٠٠؛ السيوطي، إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى، ج١، ص ١٦٥-١٦٠؛ محمد رضا، ص ١٦٥-١٠٠؛ المقدسي، مثير الغرام، ص ٢٥-٢٠٠؛ تهذيب سيرة بن هشام، ص ١٠١-٢٠١؛ محمد رضا، محمد رسول الله، ص ١١٤-١٠١؛ محمود شاكر، التاريخ الإسلامي، ص ١٦٠-١٠٠.

Constantelos, The Moslem Conquests in the Near East, 328-330.

199
190
190
200

<sup>201</sup> ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص ١٩٣؛ جمال الدين سرور، الحياة السياسية في الدولة العربية، ص ٤٦.

<sup>2012</sup> تاريخ خليفة بن خياط، ج١، ص ١٣٥؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص ١٤٧؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج٢، ص ١٤٧؛ السيوطي، إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى، ج١، ص ٢٤٠؛ السيد عبد

ويعود ثيوفانيس ثانية إلى الحديث في موضع آخر عن موضوع عمر بن الخطاب واليهود عندما يقول تحت أحداث عام ٢٤٢-٣٤٢م ما يلي: في هذا العام شرع عمر في بناء معبد في بيت المقدس، غير أن البناء لم يعلو وظل يسقط. وعندما استفسر عن السبب في هذا قال له اليهود: إذا لم تتزع الصليب الموجود فوق الكنيسة الواقعة على جبل الزيتون، فإن البناء لن يعلو. ولهذا السبب أزيل الصليب من هناك، وهكذا ارتفع بنيانهم. ولهذا السبب أنزل أعداء المسيح العديد من الصلبان".

وهكذا، ألقى ثيوفانيس ظلال الاتهام ثانية على عمر بسن الخطاب، مسن خلال محاولته القول أنه كان يعمل بمشورة اليهود، الذين حثوه على النيل مسن مقدسات المسيحيين في بيت المقدس، حتى يتسنى له إقامة بناء ما. وهذا بطبيعة الحال يخالف العهد الذي قطعه عمر بن الخطاب على نفسه للبطريرك صفرونيوس وكل أهل إيلياء، بتأمين المسيحيين على أنفسهم وكنائسهم وأموالهم وألا يسكن أحداً من اليهود معهم في بيت المقدس؛ من ومن ثم فإن رواية ثيوفانيس هنا لا أساس لها من الصحة. غير أننا ينبغي أن نتساءل عن ماهية هذا البناء الذي يشير إليه ثيوفانيس وشيده عمر بن الخطاب.

يشير المؤرخون إلى أن عمر بن الخطاب ذهب إلى الشام أربع مرات، اثنتين في عام ١٦هـ/١٣٣م، الأولى منهما عندما ذهب لتسلم بيت المقدس، والثانية ليس لدينا أخبار عنها؛ واثنتين أثناء طاعون عَمواس وبعده، غير أن انتشار الطاعون هناك حال دون الزيارة فعاد إلى المدينة؛ ثم ذهب ثانية إلى الشام بعد انتهاء طاعون عَمواس، لينظر في أمور الناس بعد هذا المصاب الأليم الذي دهمهم. "غير أنه لا يوجد دليل تاريخي على تشبيد عمر بناء ما أثناء زياراته هذه للشام. فمن أين إنن جاء ثيوفانيس بهذه الرواية الغريبة؟

العزيز سالم، تاريخ الدولة العربية، ص ٢١٠-٢١٠ ليلي عبد الجواد، هرقل، ص ٣٨٤-٣٨٠ طارق منصور، Boojamra, Christianity in Greater Syria, 152-153. ويأخذ برأيه المورخ اليوناني يقول البلانري أن إيلياء فتحت عام ١٨هـ/٦٣٨م. انظر: فتوح البلان، ص ١٤٤، ويأخذ برأيه المورخ اليوناني Constantelos, The Moslem Conquest of the Near East, 326.

<sup>204</sup> انظر هامش رقم ۱۸۶ من الدراسة.

<sup>205</sup> الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج٢، ص ٤٨٥-٤٨٧، ٤٩٠؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج ٢، ص ٤٠٠-٤٤٠٣ عبد الوهاب النجار، الخلفاء الراشدون، ص ٢١٩-٢٢١.

وإذا فحصنا رواية سيبيوس الأرمني التي تقول: "أنهم (أي البهود) خططوا لإعدادة بناء هيكل سليمان في بيت المقدس... وعند المكان المسمى قدس الأقداس، أقاموا المعبد مع قاعدة، ليصبح مكاناً لصلاتهم. غير أن العرب حقدوا على البهود وطردوهم من المكان، وجعلوا المكان نفسه موضعاً خاصاً لصلاتهم. ومن ثم فقد بنى البهود معبداً آخر في مكان ما لعبادتهم..." فإن روايته تشير إلى محاولة يهودية لإعدادة بناء هيكل سليمان، ربما في موقع المسجد الأقصى، الذي كان عمر بن الخطاب قد حدد القبلة فيه وجعلها نحو الكعبة عند قدومه إلى فلسطين في المرة الأولى، ومن ثم استولى المسلمون على هذا البناء ومنعوا اليهود من هذه المحاولة، التي يشير سيبيوس إلى أن اليهود شرعوا فيها مستغلين تسامح المسلمين مع أهل الذمة. ومع ذلك لا يمكننا الثقة في رواية سيبيوس في هذا الخصوص. ويمكن القول أن عمر بن الخطاب قد قام ببناء مسجد للمسلمين عند في هذا الخصوص. ويمكن القول أن عمر بن الخطاب قد قام ببناء مسجد للمسلمين عند نهب إلى بيت المقدسة، التي عرج منها الرسول، " حيث سأل عن الصخرة المقدسة، عندما القمامة عنها، وقد اقتدى القمامة من المسلمين وشاركوه العمل؛ وبهذا ظهرت الصخرة المقدسة على سطح به من رافقه من المسلمين وشاركوه العمل؛ وبهذا ظهرت الصخرة المقدسة على سطح به من رافقه من المسلمين وشاركوه العمل؛ وبهذا ظهرت الصخرة المقدسة على سطح به من رافقه من المسلمين وشاركوه العمل؛ وبهذا ظهرت الصخرة المقدسة على سطح

Sebèos, Histoire d'Héraclius, 102; Sebeos' History, chap. XXX, in <a href="http://rbedrosian.com/seb9.htm">http://rbedrosian.com/seb9.htm</a>

<sup>207</sup> زبيدة عطا، اليهود في العالم العربي، ص ٧٨.

<sup>208</sup> تشير إحدى الروايات التاريخية إلى أن عمر بن الخطاب سأل صفرونيوس عن موضع الصخرة، وأن الأخير اصطحبه معه ليدله عليها. غير أن صفرونيوس ضلله فذهب به مرة إلى كنيسة القيامة وأخرى إلى كنيسة صهيون وأخيرا ذهب به إلى مسجد بيت المقدس؛ حيث عرفه عمر بن الخطاب من وصف الرسول له. انظر: المقدسي، فضائل بيت المقدس، ص ٦٢-٢١؛ السيوطي، إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى، ج١٠ ص ٢٣٦٤ ج٢ (القاهرة، ١٩٨٤)، ص ١٧٧٤ المقدسي، مثير الغرام، ص ١٦٥-١٦٧.

<sup>&</sup>lt;sup>209</sup> حاول البيزنطيون تشييد كنيسة لهم فوق الصخرة المقدسة، غير أن البناء سقط أربع مرات، وطبقا لنصيحة أحد الشيوخ أشار عليهم بالبناء في موضع آخر، بعد أن أخبرهم أن مكان هذه الصخرة ملعون وأن القدس نزع منه وتحول إلى الموضع الذي بنوا عليه كنيسة القيامة. وهكذا بدأوا في تقطيع الصخرة المقدسة ليبنوا من حجارتها الكنيسة، وبعد أن فرغوا من البناء جعلوها موضعا للقمامة نكاية في اليهود. انظر: المقدسي، فضائل بيت المقدس، ص ١٥٠-٤٨١ المسجد الأقصى، ج١، ص ١٢٨٠ ج٢، ص ١٧٦٠ المقدسي، مثير الغرام، ص ١٥١-١٥٣. وهذا جعل بعض المؤرخين المسلمين يطلقون على هذه الكنيسة اسم كنيسة كمامة، لقربها من تلك المزبلة.

الهمر الثانية، وأمر المسلمين ألا يصلوا بها حتى يصيبها الماء ثلاث مسرات، ٢١ وبنسى هناك مسجداً للمسلمين شرقي المسجد الأقصى. ٢١١

وإلى جانب رواية سيبيوس التي تقدم جزءاً مقنعاً من الحقيقة، وهو محاولة اليهود إعادة بناء هيكل سليمان ثانية، إلا أن هناك رواية لأحد الرهبان غاية في الأهمية تؤكد رواية سبيبيوس من أن اليهود هم الذين تعدوا على كنيسة جبل الزينون ونزعوا صليبها. ولهذا، حسب تفسير الرواية، سقط البناء الذي عُمل لإقامة الهيكل، وكان هذا في عهد الإمبراطور قنسطانز (٢٤٦-٢٦م). ٢١٢ ولعل ما يؤكد ذلك أن عمر بن الخطاب، بعد أن رتب الأمر مع بطريرك بيت المقدس بشأن اليهود، سمح لسبعين عائلة فقط بدخول بيت المقدس. ٢١٣ ولذلك من المحتمل أن تكون رواية الراهب المجهول صحيحة أكثر من روايتي ثيوفانيس وسيبيوس، وأن اليهود الذين سمح لهم بدخول بيت المقدس قد حاولوا بناء هيكل سايمان ثانية، وأنهم تحرشوا بالمسبحيين هناك، بعد أن حرموهم زمناً من دخول بيت المقدس، مما أدى إلى تدخل المسلمين فأوقفوا البناء، أو استولوا عليه حسب رواية ثيوفانيس، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية يتطابق التاريخ الذي وضعه ثيوفانيس لهذا الحدث، ٢٤٢-٣٤٣م، مع رواية الراهب المجهول، الدي يضعها في عهد الإمبراطور قنسطانز.

ويحاول ثيوفانيس في موضع آخر إبراز أن صفرونيوس كان ذا قلب رحيم عندما يقص رواية لم نقرأ عنها في المصادر الأخرى من أنه أشفق على عمر بن الخطاب من بساطة ملابسه ومظهره، عندما جاء إلى بيت المقدس في المدرة الأولسى، وحاول صفرونيوس أن يعطيه ملابس من عنده غير أن عمر رفضها، مما جعل صفرونيوس

<sup>210</sup> المقدسي، فضائل بيت المقدس، ص ٢٦؛ المقدسي، مثير الغرام، ص ١٦٧.

<sup>211</sup> انظر: المقدسي، فضائل بيت المقدس، ص ٣٦- ٧١؛ السيوطي، إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى، ج١، ص ٢٣٧- ٢٣٨؛ ج٢، ص ١٦٧- ١٧٩؛ المقدسي، مثير الغرام، ص ١٦٧- ١٦٨؛ رفيق العظم، كتاب أشهر مشاهير الإسلام، ص ٢٥٧.

<sup>212</sup> تاريخ ملوك القسطنطينية، مخطوط مجهول المؤلف، ورقة ٩٩. تقول الرواية حرفيا: "...وفي السنة الثانية من ملكه (أي قنسطانز) عمر الهيكل بأورشليم ولم يثبت البنا، الذي ابتناه، لكنه وقع، والعلة لأجل أن اليهود أخذوا الصليب الذي كان في الكنيسة فوق جبل الزيتون..."

<sup>213</sup> زبيدة عطا، اليهود في العالم العربي، ص ٧٨.

فتوح الشام وفلسطين في ضوء حولية ثيوفانيس المعترف يحثه على ارتدائها لحين غسيل ملابس أمير المؤمنين، الذي أعادها إليه ثانية. ٢١٤ ولا يستطيع المرء أن يجذم ماذا أراد ثيوفانيس أن يقول من وراء هذه الرواية، هل أراد القول أن صفرونيوس كان رحيما، حتى مع أعدائه، أو أن البيزنطيين رحماء مع أعدائهم؟ على أية حال، بفحص المصادر العربية تقابلنا رواية تمت إلى هذا الموضوع بصلة، وتنحض رواية ثيوفانيس تماماً، يقول فيها الواقدي: ٢١٥ "...لما هم [عمر بن الخطاب] بالركوب على بعيره وعليه مرقعة من صوف وفيها أربع عشرة رقعة بعضها من أدم، فقال له المسلمون يا أمير المؤمنين لو ركبت بدل بعيرك جواداً ولبست ثياباً بيضاً؟ قال ففعل. قال الزبير أحسب أنها كانت من ثياب مصر تساوي خمسة عشر درهماً، وطرح على عاتقه منديلاً من كتان ليس جديداً ولا بالخلق، دفعه إليه أبو عبيدة، وقدم إليه برذون أشهب من بـراذين الروم. فلما صار عمر على ظهره جعل البرذون يهملج به، فلما نظر عمر إلى البرذون وأفعاله نزل عنه مسرعاً وقال: أقيلوا عثرتي أقال الله عثرتكم يوم القيامة، فقد كاد أميركم أن يهلك بما دخل من العجب والكبر، وأنى سمعت رسول الله عَيْثُ يقول: لا يدخل الجنــة من في قلبه مثقال ذرة من الكبر، ولقد كاد أن يهلكني ثوبكم الأبيض وبرذونكم المهملج؛ ثم إن عمر رضى الله عنه نزع ما كان عليه ثم عاد إلى لبس مرقعته ... " وبناء على هذه الرواية الأخيرة للواقدي، إذا كان عمر بن الخطاب قد رفض لبس مـــا أشـــار عليـــه بـــه أصحابه من قادة المسلمين، فليس من المقبول أن يفعل ذلك بواسطة عدوه.

وفي موضع آخر يشير ثيوفانيس أيضاً إلى أن عمر بن الخطاب أمر بعمل إحصاء لكل البلاد المفتوحة، وقد شمل الإحصاء كل السكان والحيوانات والزروع، وذلك تحت أحداث عام ١٣٨-٣٣٩م/١٩ ١-٢٠٨هـ. ققد فستح معاوية قيصرية فلسطين ٢١٠ بعد حصار دام سبع سنوات وقتل ٧٠٠٠٠ من الروم فيها ٢١٠٠٠م

Theophanes, Chronographia, 472.

<sup>&</sup>lt;sup>215</sup> فتوح الشام، ج١، ص ٢٣٩-٢٤٠. انظر أيضا: السيوطي، إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى، ج١، ص ٢٣٢؛ المقدسي، مثير الغرام، ص ١٦٠.

Theophanes, Chronographia, 474. 216 كانت قبصرية من أهم مدن فلسطين بعد بيت المقدس، حيث كانت تحوي في القرن السادس عددا من الكنائس مثل كنائس سانت أو فيميا، وسانت ماري الصغرى، وسان أنستاسيوس الفارسي، وكنيسة المسيح الأكثر قدسية، وقلعة

الفصل الثالث

وهو ما يشير إليه المؤرخون المسلمون، ويجعلونـــه فـــي عـــام ١٥هـــــ/٣٦٦م،٢٠٩ أو ١٩هـ/١٤م، ويؤكدون على أنه كانت هناك مقتلة عظيمة مـن الـروم. ٢٢٠ وإذا صـح تاريخ ١٩هــ/٢٤م الذي يضعه الواقدي وخليفة بن خياط، فإن رواية ثيوفانيس تتفق معهما في تاريخ الواقعة، غير أنها تختلف معهما في ماهية القائد المسلم الذي فتحها، حيث عندهما عمرو بن العاص. والحقيقة أن هناك تضارب في الروايات العربية حول شخصية الفاتح لقيصرية فلسطين، وقد رصد البلاذري ٢٢١هذا الخلاف بقوله: "...قال قاتلون فتحها معاوية، وقال آخرون بل فتحتها عياض بن غنم بعد وفاة أبي عبيدة وهو خليفته، وقال قاتلون بل فتحها عمرو بن العاص، وقال قاتلون خرج عمرو بن العاص إلى مصر وخلف ابنه عبد الله، فكان الثبت من ذلك. والذي اجتمع عليه العلماء أن أول الناس الذي حاصرها عمرو بن العاص نزل عليها في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة، فكان يقيم عليها ما أقام، فإذا كان للمسلمين اجتماع في أمر عدوهم سار اليهم فشهد أجنادين وفحل والمرج ودمشق واليرموك ثم رجع إلى فلسطين فحاصرها بعد إيلياء، ثم خرج إلى مصر في قيسسارية، وولى يزيد ابن أبي سفيان بعد أبي عبيدة، فوكل أخاه معاوية بمحاصرتها، وتوجه إلى دمشق مطعونا فمات بها..." وهكذا، طبقا لرواية البلاذري، والتي تتفق مع غالبية آراء الرواة العرب، وكذلك ثيوفانيس، فإن من أتم فتح قيصرية فلسطين هو معاوية بسن أبسى سفيان وليس عمرو بن العاص.

على أية حال، يشير سيبيوس، تعقيباً على هذه المرحلة من الفتوحات الإسلامية، الى أن المسلمين صارت لهم السيادة على المنطقة من مصر إلى جبل طوروس الكبير، ومن البحر الغربي إلى ميديا (فارس) وخوزستان. ٢٢٠ أما جيفوند فيقول أن العرب بعد

W. E. Kaegi, "Some Seventh-Century Sources : نظر: انظر: on Caesarea", The Israel Exploration Journal 28(1978), 179.
Theophanes, Chronographia, 475.

<sup>219</sup> الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج٢، ص ٤٥٠؛ ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، ج٤، ص ١٩١.

<sup>&</sup>lt;sup>220</sup> الواقدي، فتوح الشام، ج٢، ص ٣٦: تاريخ خليفة بن خياط، ج١، ص ١٤١. <sup>221</sup> فتوح البلدان، ص ١٤٦ عانشة أبو الجدايل، الإمبراطورية البيزنطية في القرن السابع الميلادي، ص ٢٠٢

Sebèos, Histoire d'Héraclius, 101; Sebeos' History, chap. XXX, in http://rbedrosian.com/seb9.htm

| فتوح الشام وفلسطين في ضوء حولية ثيوفانيس المعترف   |                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| جزية على السكان والكنائ <i>س هناك، صـــــارو</i> ا | انتَصارهم وفتحهم بيت المقدس، وفرضهم الـ |
|                                                    | سادة على فلسطين وبلاد الشام.٢٢٣         |

والآن، يلوح سؤال في الأفق وهو: من أين استقى الراهب البيزنطي ثيوف انيس معلوماته التاريخية عن المسلمين، من عهد الرسول إلى عصر الفتوحات الإسلامية؟

لا يقدم ثيوفانيس أية معلومات مباشرة توضح المصادر التي اعتمد عليها، سواء أكانت خطية أم شفهية. بيد أنه يمكن أن نستخلص بعض الخيوط التي قد تساعدنا على الإجابة على هذا التساؤل.

أولاً: لنبدأ بتحليل بعض الأسماء العربية التي أوردها ثيوفانيس، حسب الجدول التالى:

| الاسم كما ورد عند ثيوفانيس | الاسم بالعربية          |
|----------------------------|-------------------------|
| Moudaros                   | مضر                     |
| Rabias                     | ربيعة                   |
| Kourasos                   | فریش                    |
| Kaisos                     | قیس                     |
| Mouhamed                   | محمد                    |
| Chadiga                    | خديجة                   |
| Aboubacharos               |                         |
| Koraishite                 | أبو بكر<br>قرشي (صفة)   |
| Chaled                     | عالد                    |
| Oumaros                    | عمر                     |
| Outhman                    |                         |
| Phan                       | عفان                    |
| Mauias                     | عثمان<br>عفان<br>معاوية |

| Ghévond, Histoire des guerres et des conquêtes des arabes en Armenie, 4. | 223 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                          |     |

| Abibos    | حبيب       |
|-----------|------------|
| Aboulauar | أبو الأعور |
| Ali       | علي        |
| Messaih   | المسيح     |
| Themimos  | تميم       |

وبنظرة متقحصة للجدول السابق نستنتج، بعد حذف نهاية الاسم اليوناني الوارد هذا، ٥٥ أو ٤٥، والمميزة لحالة الفاعل أو المبتدأ في اليونانية، سنجد أن كل الاسماء الواردة عند ثيوفانيس قد كتبها بصورة صحيحة تماماً كما تكتب بالعربية؛ على عكس الكتاب المسلمين الذين صحفوا الاسماء البيزنطية عند نقلهم إياها إلى العربية، وخلطوا بين الألقاب وأسماء الأعلام؛ وهذا ببساطة بسبب جهلهم بتلك اللغة، حيث كانوا يستخدمون التراجمة في معاملاتهم مع البيزنطيين. وهذه الملحظة اللغوية إن دلت على شيء فإنها تذل على أن ثيوفانيس اعتمد على مصدر شرقي، كان كاتبه يجيد العربية؛ لاسيما وأن تداول ونسخ المخطوطات كان من الأشياء المعتادة في الأديرة آنذاك.

ثانياً: اتفاق ثيوفانيس مع المصادر الشرقية المسيحية في عدد من الأحداث التي عرضناها، وتشوش روايته في أحيان أخرى، ولا يعني هدذا أنه اعتمد على مصادر عربية، بل يعني أنه اعتمد على مصادر شرقية كتبت باليونانية، ٢٢٠ يشن فيها كتابها هجوماً عنيفاً على الإسلام بصفة خاصة، وعلى المسلمين بصفة عامة، مثل خطب صفرونيوس وكتابات يوحنا الدمشقي وأنستاسيوس السيناوي وماكسيموس المعترف وثيودور أبو قرة وغيرهم ممن كتبوا باليونانية. ٢٥٠

J. W. Watt, "The Portrayal of Heraclius in Syriac Historical Sources", in *The Reign of Pheraclius (610-641) Crisis and Confrontation*, eds. G. J. Reinink and B. H. Stolte (Leuven-Paris 2002), 74.

A. Khoury, Les théologiens byzantins et l'Islam (Paris 1969), 47 ff;  $2^{25}$  A. Abou-Seada, Byzantium and Islam ( $9^{th} - 10^{th}$ ) A Historical Evaluation of the Role of Religion in Byzantine-Muslim Relations, Ph.D. Dissertation (Birmingham 2000), 19 ff.

□ المعترف الشام وفلسطين في ضوء حولية ثيوفانيس المعترف

ثالثاً: تتفق رواية ثيوفانيس مع سيبيوس الأرمني في محاولة الربط بسين الرسول الله واليهود والهراطقة من المسيحيين، وكذلك بين عمر بن الخطاب واليهود، وإثارة قضية استيلاء المسلمين على هيكل سليمان من اليهود كذباً، مما قد يعني أن هذه القضايا كانت متداولة بين الرهبان دون التحقق منها.

رابعاً:تتفق رواية ثيوفانيس مع يوحنا الدمشقي في كثير من التفاصيل عن المسلمين، لاسيما عند حديثه عن الرسول على ممادر بيزنطية أيضاً سابقة عليه، فقدت ولم تصل إلينا.

و هكذا، نستطيع القول أن ثيوفانيس اعتمد على مصادر مسيحية شرقية عند حديث عن المسلمين، ربما كان كتابها معاصرون لأحداث الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام، ويعرفون العربية. ٢٢٧

ونأتي الآن إلى قضية مهمة وهي: إلى أي مدى كان لرواية ثيوفانيس عن الرسول وخلفائه أبو بكر وعمر بن الخطاب وفتوحاتهم في الشام، أثر على من جاء بعده من المؤرخين البيزنطيين؟ أو بمعنى آخر هل عاشت رواية ثيوفانيس بعد وفاته عام ١٩٨٨/٨٨٨هـ، بين أروقة التاريخ البيزنطى أم ماتت بموته؟

وللإجابة على هذا التساؤل سنأخذ مثالاً من المصادر البيزنطية يعود إلى القسرن العاشر الميلادي، وهو كتاب "عن الإدارة الإمبراطورية" لقسطنطين بورفيروجنية وسلطنطين بعدو تأثر الأخير بثيوفانيس بصورة واضحة. ويتميز قسطنطين بورفيروجنيتوس بأنه يذكر صراحة في أكثر من موضع أنه نقل عنه، ويظهر هذا التاثر في كثير من كلامه عن الرسول بها وعن الخلفاء الراشدين. "آوفي هذا المقام يكرر

Proudfoot, The Sources of Theophanes, 396-397.

<sup>226</sup> 

Proudfoot, The Sources of Theophanes, 367-439; المزيد من التفاصيل عن مصادر ثيوفانيس انظر: N. Pigulevskaya, "Theophanes' Chronographia and the Syrian Chronicles," JÖB 16(1967), 55 ff.

Constantine Porphyrogenitus, *De Administrando Imperio*, ed. G. Moravesik, Eng. trans. R. J. H. Jenkins, I (Budapest 1949), chap. 14, 76-79.

قسطنطين بورفيروجنيتوس نفس كلام ثيوفانيس عن الرسول على حيث يقوم بسبه واتهامه بالكفر، وأن العرب يدعونه رسولاً، ثم ينتقل بعد ذلك للحديث عن سلسلة أنسابه، ويتطابق في كلامه مع ما قاله ثيوفانيس تماماً. ٢٢٩

وبعد انتهاء قسطنطين بورفيروجنيتوس من حديثه عن نسب محمد ينتقل للحديث عن موضوع زواجه من السيدة خديجة، قائلاً:

"... ولأن محمد كان معدماً ويتيماً فقد قرر الدخول في خدمة امراة ثرية، كانت مسن أقاربه، وتدعى خديجة، كاجير عندها على أن يرعى إيلها ويتاجر لها في مصر بين الأجانب، وفي فلسطين. ورويداً رويداً أصبح أكثر جرأة في الحديث وحظي بمكانة عند هذه السيدة، وكانت آنذاك أرملة، فاتخذها زوجة له." ثم ينتقل بالحديث بعد ذلك عن موضوع نبوة محمد ومحاولة الربط بينه وبين اليهود والمسيحيين الأريوسيين، ويسير فيه على نهج ثيوفانيس أيضاً بقوله: "" والآن، أثناء زياراته لفلسطين اختلط باليهود والمسيحيين، حيث اعتاد إنباع أمور بعينها من مذاهبهم وترجماتهم للكتاب المقدس... "ويستكمل قسطنطين بورفير وجنيتوس حديثه، متبعاً ثيوفانيس، حيث يثير مسألة اتهام محمد على بالصرع وأنه أخفى مرضه عن زوجته السيدة خديجة، وقصة نزول الوحي عليه، وتفسير ورقة بن نوف لما رآه النبي. ""غير أنه يشير صراحة أن ورقة بن نوفل كان أريوسياً، ""على عكس ثيوفانيس الذي يقول نه قد نفي بسبب مذهبه المنبوذ". ""وهنا يتأكد ما قلناه في بداية صفحات البحث م محاولة هؤلاء الكتاب الربط بين الحركة الأريوسية ورؤية، مثلما أفظ ت للمسيح عليه السلام بصفة خاصة، ومن ثم فالإسلام عندهم هرطقة منبوذة، مثلما أفظ ت الأريوسية ونبنت من الكنيسة بسبب قضية جوهر المسيح.

وينتقل قسطنطين بورفيروجنيتوس للحديث عن مسألة إيمان السيدة خديجة بالرسول على ونشرها خبر النبوة بين نسوة القبيلة، وإيمان أبى بكر الصديق به. غير أن قسطنطين

 Ibid.,77.
 229

 Constantine Porphyrogenitus, DAI, I, 77.
 230

 Ibid., 77-79.
 231

 Ibid., 79.
 232

 Theophanes, Chronographia, 464-465.
 233

http://kotob.has.it

ور فيروجنيتوس يضيف أن السيدة خديجة توفيت بعد ذلك، وأن الرسول بي أصبح مرموقاً وثرياً جداً، بعد أن ورث أموالها. ويتفق مع ثيوفانيس في القول: "وقد انتشرت هذه الهرطقة في منطقة يثرب"؛ غير أن قسطنطين يظهر حنقه صراحة عندما يجعل من الذين النبعوا الرسول على رجالاً مجانين وضالين. "٢ وأخيراً يتفق قسطنطين بورفيروجنيت وسمع ثيوفانيس في قولهما أن الرسول على "قد علم أتباعه أن من يقتل عدواً أو يقتله عدر يدخل الجنة". "٢٠

وفي الفصل السابع عشر من كتابه "عن الإدارة الإمبراطورية" ينقل قسطنطين بورفيروجنيتوس حديث ثيوفانيس صراحة، عندما يعنون هذا الفصل بسر"من حولية ثيوفانيس طيب الله ثراه"، "" ويردد في هذا الفصل حديث ثيوفانيس عمن بايعوا الرسول عنيق من الأوس والخزرج، فيما عرف باسم بيعة العقبة الأولى، والذين يعتبرهم يهوداً، لا عرباً مشركين، وأنه تعلم منهم بعض العادات، وأنهم كانوا يعتقدون بأنه جاء لهم السى أن شاهدوه يأكل لحم الإبل...إلى آخر حديث ثيوفانيس الذي تقدم ذكره.

أما حديث قسطنطين بورفيروجنيتوس عن الفتوحات الإسلامية فإنه ينفق مسع ثيوفانيس في قوله أن غزة فتحت في عهد أبى بكر الصديق، بيد أنه يختلف معه في مدة حكم أبي بكر، والتي جعلها ثلاث سنوات. ٢٧٧ وينقل قسطنطين بورفيروجنيت وس حديث ثيوفانيس عن عمر بن الخطاب، ولكن باقتضاب وبنفس أخطاء ثيوفانيس التاريخية، مشيراً إلى مسألتين رئيسيتين هما التوكيد على كتاب الأمان الذي منحه عمر بن الخطاب لسكان بيت المقدس من المسيحيين، ودور صفرونيوس فيه، والثانية مسألة اتهام عمر بن الخطاب بالاستيلاء على هيكل سليمان واتخاذه مسجداً للمسلمين. ٢٨٠

انظر أيضا محمود سعيد عمران، إدارة الإمبراطورية البيزنطية للإمبراطور قسطنطين السابع بورفيروجنيتوس (بيروت، ۱۹۸۰)، ص ۷۷.

Constantine Porphyrognetius, DAI, 1, 79.

Idem., Theophanes, Chronographia, 465.

Constantine Porphyrognetius, DAI, 1, 80-83.

234

235

وهكذا، من خلال رواية قسطنطين بورفيروجنيتوس يبدو جلياً التاثير المباشر لتاريخ ثيوفانيس على من جاء بعده من المؤرخين البيزنطيين، الأمر الذي ساهم كثيراً في ترسيخ العداء البيزنطي للمسلمين طوال القرون الوسطى، بل وتعداه إلى الغرب الأوربي أيضاً، حيث تعترف الكاتبة البريطانية كارين أرمسترونج أن هذه المعتقدات الخاطئة التي تعود إلى العصور الوسطى لازالت عالقة بذهن المواطن الأوربي البسيط حتى الآن.

وعند هذا الحد من البحث رأينا الإطار الأيديولوجي الذي سار فيه ثيوفانيس في حديث عن الرسول وغزواته على أطراف الشام وفتوح الشام وفلسطين في عهد أبي بكر وعمر، والتسي احتوت على كثير من الأخطاء التاريخية وغلفتها روح العداء والكراهية للإسلام.

والسؤال الذي يطرح نفسه في ختام البحث: لماذا كن ثيوفانيس كل هذا العداء في صدره للإسلام ورسوله أكثر من غيره من المؤرخين البيزنطيين سواء المعاصرين له أو السابقين عليه؟ والإجابة على هذا السؤال قد تبدو سهلة في ظاهرها، وتكمن في أنه راهب بيزنطي كره الإسلام والمسلمين. غير أنه إذا قارنا بين رواية ثيوفانيس وبين بعض روايات رجال الدين المسيحي الشرقيين، ممن حرر العرب كنائسهم من نير القسطنطينية، أمثال المؤرخ الأرمني سيبيوس، الذي عاش في القرن السابع الميلادي وعاصر الفتوحات الإسلامية، "لا أو أغابيوس المنبجي، أو سنكسار الكنيسة المصرية سيساهم كل هذا في استجلاء الحقيقة والإجابة على السؤال المطروح.

يتفق سيبيوس مع ثيوفانيس والمصادر العربية في نسب الرسول وامتهانه وامتهانه التجارة، ويبدو من روايته اعتداله في الحديث عن الرسول أنه على عكس ثيوفانيس، مما يشير إلى أنه نال شيئا من المعرفة الصحيحة عن الإسلام ورسوله، بحكم أنه عاش في القرن السابع الميلادي/الأول الهجري، وعاصر الفتوحات الإسلامية لأرمينية؛ وفي هذا

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> انظر: كارين أرمسترونج، سيرة النبي محمد، ترجمة فاطمة نصر ومحمد عنان (القاهرة، ١٩٩٨)، ص١٧-١٠. <sup>240</sup> تتجلى أهمية رواية سيبيوس في أنه عاش في القرن السابع الميلادي ومن عند المؤرخين الأرمن الذين نقلوا عنه بعد ذلك وتأثروا بكتاباته، مثلما تأثر المؤرخون البيزنطيون بحولية ثيوفانيس المعترف. لمزيد من التفاصيل عن أهمية سيبيوس التاريخية في التاريخ الأرمني انظر: فايز اسكندر، المسلمون والبيزنطيون والأرمن في ضوء كتابات المؤرخ الأرمني المعاصر سيبيوس، ص ٢٠-٢٠.

الصدد يقول: "في ذلك الوقت ظهر رجل معين من العرب، وهو رجل من نسل أبناء السماعيل، اسمه محمد، ويعمل تاجراً. وأخذ ينشر بينهم الموعظة عن طريق الصدق، بأمر كلفه به الله، وعلمهم محمد أن يؤمنوا برب إبراهيم، خاصة منذ أن أصبح على دراية بتاريخ موسى. ولأن الأمر صدر من عال، فقد أمر الجميع أن يجتمعوا معا وأن يتحدوا بالإيمان. وقد تحولوا إلى الله الحي، الذي ظهر لأبيهم إبراهيم، بعد أن تخلوا عن تبجيل الأشياء التافهة. وقد استن لهم محمد قوانين بألاً يأكلوا الجيفة، وألا يشربوا الخمر، وألا يتحدثوا بالأكانيب، وألا يزنوا." المن المنهم المناهدة المناهدة الله الله المناهدة الله المناهدة الله المناهدة المناهدة الله المناهدة ا

بيد أنه في نهاية هذا الجزء من الرواية بيداً في الإشارة إلى أن الرسول على المسلمين على المعرفة عن تاريخ اليهود، وهو ما ردده ثيوفانيس، ثم يدعي سيبيوس أن الرسول على الاستيلاء على فلسطين، لأنها الأرض التي وعد بها بنسي إسرائيل، وهم من بعدهم؛ فقال لهم: "..لقد وعد الله بأن هذا البلد لإبراهيم ولابنه من بعده، مسن أجل الخلود. "كوما وعد به تحقق عندما أحب الله بني إسرائيل. والآن، من ناحية ثانية، فإنكم أبنساء ليراهيم، سوف يتحقق هذا الوعد الذي قطعه الله لإبراهيم ولابنه فيكم. لذا، أحبوا رب إسراهيم، واذهبوا وخنوا البلد الذي منحه الله لأبيكم إبراهيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. "كوهو بهذا يمهد للقول أنه كان هناك تعاون مشترك بين العرب واليهود فيما بعد ضد المسيحيين في بيست المقدس، بل يصل به الحد أنه يجعل ألفاً من اليهود يعملون في الجيش الإسلامي المنطلق صوب فلسطين في عهد أبي بكر. وفي هذا الجانب لا يحالف سيبيوس الصواب، لأنه لم يَبُبست أن الرسول تعاون مع اليهود، بل على العكس فقد قام بطردهم من المدينة، ثم تم إخسلاء الجزيرة العربية منهم فيما بعد في عهد عمر بن الخطاب. "كوه هكذا، تتسم رواية سيبيوس بالاعتدال إلى حد كبير على عكس ثيوفانيس.

Sebèos, *Histoire d'Héraclius*, 95; *Sebeos' History*, chap. XXX, in http://rbedrosian.com/seb9.htm

<sup>242</sup> سفر التكوين، الإصحاح ٧/١٢.

Sebèos, *Histoire d'Héraclius*, 95-96; *Sebeos' History*, chap. XXX, in http://rbedrosjan.com/seb9.htm

<sup>244</sup> عن محمد علي واليهود انظر: محمد عزة دروزة، اليهود في القرآن الكريم، ص ٢٨-١٢٨.

الفصل الثالث

أما أغابيوس المنبجي فيقول: "تحرك العرب بيثرب ورأسوا عليهم رجلاً يقال لسه محمد بن عبد الله، فصار لهم رئيساً وملكاً، ودبرهم عشر سنين، واجتمع إليه أهله وأقاربه وقومه فأخذهم بالإيمان بالله وحده لا شريك له ورفض عبادة الأوثان وأفرد الله وحده بالعبادة وأمرهم بالختانة وترك شرب الخمر، ولا يأكلون لحم الخنزير ولا الميتة والدم وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فمن قبل ذلك سلم ونجا، ومن رفضه وامتنع منه حاربه، وقتل صناديد العرب من قومه وغيرهم، وفتح مدنا كثيرة للأمم المطيفة به. وأتاه النصارى من العرب وغيرهم فأمنهم وكتب لهم كتباً، وكذلك ساير الأمم المخالفين له، أعني اليهود والمجوس والصابة وغيرهم، فبايعوا له على أن يؤدوا له الجزية والخراج.

وأمر أمته بالإيمان بالأنبياء والرسل وما أنزل الله عليهم، وأن يؤمنوا بالمسيح بـن مريم ويقولوا أنه رسول الله وكلمتــه وعبــده وروحــه وبالإنجيــل، والجنــة والنــار، والحساب...وفرض عليهم الصوم والصلوات الخمس وغير ذلك... "٢٤٥

هذا عن رواية أغابيوس المنبجي عن عهد الرسول على أما روايته عن فتوح الشام في عهد خلفائه فلم يضف جديداً في الأحداث سوى أن هرقل بعد أن تأكد من فشل قوات في صد المسلمين، وأن القوات الإسلامية دخلت بلاد فارس، وكان إذاك بأنطاكية، كتب الى سكان مصر والشام والجزيرة وأرمينية يأمرهم ألا يحاربوا العرب ولا يقاوموا أمر الله. "أوهذه الرواية الأخيرة بطبيعة الحال رواية ضعيفة لا تتسق مع الأحداث التاريخيسة التي وقعت بعد ذلك.

وهكذا تتسم رواية أغابيوس المنبجي بالاعتدال أيضاً، مقارنة بالروايات البيزنطية، عند حديثه سواء عن الرسول أو الفتوح الإسلامية لبلاد الشام، علماً بأن منبج كانت تحـت السيادة الإسلامية.

وإذا أخذنا رواية سنكسار الكنيسة المصرية، والتي يسير عليها ساويرس بن المقفع أيضاً، ٢٤٠ سنجد أنها تتسم بالاعتدال مقارنة بالروايات البيزنطية، وإن كانت مقتضبة، حيث

Agapius de Menbidj, Kitab al-'Unvan, 456-457.

Ibid., 471.

Severus ibn Al-Muqaffa', *Alexandrinische Patriarchen Geschichte*, ed. C. F. Seybold, Band III (Hamburg 1912), 99.

قتوح الشام وفلسطين في ضوء حولية ليوفانيس المعترف تقول: ٢٤٨ ... وبعد أيام قليلة ثار واحد اسمه محمد، فرد عبادة الأوثان من العربان إلى معرفة الله، انه واحد وأن يشهدوا ويقولوا أن محمد رسوله. وكانت أمة (العرب) مختونة بالجسد، غلف القلوب، ولهم ناموس، يصلوا قبلي شرقي موضع يسمى الكعبة. وملك محمد هذا وصحبه دمشق والشام، وعبر الأردن وبين النهرين... "٢٤٩

والآن إذا قارنا بين أيديولوجية ثيوفانيس، وهو رجل دين مسيحي شسرقي، تجاه المسلمين، وبين روايات رجال الدين المسيحي الشرقيين الآخرين، الذين نكرناهم على سبيل المثال، سنجد أولاً: أن هناك فريقان من رجال الدين المسيحي الشرقيين، فريق يتسم بالاعتدال كسيبيوس وجيفوند وأغابيوس المنبجي وساويرس بن المقفع وسنكسار الكنيسة المصرية، وفريق يتسم بالتعصب لبيزنطة والتحامل على الإسلام، كيوحنا الدمشقي وأنستاسيوس السيناوي وثيودور أبو قرة ومكسيموس المعترف وغيرهم، وينضم ثيوفانيس إلى الفريق الثاني من رجال الدين المسيحي الشرقيين. لكن ما يميز ثيوفانيس عنهم هو صفة "البيزنطي" التي تجعله معتداً بنفسه، يرى كسائر البيزنطيين، أنه واحد من أبناء أمة مصطفاة، وأن الآخرين برابرة.

والعامل الثاني والمتعلق بصفته كبيزنطي أنه واحد من أبناء أمة جريحة، نهزف دماؤها على فراش الكبرياء البيزنطي فلم تجد طبيباً لها بين ثنايا التاريخ سوى أمثال ثيوفانيس ويوحنا الدمشقي وثيودور أبو قرة، ليحاولوا تعليل الإخفاق البيزنطي في الدفاع عن بلاد الشام ومصر وبقية البلاد التي فتحها المسلمون، من خلال الهجوم العنيف على

History of the Patriarchs of the Coptic Church of Alexandria, ed. and Eng. trans. B. Evetts, vol. II, PO I(Paris 1907), 402-403.

يشير ساويرس بن المقفع إلى نقطة مهمة حيث يرد الهزائم التي لقيها البيزنطيون من المسلمين لـ امانتهم (أي البيزنطيين) الفاسدة والمحرمات التي قبلوها بقبولهم (قرارات) مجمع خلقدونية من الآباء الأوائل. انظر: Severus ibn Al -Muqaffu, 99. وبهذا يعكس الصراع الديني الذي كان قائماً بين كنيستي الإسكندرية والقسطنطينية قبل دخول العرب إلى مصر. ويشير السنكسار السكندري إلى سياسة التسلمح التي اتبعها عمرو بن العاص مع المسيحيين المصريين، حيث جد في طلب عودة الأتبا بنيامين ثانية إلى كنيسته، التي اختفى عنها زهاء عشر سنين، على أثر سياسة هرقل الدينية الجائرة، ليدير بيعته وسياسة طائفته، وقد منحه كتاب أمان. وعندما عاد الى الإسكندرية تهللت أمارير المصريين المسيحيين وفرحوا بقدومه. انظر:

History of the Patriarchs, II, 496.

<sup>250</sup> راجع: رأفت عبد الحميد، الإمبراطورية البيزنطية، ج١، العقيدة والسياسة (القاهرة، ٢٠٠٠)، ص ٢٦٦–٢٦٧.

الإسلام وعلى رموزه أمثال الرسول على والخلفاء الراشدين. حيث لم يجدوا تفسيراً يقدمونه للتاريخ و لأبناء وطنهم يفسر أسباب هزيمة القوات الإمبراطورية، التي لم يمض على دحرها للفرس، أعداؤهم التقليديون، سوى بضعة أشهر، على أيدي قوات عربية خرجت من صحراء الجزيرة العربية؛ وكيف تمكن هؤلاء العرب في بضع سنين من غزو آسيا الصغرى والحاق الضرر بها، '٥٠ بلل وتهديد القسطنطينية نفسها أكثر من مرة، ٢٥٠ وهو الأمر الذي لم يحدث منذ أمد طويل، منذ دق الجرمان أبواب القسطنطينية في العصر البيزنطي الباكر، والذي أصاب البيزنطيين بصدمة شديدة. فقد أظهر مكسيموس المعترف، فيما بين ٢٣٤- ١٠٠ مشاعر الصدمة والاشمئزاز من تقدم الفتوح العربية. "٢٠ وفي نفس الوقت نسي هؤلاء المؤرخون البيزنطيون كيف لعب الضغط الديني

الملك على القسطنطينية، مجلة المورخ العربي، عدد ٦(١٩٩١)، ص١١٤٠٠؛ طارق منصور، بيزنطة والعالم

H. Ahrweiler, "L'Asie : عن غزوات العرب في السبع عن القرنين السابع والثامن الميلانيين انظر العرب في آسيا الصغرى في القرنين السابع والثامن الميلانيين انظر: من عزوات العرب في آسيا الصغرى في القرنين السابع والثامن العرب العرب

<sup>&</sup>lt;sup>252</sup> يشير المؤرخون إلى أن العرب هاجموا القسطنطينية ثلاث مرات، حيث أرسل معاوية حملته الأولى ضد القسطنطينية في عام ٨٦٦٨/٨٤هـ، بقيادة فضالة بن عبيد الأنصاري، وكانت حملة استكشافية. انظر: Theophanes, .Chronographia.492 انظر أيضاً ليراهيم العدوى، الأمويون والبيزنطيون (القاهرة، ١٩٦٣)، ص١٦٢ – ١٦٥؛ صلاح العاوور، "المحاولات العربية لفتح القسطنطينية في العصر الأموي"، مجلة المؤرخ العربي، عند ٨(٢٠٠٠)، ص ٣٨١؛ طارق منصور، بيزنطة والعالم الخارجي، ج١، ص ٨٨-٨٩. أما الحملة الثانية فكانت في عهد معاوية أيضا، ويجعلها البعض تستمر لعدة سبع سنين. انظر: ، Theophanes, Chronographia, 493 - 495; Nikephoros Short History, 85-87. Cf. also M. Canard. "Les expéditions des arabes contre Constantinople," .80 .77 . (1926) JA إيراهيم العدوى، الأمويون والبيزنطيون، ص١٧٢-١٧٨؛ صلاح العاوور، المحاولات العربية لفتح القسطنطينية، ص٣٨٠-٣٨٥؛ طارق منصور، بيزنطة والعالم الخارجي، ج١، ص٩٠-٩٤؛ أحمد رمضان أحمد، تاريخ فن القتال البحري في البحر المتوسط، العصر الوسيط (القاهرة، د.ت.)، ص٢٠؛ إيراهيم العدوى، الأساطيل العربية في البحر الأبيض المتوسط (القاهرة، ١٩٥٧)، ص٤٨-٥٥. أخيراً فإن الحملة الثالثة قام بها مسلمة بن عبد المسلك عسام ٧١٧م/٩٩هـ.، انظــــر: Theophanes, 545-550; Nikephoros, 117ff; ابن كثير البدلية والنهاية، ج٥، ص٢٢٣ – ٢٢٩؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، ج٢، ص٣٣١– ٣٣٢؛ كتاب العيون والحدائق في أخبلر الحقائق (بغداد، د. ت.)، ۲۲-۲۶. انظر أيضاً، Canard, Les expéditions, 94 ff; R. Guilland, الحقائق (بغداد، د. ت.)، "L'expédition de Maslama Contre Constantinople", Al-Mashreq (Bierut 1955), 89-112. انظر أيضاً: وساء عبد العزيز فرج، العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والدولة الأموية حتى منتصف القرن الثامن المولادي. (الإسكندرية،١٩٨١). ص١٢١ -- ١٧٥٠ ليلي عبد الجواد، "دور البلغار في مواجهة حملة مسلمة بن عبد

الخارجي، ج١، ص ١٠٥ – ١١٤٤ صلاح العاوور، المحاولات العربية لفتح القسطنطينية، ص٢٨٦ – ٢٨٩. W. E. Kaegi, "Initial Byzantine Reflections to the Arab Conquest", ChHist 38/2(1969), 142.

الذي كانت تمارسه القسطنطينية وبعض أباطرتها على الكناس الشرقية ورجال الاكليروس فيها، دوراً جعل السنكسار السكندري يسب اللعنات والشتائم على الإمبراطور هرقل ونوابه في البلاد، ويفسر هزائمه، بفرح شديد، تفسيراً دينياً يتمثل في عقاب السرب، وهو نفس الاعتقاد الذي آمن به صفرونيوس، بطريرك بيت المقدس، "٥٠ ولم تعكس رواية السنكسار السكندري وفريقه من الاكليروس حنقاً على المسلمين أو شحنة مسن الغضب كتلك التي نفثها ثيوفانيس في كتاباته عنهم.

والعامل الثالث الذي ساهم في عداء ثيوفانيس للمسلمين هو اتجاهاته الأيقونية، حيث كان ثيوفانيس من مناصري الأيقونات، مما جعله يشن هجوماً شديداً على الإمبراطور ليو الثالث الأيسوري وابنه قسطنطين الخامس بصفة خاصة؛ حيث يُعتبر ليو الثالث الأيسوري شرقي المولد، هذا من ناحية؛ ومن ناحية ثانية يتهمه بأنه تأثر بتحريم الصور عند المسلمين، خاصة عندما أصدر يزيد بن عبد الملك مرسوماً في عام ٣٢٧م يقضي بإزالة جميع الأيقونات من الكنائس الخاضعة للسيادة الإسلامية؛ ٥٠٠ ومن ثم شن ليو الثالث هجوماً على الصور المقدسة في الكنائس البيزنطية بدءاً من عام ٢٢١م. ٢٠٠ وكان من نتائج سياسة ليو الثالث الدينية هذه أن جنت عدداً كبيراً من المعارضين له، لاسيما من رجال الدين أمثال البطريرك جرمانوس، بطريرك القسطنطينية، ويوحنا الدمشقي. ٧٥٠ وهذا العامل كفيل بأن

Ibid., 139.

اعتقد المدعو ميثوديوس أن نجاح العرب في فتوحاتهم إنما يعود إلى أخطاء البيزنطبين، لاسيما تجاوزاتهم الجنسية بصفة خاصة. انظر:

Jeffreys, *The Image of the Arabs in the Byzantine Literature*, 316; D. J. Sahas, "Eighth- Century Byzantine anti-Islamic Literature", *BsL* 57(1996), 229-230.

Theophanes, Chronographia, 563-565; Boojamra, Christianity in Greater Syria, انظر: 256
155. Cf. also L. Bréhier, La querelle des images VIII siècles (Paris 1904); E. J. Martin, A History of the Iconoclastic Controversy (London 1930).

انظر أيضا: السيد الباز العريني، الدولة البيزنطية، ص ١٧٧. يسرد زوناراس بالتفصيل قضية تأثر ليو الثالث بما فعلم يزيد بن عبد الملك، الذي قام بتحطيم الصور الدينية من الكنائس الواقعة في ظل الخلاقة الإسلامية؛ وعلى هذا . . فقد وصفه بالطاغية وغيرها من الألفاظ الشديدة اللهجة، كما يذكر أن يزيد فعل هذا تحت تأثير يهودي. انظر: . . . Zonaras, Epitomae Historiarum, ed. M. Pinderi, CSHB, III (Bonn 1897), 257 ff.; Boojamra, Christianity in Greater Syria, 155.

<sup>&</sup>lt;sup>257</sup> السيد الباز العريني، الدولة البيزنطية، ص ١٨١.

الفصل الثالث

يجعل ثيوفانيس لا يكن عداء للأباطرة اللأيقونيين فحسب بل للمسلمين أيضاً، فيتتاولهم بشيء من غلظة الحديث المصحوبة بمغالطات تاريخية وبألفاظ غير لاتقة واتهامات باطلة.

أما العامل الرابع والأخير فيكمن في أن ثيوفانيس، كغيره من البيــزنطبين، لـــم يكــن يعرف الكثير عن الإسلام؛ ولهذا لم يعتبره ديانة، ٢٥٨ بل اعتبره هرطقة مسيحية، مثلب مثل يوحنا الدمشقي وثيودور أبو قرة، اللذان اتسما ببطء فهم الدين الإسلامي، واعتبراه مزيجاً مــن تعاليم الكتاب المقدس، العهدين القديم والجديد، والمذهب الأريوسي؛ ٢٥٩ أو كدرينوس الذي قسال أن الرسول على الخذ عن اليهود عقيدة الله الواحد، وعن الأريوسيين كون الكلمـــة والـــروح القدس مولودين، وعن النساطرة طقوساً جديدة، وجعل لنفسه منها ديناً جديداً..." ٢٦٠ ويقر ستراتوس هنا بأن الغرب الأوربي أساء أيضاً فهم رسالة الدين الجديد، وأستخف بقوته تمامـــا، حيث اعتقد الجميع هناك، كالبيزنطيين، أنه هرطقة مسيحية جديدة. ٢١١

Constantelos, The Moslem Conquests of the Near East, 350. Ibid., 352-353; Jeffreys, The Image of the Arabs in the Byzantine Literature, 317; J.

<sup>258</sup> 259

Meyndorff, "Byzantine Views of Islam", DOP 18(1964), 119-121. Cedrenus, Compendium Historiarum, col. 809.

<sup>260</sup> 

<sup>261</sup> 

Stratos, Byzantium in the Seventh Century, 11, 33.



## ملحمة ديجينيس اكريتيس ورؤية الأخر \* دراسة في باطن النص وأيديولوجية المؤلف

لم تحظ ملحمة من الملاحم الشعبية ذات الصبغة التاريخية التي وصلت إلينا من العصور الوسطى بقدر عال من الاهتمام والدراسة من قبل الباحثين مثلما حدث مع الملحمة البيزنطيسة "باسسيل حسارس الحسدود سسليل العسرقين" الملحمة البيزنطيسة عمر كما تعرف باسم ملحمة ديجينيس أكريتيس، وذلك

تجدر الإشارة إلى أن فكرة هذه الدراسة تعود إلى عام ١٩٩٧ عندما كنت في زيارة علمية لجامعة أثينا لدراسة اللغة اليونانية، حيث تمكنت من تصوير الكثير من الكتب والدراسات البيزنطية الحديثة التي شجعتتي على المضي في تطبيق الفكرة. وهنا أود أن أسجل شكري العميق لأستاذي المرحوم ا.د. رأفت عبد الحميد على تشجيعه لي وعلى ملاحظاته القيمة.

Digenes Akrites, ed. and Eng. trans. Mavrogordato (Oxford 1970), 1.

تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من النسخ لهذه الملحمة، وأقدم نسخ هذه الملحمة وأطولها فهي نسخة وPolitis, L., "L'épopée جروتافيراتا اليونانية التي عثر على مخطوطها في مكتبة جروتافيراتا. انظر، byzantine de Digénis Akritas. Problèmes de la tradition du texte et rapports avec les chansons akritiques", Atti del internazionale sul tema; la poesia epica e la sua formazione, Academia dei Lincei (Rome 1970). Reprinted in Paléographie et alitérature byzantine et néo-grecque (London 1975), 553-554.

التي نعتمد عليها هذا وسيشار إليها دائماً فيما بعد بـ GRO. وقد حررت هذه النسخة نحو عام ١٣٠٠م. انظر، Jeffreys, E., "Digenis Akritas and Kommagene", Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul وتعتبر مخطوطة الاسكوريال هي الثانية Meddelanden 3. (Stockholm 1978), 8.

في القدم بعد مخطوطة جروتافيراتا. انظر، Politis, Digénis Akritas, 554. حيث كتبت نحو عام ١٤٥٠ و ٥٠٠٠م. انظر، Olgenis Akritas and Kommagene. 8.

أما أقدم طبعة عرفها المؤرخون وللمرة الأولى فهي التي نشرها ساتاس ولوجران عن مخطوطة طرابيزون C. Sathas et E. Legrand, Les exploits de Digénis اليونانية مع مقدمة لغوية وترجمة فرنسية. انظر، Akritas. Épopée byzantine du dixèime sicèle (Paris 1875); Digénis Akritas, ed. par S. Joannidis (Constantinople 1887). cf. also Politis, Digénis Akritas, 551.

Soloviev, A., "La date de la version russe du كما توجد نسختان روسيتان من هذه الملحمة. انظر، Digénis Akritas", Byz. 22(1952), 129-132.

وتوجد كذلك نسخة يوناتية أخرى تعرف باسم مخطوطة أندروس والمحفوظة في مكتبة أثينا الوطنية، ويعود تاريخها إلى Hesseling, D., "Une nouvelle version du Roman de Digénis Akritas", Byz. عام ١٦٣٢م. انظر، انظر،

لعدة اعتبارات تاريخية وأدبية، فأحداثها تدور في رحم الحدود البيزنطية -الإسلامية، التي كانت تموج بالصراعات العسكرية والتبادلات الحضارية؛ كما أنها وصلت إلينا كاملة المعالم؛ بالإضافة إلى أنها تلقى الضوء على هذا الفن الذي اندثر عبر القرون الأولى المسيحية، وقل أن نجد له مثيلاً أوروبياً متكامل الملامح مثل إلياذة هوميروس وأوديسته، أو انيادة فرجيليوس، اللهم أنشودة رولان la chanson de Roland، التي دارت أحداثها على الحدود الإسلامية -الفرنجية؛ أخيراً لا يمكن غض الطرف أبداً عن أنها واحدة من الأسس التاريخية التي دعمت نظرة العداء الأوروبية للعرب المسلمين على مر التاريخ، لاسيما في العصور الوسطى، وبدأ من عصر الاستعمار الغربي للعالم الإسلامي وإعدادة صدياغة الأوروبية الحرب، وذلك بفضل الترجمات التي تمت لهذه الملحمة لمعظم اللغات الأوروبية الحديثة.

وتقع هذه الملحمة في ثمانية كتب يتضمنها مجلد واحد، توجد منه العديد من الطبعات لنسخ متعددة متباينة في العمر، إلا أن النسخة الأقدم التي يَعتمد عليها عدد كبير من المؤرخين هي نسخة جروتافيراتا GRO والتي نعتمد عليها في هذا البحث، وهي تقع في ثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسين بيتاً.

عرض موخراً (1927-1928), 172, 176; Politis, Digénis Akritas, 555.

Jeffreys, E., Digenis Akritis. The Grottaferatta and بإعادة نشر نسختي جروتافيراتا والاسكوريال. انظر، Escorial Versions, Cambridge, 1998.cf. also Ricks, D., "Is the Escorial Akrites a Unitary Poem?", Byz. 59(1989); Grégoire, H., "Notes on the Byzantine Epic. The Greek Folk-songs and their Importance for the Classification of the Russian Version and the Greek Manuscripts", Byz. 15(1940-1941); Beaton, R., "An Epic in the Making? The Early Versions of Digenes Akrites", in Digenes Akrites. New Approaches to Byzantine Heroic Poetry (Eds.) R. Beaton and D. Ricks (London 1993), 55-72.

تجدر الإشارة إلى أن هناك دراسة باللغة العربية قدمها الزميل الدكتور عبد الرحمن العبد الغنى بعنوان "ملحمة ديجينس أكريتاس مصدراً من مصادر التاريخ الاجتماعي لمنطقة الحدود الشرقية البيزنطي، مجلة المورخ المصدي، ١٧ (١٩٩٦)، ص ٢٥٠–٢٩٨، حاول فيها قدر جهده أن يغي بموضوعه إلا أنه اعتمد بصورة رئيسية على بعض المراجع الحديثة نسبياً دون المصادر الأصلية البيزنطية وكذلك دون الملحمة نفسها. كما تعرضت على بعض المراجع الحديثة نسبياً دون المصادر الأصلية البيزنطية وكذلك دون الملحمة نفسها. كما تعرضت الأستاذة الدكتورة زبيدة عطا في دراستها "صورة الفارس الإقطاعي والصراع الإسلامي المسيحي كما وردت في ملاحم القرن الحادي عشر الميلادي البيزنطية والملتينية"، مجلة التاريخ والمستقبل، ٣ (١٩٩١)، ص ٢٧- في ملاحم القرن الحديث عن ديجينيس أكريتيس والظروف التاريخية لنشأة الملحمة ونظام الثيمات البيزنطية.

يذكر أحد الباحثين أن هذه الملحمة تتكون من جزأين، الأول منهما يسمى أنشودة الأمير ويتناول أخبار والد بطل الملحمة ووالدته فضلا عن غرامياته، والثاني يسمى أنشودة ديجينيس ويتناول مآثر ديجينيس أكريتيس نفسه.

ولعل المرء من كثرة ما أمسك بين يديه من بحوث ودر اسات حول ملحمة ديجينيس أكريتيس قد يعزف عن الاقتراب من هذه الملحمة بغير القراءة والاستمتاع، إلا أن العكس كان من حظ الباحث حيث وجد أن الدارسين من الأوربيين والعرب لم يقتربوا من صورة الآخر في هذه الملحمة إلا بصورة عرضية تماماً؛ فما بالنا إذا كان هذا الآخر هو العربي المسلم! بالطبع ستصبح رؤيته أكثر تعقيداً، حيث سنجد أنفسنا في خضيم الصيراع البيزنطي-الإسلامي، الأيدولوجي والثيولوجي، وليس السياسي فحسب؛ أو بمعنسي آخـــر كيف رأى البيزنطيون العرب المسلمين بعد ظهور الإسلام وحتى زمن الملحمة، وهل هذه الملحمة انعكاس أيدولوجي طبيعي لهذا الصراع، على الرغم من أن نبرة العداء للمسلمين هنا ليست مباشرة كما في مصنفات البطريرك صفرونيوس Sophronius وماكسيموس المعترف Maximus the Confessor وثيوفانيس المعترف Maximus the Confessor ويوحنا الدمشقى John of Damascus وبارتَّأميوس الرهاوي Bartholomius of Edessa وغيرهم؟ وهل يمكن اعتبار هذه الملحمة صورة للصراع بين المسيحية والإسلام، ولكن بصورة لجأ فيها كاتبها إلى الإسقاط وإدراك القارئ، دون أن يشهر بالمسلمين صـــراحة؟ وهل قطاع الطرق (الأبيلاتاي Apelatai) الذين كان يقاتلهم بطل الملحمة هم اللصوص وقطاع الطرق الذين كانوا يسكنون جبال طوروس على حد نكر أحد المؤرخين، أم أنهم المرابطون العرب في الثغور الأمامية، الذين وقع عليهم عبء المقاومة والدفاع بإمكانياتهم المحلية ضد الحدوديين البيزنطيين، والذين كان عليهم التأقلم مع طبيعة الحدود بين البلدين والاعتماد على أنفسهم في العيش في ظل الخلافة العباسية المتهتكة العسرى فسي القسرن العاشر الميلادي والتي انكشفت عوراتها أمام أعدائها؟

أخيراً، لماذا لم تظهر هذه الملحمة في عصر الهزائم التي ابتليت بها بيزنطة في القرنين السابع والثامن الميلاديين على أيدي العرب المسلمين؟ أليس من الأجدى أن يكون

انظر، عبد الرحمن العبد الغنى، ملحمة ديجينيس أكريتيس، ص ٢٧٦، ٢٨٠. والصحيح ما ذكرناه في المتن وسنفصله بعد ذلك؛ وإن كان هذا التقسيم جائز فهو من صنع المؤرخين الحديثين لموضوع الملحمة، بحيث تشكل الفصول الثلاثة الأولى موضوعا بذاته، أما الفصول الخمسة الباقية فتشكل موضوعا ثانياً. انظر على سبيل Argyriou, A., "L'épopée de Digénis Akritas et la litérature polémique et المثال، المثال، أما العصول المثال، المثال، الموضوعات ألاولى موضوعا بذاته، أما العصول الخمسة الباقية فتشكل موضوعا ثانياً. انظر على سبيل الموضوعا بذاته، أما القصول الخمسة الباقية فتشكل موضوعا ثانياً. انظر على سبيل الموضوع الموضوعات المؤلفة المؤلفة

الفصل الرابع

القرن العاشر الميلادي، عصر الأباطرة المقدونيين العظام، أو كما يسميه البعض عصر الاسترداد، هو المناخ الملائم لظهور ملحمة شعبية تمجد البطل البيزنطي الذي تغلب على كل أعدائه سواة من العرب أو غيرهم في إطار شعبي محبب، وفي رمزية يلجا إليها الكاتب، للإشارة إلى الأباطرة النين شنوا هجوماً شاملاً على المسلمين لاسيما في عهد باسيل الأول (١٦٨–١٨٨٨م)، ونقفور فوقاس (٣٦٩–١٩٩٩م) ويوحنا تزيمسكس (٩٦٩-١٩٩٩م) الذي وصل بقواته إلى بيت المقدس في ظل الخلافة العباسية المغلوبة على أمرها؟ إن كل هذه التساؤلات من الأهمية بمكان أن نخصص لها هذا البحث، والتي لا يمكن الإجابة عليها إلا بقراءة متأنية لكل أبيات هذه الملحمة لنكتشف صورة الآخر بين ثناياها ثم الغوص في أعماق الكتابات التاريخية والمدونات البيزنطية لنستكمل باقي إجابات الأسئلة التي طرحناها.

وفي هذا الصدد قد يكون من المفيد أن نبدأ بملخص واف لهذه الملحمة حتى يتبدى لنا المناخ الفكري الشعبي في بيزنطة آنذاك واضح للعيان، من خلال سطور الملحمة، وكذا محاولة استقراء باطن النص وأيدولوجية مؤلف الملحمة تجاه الآخر العربي المسلم.

يحكى أنه كان (هكذا يبدأ الكتاب الأول) يعيش هناك في قبادوقيا Cappadocia في بحكى أنه كان (هكذا يبدأ الكتاب الأول) يعيش هناك في قبادوقيا Andronicus، سليل عائلة بلاد الروم نمة أمير اسمه أندرونيقوس Andronicus، أو آرون Aaron، سليل عائلة

كان إقليم تبادوقيا، وهو أحد الأقاليم البيزنطية التي تقع جنوب أسيا الصغرى، في البداية كليزورا، حيث كان قائده آنذاك يلقب بكليزورارخ. انظر، 74. Brooks, E., "Arabic Lists of the Byzantine Themes", JHS النظر، 21(1901), 74. وكان في البداية يشرف على الحدود الواقعة نحو جبال طرسوس، حسب اتفاق ابن خردانبة وقدامة بن جعفر والهمذاني. انظر، ابن خردانبة، كتاب المسالك والممالك، بغداد، د.ت.، ص ١٩٠٨ قدامة بن جعفر، نبذ من كتاب الخراج، ملحق مع كتاب المسالك والممالك لابن خردانبة، ، بغداد، د.ت.، ص ١٩٠٨ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج ٣، بيروت، ١٩٨٤، ص ٩٩. وقد رفعت هذه الكليزورا إلى مرتبة إقليم بعد نلك . انظر، كالموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية من الموالية الموالية من الموالية من الموالية من الموالية الموالية من الموالية الموالية الموالية، دراسة إدارية، رسالة ماجستير لم تنشر بعد، كلية آداب بنها، جامعة الزقازيق، نواية القرن التاسع المولادي، دراسة إدارية، رسالة ماجستير لم تنشر بعد، كلية آداب بنها، جامعة الزقازيق، الإمراء من ١٩٥٨-٢٥٩.

ملحمة ديمينيس اكريتيس ورؤية الآخر كيناموس، كان لديه هو وزوجته آنًا Anna ، سليلة عائلة دوقاس Ducas، من أسرة قسطنطين دوقاس، خمسة أو لاد؛ لكنهما رغبا في إنجاب طفلة، ولهذا صليا من أجل تحقيق ذلك. وفي وقت ملائم أنجبا طفلة جميلة اسمها أيرين Irene، تنبأ العرافون بأن أميراً عربياً – سيرتد بعد ذلك إلى المسيحية – سوف يخطفها.^

وحينما كانت في السابعة من عمرها وضعت في قصر تحوطه حديقة ويماؤه الحراس والوصيفات، وذلك كيلا تفكر في الحب على الإطلاق. وحينما بلغت الثانية عشرة من عمرها وأصبحت أكثر جمالاً من القمر ، أبصرت في القصر لوحة "للحب" رسمت على هيئة صببي يضرب بسهمه، وأخبرتها واحدة من خادماتها بأنه كان القدوى المرعب ، مسلحاً بالنار وبسهامه؛ كان الفاتح ، سيد العبيد، حاملاً قارورة الحبر والورق كي يسجل أسماء ضحاياه من العشاق. فضحكت الفتاة وحسب وقالت إنها ليست خاتفة من سهامه وأسوده وناره وحبره وورقه. ولكن في تلك الليلة ، تبدى لها "الحب" نفسه في حلم وكانت مفزوعة وتوسلت إليه أن يرحمها وكان عليها أن تقر إلى وصيفتها كي تهداً من روعها. أ وفي يوم ما حينما كان أبوها مسافراً في مهمة، أو منفياً حسب رواية جروتافيراتا، خرجت أيرين مع خادماتها ووصيفاتها إلى الريف المنزهة. وفي ذلك الوقت كان هناك ثمة أمير عظيم الشأن اسمه موصور، الكان أميراً لبلاد الشام، وذات يوم شن هجوماً على بلاد الروم حيث وصل إلى المكان الذي كانست أميراً لبلاد الشام، وذات يوم شن هجوماً على بلاد الروم حيث وصل إلى المكان الذي كانست تنتزه فيه أيرين فخطفها هي ورفيقاتها الصغيرات. "ا

GRO, 5-7.

ل حرفياً في النص رومانيا Ρωμανι/α، والتي تعنى دائماً الدولة البيزنطية، وسوف يستخدم الباحث مصطلح بلاد الروم، الذي قد يتماشى مع المفهوم العربي الشائع عن بيزنطة، عند ورود الكلمة.

GRO, 19.

Adontz, N., "Les fonds historiques de l'épopée byzantine Digénis Akritas", dans: Études ^ Armeno-Byzantines (Lisbon 1965), 24-25.

هذا الوصف ينطبق على كيوبيد إله الحب عند الرومان القدماء، وكثيراً ما كان يصور وهو يصوب سهامه نحو
 قلبي المحبين.

عند هذا الموضع يتحول الكاتب إلى نظم مقفى ثماني المقاطع في محاولة لوصف رقتها ونبلها.

<sup>&</sup>quot; من المحتمل أن يكون هذا الاسم تصحيفاً لاسم منصور، وأن الكاتب حول حرف الله N إلى U فصار الاسم من Mousour إلى Mousour .

جدير بالذكر أن كاتب الملحمة أورد وصفاً دقيقاً لهذا الأمير العربي، وهو الوصف الذي قد يعطى صورة عن هيئة الأمراء العرب، الذين كانوا يعيشون في إقليم الثغور شمال بلاد الشام Συρι/αφ عند البيزنطيين، حيث يقول:

"كان هناك أمير بالمولد، شديد الثراء،

يمثلك ناصية الحكمة، ويبلغ قمة الشجاعة،

لم يكن أسودا كالأحباش، بل جميلاً محبوباً،

مزداناً بلحية مجعدة مليحة،

له بدن تام وجبين متلبد إلى حد ما؛

نظرته البارقة السارة والمفعمة بالحب

تضئ كوردة تخرج من سكونه.

لقد كان جميل القد كشجرة السرو،

ما إن يراه أحد حتى يظن أنه أيقونة "أ وبهذا كان لديه قوة لا نقهر ؛

كان كل يوم يسعد بقتال الوحوش،

محاولاً بجسارته صناعة شجاعته

لقد بدا عجيباً لكل من رآه.

كان مجده مرعباً لأي شاب.

لقد بدأ بثروته وبما له من شجاعة بالغة

في حشد الأتراك والديلم، ١٤

والعرب المنتقين، والتروجلوىتيين المشاة،

ورفاقه وهم ألف من الرجال المسلحين

۱۲ يقصد المولف أنه مكتمل الملامح كالأيقونة الدينية.

الديلم والترك من العناصر التي دخلت الخدمة في البلاط العباسي منذ خلاقة الخليفة المعتصم (٢١٨-٢٢٧هـ/ ٢٣٨- ٨٤١) الذي اعتمد عليهم اعتماداً كبيراً بعد أن أقصى العرب والفرس عن دائرة الضوء. وقد احتلوا مناصب كبيرة في الدولة والجيش، وبلخوا شافاً كبيراً لدرجة أنهم سيطروا على مقاليد الدولة بعد ذلك. انظر، وسام عبد العزيز، دراسات في تاريخ وحضارة الإمبراطورية البيزنطية، ج ١، (الإسكندرية ١٩٨٥)، ص ٢٥٤-٢٥٥.

وقد تلقى كل من انضوى في جمعه هذا راتباً ملائماً

لقد صب جم غضبه على بلاد الروم Ρωμανι/α،

فاستولى على أجزاء منها، على أراضي هرقل،

وخرب مدناً كثيرة مترامية الأطراف،

وأسر حشوداً لا تحصى من البشر،

جاعلاً المناطق الواقعة هناك بلا حراسة،

وقد تصادف أن كان القائمون بالحراسة هذاك على الحدود،

ونظراً لأنه واجه مناعة كبيرة،

فقد فر عبر خرشنة، ١٥ قادماً من قبادوقيا،

وانقض على دار القائد بالقوة،

والآن ماذا وقع من أمور هناك يمكن أن نخبركم بها الآن؟

بصفة عامة، قد سيق إلى الموت أولتك الذين وجدهم هناك،

ونهب الدار، واستولى على الثروات الكثيرة،

وأسر فتاة فانتة الجمال،

هي ابنة القائد العذر اء، ١٦

في الوقت الذي كان فيه القائد نفسه في المنفي". ``

ولما سمع إخوتها الخمسة الذين كانوا على الحدود بما حل بها، بعد أن أخبرتهم أمهم بذلك، عهدت إليهم، في عقوبة لعنة أم، أن يسعوا وراء الأمير ويعبدوا أختهم وإلا عليهم ألا يرجعوا أحياءً. ^ وهذا ما يقدمه كاتب الملحمة في صورة شعرية تدعو إلى

GRO, 5-7.

GRO. 7.

7.4

كان إقليم خرشنة، وهو أحد الأقاليم البيزنطية التي تقع في أسيا الصغرى، في البداية كليزورا، حيث كان قائده Taktikon Usp., 55; Brooks, Arabic Lists, 76; Bury, J. B., انظر، A History of the Eastern Roman Empire (London 1914) 249; Bréhier, L., Les institutions de l'empire byzantin (Paris 1943), 358.

الفصل الرابع

الأسى والحزن يعبر فيها عن مشاعر أم فقدت ابنتها الوحيدة، الأثيرة لديها، وهي تلتاع من أسى غيابها في الأبيات التالية:

"حدث أن كان أخوة الفتاة على الحدود.

وكتبت أمها، التي نجت من أيدي الوثنيين، ١٩

إلى أبنائها على الفور تخبرهم بكل ما حدث،

بمجيء الوثنيين، وباغتصاب الفتاة،

وحرمانها من عزيزتها الغالية، وحشود الأعداء؛

وأضافت في هذا الصدد وهي تتوح قائلة:

أي أبنائي الأعزاء، فلتأخذكم الشفقة بأمكم،

فهي بائسة ، وروحها تحتضر الآن.

فلتلقوا بالاً للحب الذي تكنوه لأختكم.

فلتسرعوا لتخليص أختكم، وأمكم،

فلتحرروها من العبودية، وأنا من الموت.

علينا أن نقدم الوجود كله من أحلها.

وألاً نفضل الحياة على حسابها؛

أي أبنائي، فلتأخذكم الرحمة بأختكم؛

اي ابناي، فللحديم الرحمة باحديم:

فلترحلوا بسرعة من أجل حريتها؛ وإلا ستلقونني ميتة، كأم طفل،

وستحل عليكم لعنتي ولعنة أبيكم،

إذا لم تفعلوا ما أريد."`

وعلى الفور استجاب الأبناء لاستغاثة الأم الملتاعة وقرروا الذهاب جميعاً للقاء ذلك الأمير العربي الذي هاجم أراضى الروم ونهب وسلب وسبى وأسر أختهم الوحيدة. وتصف الأبيات الشعرية التالية مساعيهم لدى ذلك الأمير من أجل استرداد أختهم وإعادتها

GRO, 7.

١٩ هذه صفة من الصفات التي يخلعها الكاتب على المسلمين. وهذا ليس بالشيء المستغرب على البيزنطيين أن ينعتوا المسلمين بمثل هذه الصفات بل بأشد منها، كما سنبين فيما بعد.

ملحمة ديجينيس اكريتيس ورؤية الآخر

ثانية إلى أحضان أمها. وقد آثر الباحث إيراد هذه الأبيات لما تلقيه من معلومات تاريخية مهمة عن صورة العربي في هذه الملحمة عندما نتناولها بالتحليل. "

"وفي غضون أيام قلائل وصلوا إلى المخيم، عن طريق الدرب المروع الذي يسمونه الشاق<sup>٢٢</sup> وترجلوا عن جيادهم حيث وجدوا الحراس، وبارسالهم طلب مكتوب،

حضروا إلى الأمير بأمر منه.

حيث كان جالسا هناك على عرش سامق، ضخم، مكفت بالذهب، يقع خارج الخيمة؛

يقف حوله حشد من الرجال المدججين بسلاحهم. وعندما دنوا منه استمع إلى كلماتهم،

وقد انحنوا عندما خطوا نحوه ثالث خطواتهم ، وبدأوا بالدمع حديثهم مع الأمير على النحو التالي:

" أيها الأمير، يا عبد الله، "" يا أمير بلاد الشام،

قد تأتى إلى بالرمو، لترى المسجد το/ μασγιδι/ον،

وقد تعبد أيها الأمير الحجر المعلق<sup>٢٢</sup>

فلتعثر على شخص بارز يوقر قبر الرسول°<sup>٢</sup>

<sup>&</sup>quot; سيتم التعليق على هذا الأمر بعد الانتهاء من عرض مضمون الملحمة.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲</sup> Δυ/σκολον يقصد هذا إما درب البوابات القيليقية الذي كان يربط بين أعالي بلاد الشام وآسيا الصغرى عبر جبال طوروس ويحميه حصن الحدث، أو درب الحدث الذي كان يقع في الشمال الشرقي من بلاد الشام من طرسوس ويمر عبر جبال طوروس بآسيا الصغرى نحو القسطنطينية ويرجح الباحث الدرب الأخير لأنه كان ممر سعاة البريد والسفارات والجيوش العسكرية لمزيد من التفاصيل عن هذه الممرات انظر ابن خردانية، المسالك والممالك، ص ١٠٠-١٠٠ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج٢، ص ٢٢٧ لسترانج، كي، بلدان الخلاقة الشرقية، ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد (بيروت، ١٩٨٥)، ص ١٦٥-١٩٦١.

δουςλε τους Θεους "٢ عبد الله هذا صفة وليس اسماً.

κρεμα/μενον λι/θον يقصد بهذه التسمية عند البيزنطبين الكعبة الشريفة، ويبدو هنا المفهوم البيزنطي κρεμα/μενον λι/θον الخاطئ لدى البيزنطبين عن أن المسلمين يعبدونها، وعندما يُكبر المسلمون هناك يظنون أنه اسماً لها.انظر، Sahas, D., "Eight-Century Byzantine anti-Islamic Literature," BsL 57(1996), 235, n. 39; Meyendorff, J., "Byzantine Views of Islam", DOP 18(1964), 118 ff.

ومن ثم تستمع إلى صلواته المكرسة.

لقد حملت بالقوة فتاة مليحة، هي أختنا.

يا عبد الله الأعلى[مكانة]، فلتبيعها لنا،

وسنعطيك ما تريده من ثروات من أجلها.

فأبوها يتفجع عليها، لأنها وحيدته؛

وأمها توشك على الموت دون رؤيتها.

ونحن أنفسنا الذين نكن لها حباً لا حدود له

قد أقسمنا جميعاً بأيمانات غليظة،

بأن نُقتل إذا لم نعيدها ". ٢٦

وقد فتن الأمير بشجاعتهم ولباقتهم في الحديث "حيث كان يجيد لغة الــروم [أي اليونانية]"، ورد عليهم بدماثة قائلاً الكلمات التالية:

" لو أنكم ترغبون في تحرير أختكم،

دعونا نختار واحداً منكم، تظنونه شجاعاً.

ودعونا أنا وهو نمتطى الجياد سوياً،

و نتقاتل معاً،

فإذا هزمته، ستصبحون لي عبيداً؛

وإذا هزمني، فإنكم بلا جدال

ستتسلمون أختكم، ولن تخسروا شيئاً،

وكذلك كل الأسرى الآخرين الذين في حوزتي ". ٢٧

وهكذا قاتل قسطنطين، <sup>٢٨</sup> الذي كان توأمها حسب رواية GRO، الأميسر بينمسا كسان الآخرون يتابعون الموقف. وقد انهزم الأمير في المبارزة التي دارت بينه وبين أخيهم الأصغر

GRO, 9.

GRO. 9-11.

το .: μνη=μα του= Προφη/το <sup>το</sup>

لا يرى أحد الباحثين أن قسطنطين هذا هو قسطنطين دوقاس، الذي لعب دوراً مهماً في الأحداث التي أعقبت وفاة الإمبراطور اسكندر ١٩١٣-٩١٣م أخو الإمبراطور ليو السادس ٨٨٦-٩١٣م، وكان أكبر الأشقاء. انظر، عبد الرحمن العبد الخنى، ديجينس أكريتاس، ص ٢٧٩. وطبقا لنص جروتافيراتا فقد كان قسطنطين أصغر أخوته وتوأماً لها.

قسطنطين، واستسلم للواقع، ومنحهم ختمه، وسمح لهم بأن يغتشوا المعسكر بحثاً عن أخستهم. بيد أنهم لم يعثروا عليها، ويشير عليهم أحد العرب بأنها ربما قتلت مع فتيات أخريات ألقب بجثثهن في خندق. وتم البحث بين الجثث العديدة لرفيقاتها دون طائل. وفي آخر المطاف، يرجعون إلى الأمير ويتهددونه، فيسألهم عمن يكونون؟ فأجابوا عليه نحن من أبوين نبيلين مسن نبلاء الروم، أتينا من إقليم الأناضول، فأبونا من آل كيناموس وأمنا من آل دوقاس، من أسرة فسطنطين دوقاس، الشهيرتين؟ وأعمامنا وأبناء أعمامنا هم القادة الاثنى عشر. "وحينما سألوه عن عائلته رد بفخر قائلاً: "أنا ابن خريسوخريز Φρυσοβε/ργου وسبائيا وحينما سألوه عن عائلته رد بفخر قائلاً: "أنا ابن خريسوخرين العرب، النين ربوني عقيدة محمد تهني . كان جدي أمبرون مهر Αμβρωςν (وعمي كارويس Καροη/ρ اقد

GRO, 18; Adontz, Digénis Akritas, 9.

ربما كان المقصود هذا بالقادة الاثنى عشر قادة الأقاليم البيزنطية، حيث كان يحكم كل إقليم من هذه الأقاليم قائد عسكري هو في نفس الوقت قائد جيش الإقليم، أو كما كان يسمى في اليونانية البيزنطية استراتيجوس. انظر طارق منصور، قطوف الفكر البيزنطي، ج١، الأدب، القاهرة، ٢٠٠٢، ص ١٢٣. وهذا الفرض قد يساعد على تحديد زمن الملحمة إذا ما تحققنا متى كان هناك اثنى عشر إقليما (ثيماً) في بيزنطة؟ بالطبع بحلول القرن الماشر الميلادي كان هناك اثنا عشر ثيماً فيما بين الشرق والغرب. ومن ثم يمكن القول أن زمن تداول هذه الملحمة(وليس زمن تحريرها) يتراوح فيما بين القرن التاسع والعاشر الميلاديين، أي زمن الأسرة الممورية وأوائل الأسرة المقدونية على الأرجح.

GRO, 18, 1. 284.

أً أو بانثيا Panthia ، في

Ξρυσοβε/ργου υι(ο/φ ει)μι, μητρο.: φ δε.: τηςφ Πανθι/αφ.

يلاحظ هنا خلط البيزنطيين المتعمد بين المسلمين وبين البيالصة ومحاولة الربط بينهما، نظراً لأن البيزنطيين يكرهون كلا منهما، وهو الأمر الذي سنفصله في هذه الدراسة فيما بعد. كما يلاحف أن اسم أمه رومياً وليس عربياً، وهذا يعنى أنها لم تكن مسلمة من البداية بل أنها أسلمت بفضل زوجها. ومما يعضد هذا أن الأمير موصور يقول بعد ذلك إنه نشأ مسلماً على أيدي أقربائه العرب. إذا فلماذا لم يقل إنه نشأ مسلماً على أيدي أمه؟ هذا ما سنناقشه فيما بعد في المتن.

يرى أدوننز وا.د. زبيدة عطا أن أمبرون هو عمر بن عبيد الله أمير ملطية الذي قتل عام ٨٦٣م على أيدي Adontz, Digénis Akritus, 18. ١٨٣ من ١٨٣٠

يذكر المورخ أدونتز أن بعض نسخ الملحمة الأخرى تقول أنهم أجابوا بقولهم تحن من نتحدث إليك أيها الأمير من أصل شرقي ومن أبوين نبيلين. فأبونا آرون من آل دوقاس حفيد كيناموس، المشهورين. وجدنا لأبينا هو موزيلون Mouselon وأمنا أيضاً من عائلة كيرماجستيرس Kyrmagistres الثرية. انظر، Adontz, Digénis Akritas, 9.

فتحت بلاد الشام بأسرها وما وراءها ولم أنهزم قط، لكن ها أنا الآن استسلم لجمال أختكم؛ إنها حية ولم يصبها أذى، فإذا ما أمكنني الزواج منها، فإني علمى استعداد أن أصبح مسيحياً وأتواصل مع أهلي جميعهم في بلاد الروم. ""

وهكذا بعدما عقدوا سلاماً معه، عاد الأخوة إلى بلاد السروم، وهناك في قلعة ستراتيجيسا strategissa ، رحبت زوجة القائد بعودة أولادها بصحبة أختهم، وكام فرحت بأبنائها. وتم تعميد الأمير، الذي بدأ في إطلاق سراح الأسرى المنين كانوا في حوزته، وتزوج من الأميرة أيرين، وبعد مرور وقت ملائم رزقا بطفل سمى باسيل كما أطلق عليه أيضاً اسم ديجينيس Basil Digenes.

وتورد معظم نسخ الملحمة خبر التعميد، والزواج، ومولد الطفل بإيجاز بالغ، وعند هذا الموضع لا تعطى تفسيراً لاسم الطفل. وفيما بعد سنعلم أنه سُمى ديجينيس لأنه ولله من عرقين مختلفين، وهو اتحاد للعرقين الرومي من ناحية الأم والعربي من ناحية الأب؛ وسمى أكريتيس، "" لأن مهمته كانت جلب السلم إلى الحدود الفاصلة بين الروم والعرب المسلمين. ""

كان الأكريتاى أو مدافعو الحدود، جنوداً مستقلين عن الجيش البيزنطي، على الرغم من أنهم في بعض الأحيان Bréhier, Institutions, 364; Ensslin, W., "The كانوا يتبعون قادة قوات الأقاليم (الثيماتا).انظر، "Government and Administration of the Byzantine Empire", CMH, vol. IV, pt. II (Cambridge 1967), 38; idem, "The Emperor and the Imperial Administration", in Byzantium, ed. N. Bayns and H. S. Moss (Oxford 1948), 299.

وكانوا يحصلون في مقابل خدمتهم العسكرية على أراض تؤخذ بصفة عامة من الأملاك الإمبراطورية، يستقرون Diehl, Ch., Byzantium: Greatness and Decline, Eng. trans. N. فيها مع عائلاتهم. انظر، Walford, New Jersy, 1957, 48. وكانت مهمة هولاء الأكريتاى تدبير أمر الدفاع عن الحصون والقلاع الأكثر عرضة لهجمات العدو.انظر، 168. (Artheud 1974), 168. والتي كانوا يتمركزون فيها بطول الحدود المهددة. وهم مزودون بنظام للإشارة يجعلهم قادرين على أن يتصلوا مباشرة بالأخرين، انظر Sensslin, Government, 38. وكانوا يقودون تشكيلات حربية صغيرة مستقلة عن

وعندما سمعت أم الأمير بما وقع من ابنها كتبت إليه من بلاد الشام رسالة تأنيسب مريرة، ذكرته فيها كيف ينسى أمه وأطفاله ودينه ووطنه، كما ذكرت بإنجسازات أبيسه خريسوخربز الذي هزم العديد من قادة جيش بلاد الروم، وكيف أنسه حوصسر أخيسرا وعوض سلاماً مجيداً، وهو الذي فضل أن يقطع إرباً على ألا يستسلم للروم. وكيف قساد خالك وعمك مُرسيس كارويس Μουρσηςφο (Καρο/ηφ) / الجيوش وشسنوا هجوماً على سميرنا معراً، وخربوا أنقره، ومدينة أبيدوس، وتقريك، وطارنت Tarenta، والكور الست، وبعدها عادا لبلاد الشام منتصرين؛ وتخبره أمه بالخطر الذي يحيق بها نتيجة لأن ابنها ترك نفسه يقع في غواية آكلة لحم الخنزير. ولا وذكرته في دهشة نوعاً ما بزوجاته وبأطفاله منهن، الذين تركهم في بلاد الشام. وهنا في رواية جروتافيراتا GRO يذهبن بصحبة أطفالهن لمقابلته عند عودته ثانية إلى وطنه). وتخبره أمه بالرسالة إليه عن طريق العودة على الفور وأن يحضر معه الفتاة إذا شاء ذلك. وتبعث أمه بالرسالة إليه عن طريق فرسان من العرب بأقصى سرعة إلى بلاد الروم، حيث كان يعسكر في مكان اسسمه هوللوستون ما الحرب ما الماله الأمير رسالة أمه يخبر أيرين التي توافق على الرحيل معه، وإن كانت مغتمة؛ ثم يلي ذلك شجار بين الطرفين. "
على الرحيل معه، وإن كانت مغتمة؛ ثم يلي ذلك شجار بين الطرفين. "

ومع ذلك، انتهى كل شئ على نحو طيب وأعلنت أيرين أنها لن تخبر أخوتها بأي شئ. إلا أنها بعد ذلك أسرعت وشرحت لهم أن الأمير يريد العودة من جديد، وهم أنفسهم منذ أمد ليس بطويل كانوا خائفين من لعنة الأم. لذا كان ثمة تصالح عام بين جميع

فرق الأقاليم العسكرية لاحتلال الطرق وسد الممرات وصد الغارات. لمزيد من التفاصيل انظر، طارق منصور، الجيش في الإمبراطورية البيزنطية، ص ٢٢٩-٢٣٠.

GRO, 28; Adontz, Digénis Akritas, 10.

<sup>&#</sup>x27;' تحاول الأم هنا أن تلوح له بطريق غير مباشر بما يمليه عليه دينه الإسلامي، ويبدو أن الكاتب تعمد أن يظهر واحدة من مواضع الاختلاف والجدل بين المسيحية والإسلام. انظر،

Argyriou, L'épopée de Digénis Akritas, 13-14, 17-18.

<sup>&</sup>quot; الرها هي الآن أورفا بتركيا.

η( Λακκοπε/τρα انظر، باسم η( Λακκοπε/τρα النص وذكر حرفياً في النص باسم η( Λακκοπε/τρα النظر، عليه النظر، انظر، انظر، انظر، انظر، انظر، انظر، النظر، النظر،

الفصل الرابع

الأطراف، ثم رحل الأمير بمفرده، مع أمنياته الطيبة بعودة عاجلة. لكنه مضى بدون أيرين، على غير توقع بعدما قال ما قاله. وتصور هذه الحادثة حساسية الأخوة من "شرف " أختهم في العالم البيزنطي.

وفي الطريق يغنى الأمير لرجاله أثناء الرحلة كي يسليهم، لأنه جعلهم يسافرون على عجل، متجاوزاً ثلاث مراحل في يوم واحد، لاشتياقه العودة لحبيبته. ويذكرهم الأمير كيف كانوا معاً في معركة ميئوس منها وكيف أنه في ملاقوبيا، "شق طريقاً لهم عبر قوات الروم التي حاصرتهم. "ك

وقد تحقق المؤرخ البلجيكي هنري جريجوار من هذه المعركة على أن عمر بن عميد الله أمير ملطية قد هُزم فيها وقُتل على يد القائد الرومي بتروناس؛ وقد حدثت كما وصفت في تواريخ جينزيوس والمكمل لحولية يُوفانيس، في عام ١٦٨م، أن ولكن ليس في مالاقوبيا كما تذكر الملحمة. كن جدير بالذكر أن هنري جريجوار بعد مقارنته روايات هذا

GRO. xxxiii.

417

أن ملاقوبيا هي الآن ملاقوبي في قبادوقيا جنوب نهر الهاليس، انظر،

GRO. 47-49; Jeffreys, Digenis Akritas and Kommagene, 9. " انظر،

<sup>&#</sup>x27;' معركة ٨٦٣م/٢٤٩هــ حدثت بين عمر بن عبيد الله الأقطع، أمير ملطية، وقواته وبين البيزنطيين بقيادة القائد البيزنطي بتروناس. فقد قام عمر بن عبيد الله الأقطع بالإغارة على إقليم الأرمنياق ووصل حتى مدينة سينوب على البحر الأسود إلا أن القوات البيزنطية حاصرته عند منطقة تسمى بورسنتا على حدود ثيمي بافلاجونية والأرمنياق على بعد خمسمائة كم من أميسوس، وهناك أطبقت عليه القوات البيزنطية من الشمال والجنوب والغرب، أما نهر الهاليس فكان حداً شرقياً مانعاً لهروب القوات الإسلامية. وقد انتهت هذه المعركة بدحر القوات الإسلامية تماماً ومقتل عمر بن عبيد الله الأقطع الذي أرساب رأسه على القسطنطينية. لمزيد من التفاصيل انظر، الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج١٢، بيروت، ١٠٠٠، ص ١٥٠٩؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج٧، بيروت، د.ت.، ص١٢١؛المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق محمد محيي الدين بيروت، د.ت.، Theophanes Continuatus Chronographia, ed. I. Bekker, CSHB (Bonn 1838), 179-183; Symeon Magister ac Logothetae, Chronographia, ed. 1. Bekker, in: Theophanes Continuatus, CSHB (Bonn 1838), 665-666; Cedrenus, G., Compondium Historiarum, ed. I. Bekker, CSHB, II (Bonn 1839) 163-165; Genesius, Regna, ed. Caroli Lachmanni, CSHB (Bonn 1834), 94-97. cf also Grégoire, H., "La batille de 863", Byz. 8(1933), 536 ff; idem, "Michael III et Basil le Macedonien dans l'inscription d'Ancyre", Byz. 5(1929-1930), 336ff; Ostrogorsky, G., History of the Byzantine State (New Jersy 1957), 202.

انظر أيضا، فإزيلييف، أ.، العرب والروم، ترجمة محمد عبد الهادي شعيرة، القاهرة، دت.، ص ٢١٨-٢٢٣ . Bury, E.R.E., 283.

النصر البيزنطي بالفقرات الواردة في نسخة جروتافيراتا وفي نسخة الاسكوريال، يـزعم أن العناصر "التاريخية في القصيدة هي عناصر مستعارة من المدونات التاريخية. ٢٨

على أية حال، يقتل الأمير، وهو في الطريق عبر الجبال ، أسداً ويأخذ أنيابه وبراثن قدمه اليمنى كهدية لولده الصغير، باسيل. وسرعان ما يصلون إلى قلعة الرحاب (وبراثن قدمه اليمنى كهدية لولده الصغير، باسيل. وسرعان ما يصلون إلى قلعة الرحاب (تحديد من بين النهرين)، حسب روايات أخرى؛ وهناك بعد تناول العشاء، يعظ الأمير أمه عن الدين المسيحي في نجاح أفضى إلى اعتناق أمه وأهل بيته في الحال المسيحية؛ وبعد أن تم شدن نخائر الرها، " يعودون جميعا إلى قبادوقيا ليتم تعميدهم. "

وعند عودة الأمير إلى قبادوقيا مع أمه وأهل بيته، كان ثمة مشهد للم الشمل، وحينما احتضن زوجته أيرين أغمى عليهما من فرط الفرح بأسلوب رومانسي. بعد ذلك تم إبخال ديجينيس الولد الصغير إليه فأخذه الأمير بين نراعيه قائلا له: "صقري الصغير، متى ستفرد جناحيك وتسعى وراء طيور الحجل، وتخضع اللصوص؟". "وهكذا ينتهي الكتاب الثالث في مشهد حياة أسرة سعيدة وسط النبل القبادوقي. ""

ويبدأ الكتاب الرابع في الملحمة بمعاودة التسليم بحياة ومآثر الأمير الذي ستكون توطئة ملائمة لحكاية ديجينيس إذا ما كانت محض بداية. في هذه التوطئة، نعلم للمرة الأولى على نحو واضح سبب تسمية باسيل بـ "ديجينيس وسبب تسميته" بـ "أكريتيس"،

Grégoire, Michael III, 334 ff.

GRO, 48.

<sup>°</sup> تشير رواية قديمة إلى أنه تم تبادل رسائل بين أبجر الخامس ملك الرها (٤ق.م.-٥٠م) وبين المديد المسيح، ذلك أن أبجر كتب أثناء مرضه إلى المديد المسيح يسأله فيها أن يأتي لتطبيبه. وقد وعد المسيح بأن يرسل له أحد تلاميذه ليقوم على علاجه ويبشر بالإنجيل بين رعاياه. ويروي أن المسيح قد طبع صورته على قطعة من القماش، التي صارت تعرف باسم المنديل المقدس. انظـــر، السيد الباز العريني، الدولة البيزنطية، القاهرة، 1910، ص ٢٥٥، هــ٣.

GRO, 44-64; Jeffreys, Digenis Akritas and Kommagene, 9.

GRO, 62.

GRO, xxxv.

يشير ا.د. خرستيدس إلى أن هذه الفصول الثلاث من الملحمة ربعا نقلت عن أصل عربي، كما بين في إحدى Christides, V., "Arabic Influence on the Akritic مقالاته طبيعة وماهية هذا التأثير بالتفصيل. انظر، Cycle", Byz. 49(1979), 94-109.

الفصل الرابع \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_

كما سبق القول. وحينما يبدأ البطل أخيراً في النضج ، يكبر بسرعة فائقة؛ وفي غضون ثلاث سنوات يتعلم الهجائية، بعدها يتعلم استخدام الأسلحة، واستخدامات الحربة والسيف، وفنون العدو والنزال. وحينما كان في الثانية عشرة من عمره، سأل عما إذا كان بمقدوره الذهاب مع أبيه وخاله إلى القنص، وبرغم إنه كان صغيراً للغاية بيد أنه أصدر إصدراراً شديداً . وفي الصبيحة التالية امتطى حصانه مخترقاً الغابة مع أبيه وخاله قسطنطين فقتل دبين وأمسك بغزال شارد - وهو مترجل - وقتله بيديه العاريتين. وحينما وثب أسد صوبه، سحب سيفه من غمده وأرداه قتيلاً بضربة واحدة؛ بعد ذلك يذهبون معاً إلى نبسع في الغابة ويُغسله أبوه ويعطيه ملابس نظيفة من الحرير الموشى بالذهب.

كان الصبي قلقاً لأن يعود إلى أمه بالمنزل، وهكذا أركباه حصاناً أبيض كانت مقدمته موشاة بالفيروز وبأجراس صغيرة من الذهب، وكانت لبادة السرج من الحريسر الأخضر ومزينة بالورود، واللجام مزداناً بالذهب واللآلىء. كان الحصان جامصاً إلا أن ديجينيس جعله يتحرك وفق هواه، وجلس على السرج "مثل تفاحة على شهرة". " هكذا شب ديجينيس قوياً وجميل المحيا؛ ولما صار أبو الأمير عجوزاً ترك حياة المغامرة لابنه. وذات يوم بعدما صار رجلاً، رحل ديجينيس مع صحبة ممتطين الجياد، وفي واحدة من الدروب نجح في العثور على عصابة من اللصوص أو الأبيلاتاي" الذين تاق لملاقاتهم.

GRO, 81.

<sup>&</sup>quot;هذا الاسم، الأبيلاتاي، أعطى فرصة للعديد من الملاحظات من قبل المورجين، على الرغم من أنه شائع في الأدب البيزنطى، بل ومنح اسم الأبيلاتاي إلى الصولجان الخشبي أو الهراوة التي تبدو أنها أسلحتهم المعيزة. إنها الكلمة المماثلة تماماً في اللاتينية، والإنجليزية القديمة abactor، وتعنى ببساطة من يُبعد أو يطرد شيئاً، أي لصوص الدواجن أو لصوص الجياد. والقديس ثيودور الذي يمنح ديجينيس امرأته عهداً باسمه في نسخة الاسكوريال، هذا القديس يُسمى في ذلك المكان "الأبليتيس العظيم". لكن تقريباً كل المورخون المابقون على كرومباخر Krumbacher أخذوا كلمة apdates، بمعنى سلبي، وفسروها بأنها تعنى المرء الذي طرد أو أبعد، أي "الخارج عن القانون"؛ ويوأنيديس Ioannides يزعم أنها تعنى المرء الذي لا يعتمد على أي أحد. انظر، أي "الخارج عن القانون"؛ ويوأنيديس التاسع الميلادي نقابل مجموعة من الابيلاتاي ضمن زمرة أصنقاء باسيل الأول الذين شاركوه اغتيال الإمبراطور ميخائيل الثالث. انظر، Digénis, L' épopée de بينما يرى أحد المورخين أن هذه التسمية كانت تطلق على مجموعة من اللصوص والعصابات التي تسكن جبال طوروس، ولا تعترف لا بسيادة الإمبراطور ولا الخليفة العباسي، بل تتهب البلاد لحسابها الخاص. وفي زمن العمل معهم. انظر، عبد الرحمن العبد الغني، ملحمة ديجينيس أكريتاس، ص ٢٨٠.

□ الخور الأخر الأخر الأخر الأخر الأخر المحمة ديجينيس اكريتيس ورؤية الأخر

جدير بالذكر أن هذا هو أول ظهور على مسرح الأحداث لطبقة من اللصوص أو قطاع الطريق الذين يرتعدون من أعدائهم الأكريتاى Akritai أو "الحراس" الذين يلعبون دوراً بارزاً في الحدث. وفي الواقع يعد الحدث بأكمله في القصيدة صراعاً بين قطاع الطريق "الأبيلاتاي" وحراس الحدود "الأكريتاي".

يجد ديجينيس رجلهم المتعهد بنقل الماء وعن طريقه يتوصل إلى زعيمهم، فيلوبابوس Philopappos قاطع الطريق العجوز، الذي يرقد في خيمته على كومة من جلود الحيوانات المتوحشة، ويخبره أنه يريد أن ينضم إلى العصابة، فيرد العجوز قائلاً: ٥٦

"أيها الشاب، لو تظن نفسك جيداً بما يكفى لأن تكون قاطع طريق،

خذ هذه الهراوة وامض للحراسة،

وإذا استطعت أن تصوم لمدة خمسة عشر يوماً.

ولم تدع النوم يدنو من عينيك،

حينذاك اذهب واقتل الأسود واجلب لي جلودها،

وبعد ذلك اذهب وراقب من جديد،

وحينما يمر الأمراء في قافلة كبيرة،

ومعهم العريس وعروسه، لو بوسعك أن تمشي بينهم،

وتخطف العروس من وسطهم جميعاً وتحضرها لي هنا،

حيننذ يمكنك بالطبع أن تسمى نفسك قاطع طرق(أبيلاتِس  $\pi \epsilon \lambda \alpha / \tau \eta \phi$ )".

وأجاب ديجينيس إنه فعل كل هذا حينما كان صبياً، والآن يمكنه أن يتغلب على أرنب برى جارياً نحو قمة التل، أو يمسك بطائر حجل منخفض الطيران في يديه، فدعاه قطاع الطريق إلى العشاء، وحينما كانوا يتفاخرون، تحداهم جميعاً في مباراة مصارعة بقطع خشبية صغيرة وجردهم جميعاً من أسلحتهم وقدمها إلى فيلوبابوس Philopappos العجوز قائلاً له: "إذا لم يعجبك هذا، سافعل مثله معك". وبعد هذا انضم من جديد إلى صحبة الشبان عائداً إلى الوطن. ٥٠

| GRO, | 86-88. | ٥٧ |
|------|--------|----|
|      |        |    |
| 719  |        |    |

GRO, 84.

والأن كان ثمة قائد بالجيش ذائع الصيت بالغ الثراء في هذا الطرف من بلاد الروم يدعى دوقاس الكبير، ^ كان قصره يقع على الطريق، وكانت له ابنة جميلة اسمها إيدوكيا. وهنا تبدو ثمة إشارة مهمة في غزل الأمير لايرين، وكذلك ابنة دوقاس، وهي إشارة حاول الشاعر أن يوضعها بأن يجعل ايدوكيا تلحظ أن ديجينيس، من خلال نسبه لعائلة دوقاس. لابد وأنه ذو صلة قرابة بها. وقد قام ديجينيس بالغناء ذات يوم، حينما كان يصطاد في ذلك البلد، تحت نافذتها، ومن ثم نظرت إلى الخارج وأبصرته، فأرسلت إليه وصيفتها بخاتم ورسالة تحذير؛ فقد كانت لأبيها القائد معاملة قاسية مع المتقدمين للزواج بها، مهما كانوا نبلاء أو شجعاناً. وعاد ديجينيس إلى منزله، داعياً لأن تغرب الشمس ويشرق القمر، وأخبر سائس الخيل بأن يجهز حصانه الأسود عند هبوط الليل بأحزمة مضاعفة للسرج وسيف وصولجان خشبي عند السرج؛ وفي العشاء لم يقدر على تتاول الطعام، مما أدى إلى قلق أمه التي سألته عن الأمر، بل وقرأت عليه بعضاً مما قاله هوميروس، وبدأت تتلو صلواتها غير أنه صعد إلى غرفته وانتعل حذاء ركوب الخيل وضبط نغمات العود كما شاء، وفيما امتطى حصانه عبر الليل، تغنى بإحدى الأغاني. وحينما وصل إلى القلعة، عند طلوع النهار تقريباً، كانت إيدوكيا قد تغلب عليها النوم في انتظاره، وحينما عزف على العود تحت نافذتها كي يوقظها، انزعجت وتملكها الخوف نوعاً ما، وقالت لـــه "لــو أبصروك فلسوف يقتلونك". لكنهما تبادلا الحديث عند النافذة وتبادلا عهوداً كثيرة – "لــو كان مقصدك من الحب شريفاً، وغرضك الزواج" – سأضع كل ثرواتـــي عنـــد قـــدميك وأنبعك أنت يا سيدي الحبيب عبر العالم" - وفي نهاية المطاف يقف على السرج ويتلقفها وهي تقفز من النافذة؛ ولم يدع أحداً يظن إنه قد خطفها خفية، إذ أنه صرخ وأيقظ القلعــة بأسرها. وتبعه واحد من أبرز الطاردين الذين سحقهم ديجينيس بضمربة واحدة اسمه سودالس العربي (حرفياً الساراقيني) Soudales Saracenos. ٥٩

GRO, 88; Oikonomidès, L'épopée de Digénis, 383.

GRO, 88 ff; Jeffreys, Digenis Akritas and Kommagene, 10.

كان البيزنطيون يطلقون على العرب عدة مسميات منها السراقنة (أى المنحدرون من نسل السيدة سارة زوج ايراهيم عليه السلام) أو الهاجريون (أى المنحدرون من نسل السيدة هاجر زوج ايراهيم عليه السلام) أو الإسماعيليون نمبة Michael le Syrien, Chronique, ed. et trad. frans. إلى إسماعيل علية السلام، كما ورد في المتن. انظر، par Chabot II(Paris 1899-1910), 415.

 □
 ملحمة ديجينيس اكريتيس ورؤية الآخر

إنه ليبدو غريباً أن يكون أحد العرب يحارب بين أتباع دوقاس في ذلك العصر، وتبدو هذه المناسبة الوحيدة في القصيدة التي يقتل فيها ديجينيس خصماً عُرف على أنه عربي. لكن سودالس ليس اسماً عربياً، إنه فعلاً اسم قائد بيزنطي أرسلته الإمبراطورة ثيودورا مع اندرونيقوس دوقاس إلى آسيا الصغرى في حملة عام ٥٥٥ م ضد البيالصة، وكان قائداً لجيش اضطهدهم بضراوة لدرجة أثارت أتباعهم في تمردات تالية تحت قيادة كاربياس Karbeas ثم خريسوخير Chresocheir. ولهذا قد يبدو موت سودالس هنا إشارة لهرطقة البيالصة في القصة. 11

القديم، لاسيما في سفر التكوين، عن العرب وأصولهم. انظر، سوذرن، ر.، صورة الإسلام في أوروبا في العصور الوسطى، ترجمة رضوان السيد، بيروت، ١٩٨٤، ص ٢٠-٥٣. ويضيف ميخاتيل السرياني أيضاً أنهم يطلقون على أنفسهم اسماً عاماً وهو العرب نسبة إلى شبه الجزيرة العربية الخصبة التي هي موطنهم الأصلي، وهي المنطقة الواقعة بين نهر الفرات شمالاً حتى البحر الجنوبي، ومن البحر الأحمر غرباً حتى بحر فارس شرقاً. انظر، الواقعة بين نهر الفرات شمالاً حتى البحر الإشارة إلى أن لفظة السراقنة كانت تطلق في الأساس على المعاهدين من العرب (الفويدراتي) قاطني الحدود وعلى البدو العرب الذين يقطنون باطن الجزيرة العربية. انظر Jeffreys, The العرب (الفويدراتي) قاطني الحدود وعلى البدو العرب الذين يقطنون باطن الجزيرة العربية. انظر Image of the Arabs, 306, 317. cf. also Shahid, I., Byzantium and the Arabs in the Fourth Century, (Washington, D.C. 1984), 16-19.

GRO, xxxix; Jeffreys, Digenis Akritas and Kommagene, 10.

"كان البيالصة، الذين يعتبرهم البعض أتباعا لبولس السميساطي، أصحاب بدعة دينية مسيحية نجحت في كسب أنصار لها في آسيا الصخرى واتخذوا من مدينة تفريك عاصمة لهم. وقد كفرتهم كنيسة القسطنطينية واعتبرتهم خارجين عن مذهب الإيمان الصحيح، ومن ثم لاحقهم الأباطرة بالسيف للقضاء عليهم. وقد تمكن كريستوفر، خارجين عن مذهب الإيمان الصحيح، من الانتصار عليهم وتنمير معقلهم وهو مدينة تغريك سنة ٢٧٨م، وفي تلك المعركة قتل خريسوخير زعيم البيالصة وقطعت رأسه وأرسلت على الإمبراطور في القسطنطينية. وفي تلك المعركة قتل خريسوخير زعيم البيالصة وقطعت رأسه وأرسلت على الإمبراطور في القسطنطينية. Migne, PG, tome 104 (Paris 1864), cols. 1240-1349; Lemerl, P., 'L'histoire des Pauliciens d'Asie mineure d'après les sources grécques", Travaux et Mémoire 5(Paris 1993), 1-144; Cedrenus, II, 206-207, 209-212. Cf. also Dragojlovic, D., "The History of Paulicianism on the Balkan Peninsula", Balcanica 5(Beograd 1973), 235-244; Grégoire, H., "Autour des Pauliciens", Byz. 9(1936), 610-614; Adontz, Digénis Akritas, 16-17; البيالصة في أسيا

الصغرى في ضوء مصنف بطرس الصقلي"، مجلة المؤرخ المصري، ٢٤(٢٠٠١)، ص ٤٥-٨٨؛ جوزيف نسيم يوسف، تاريخ الدولة البيزنطية، (الإسكندرية ١٩٨٤)، ص ١٤٩؛ طارق منصور، بيزنطة والعالم الخارجي، ج١، البيزنطيون والعالم الإسلامي، (القاهرة ٢٠٠٣)، ص ١٥٢.

وهكذا هزم ديجينيس بسهولة كل مطارديه، وكان حريصاً على ألا يوذى أخوتها الثلاثة، لكن اثنين منهم فقط أسقطهما عن جواديهما. وتصافح ديجينيس مع القائد، والد ايدوكيا، الذي هنأه على حصوله على زوج جيد لابنته؛ لكنه أصر على أن يعيد الفتاة إلى بيت أبيها من أجل إقامة العرس. واستمرت الاحتفالات لثلاثة أشهر، وثمة قائمة طويلة من هدايا العرس المميزة قدمها والد العروس، ومن بينها صقور، نمور مرقطة، خيام موشاة، خادمات، أيقونتان القديس ثيودور، نموذج لسيف كسرى ملك الفرس، أسد مروض، واثتى عشر فرداً من الخصيان، مجموعة من الحلي اليدوية الصنع، ومجموعة من العملات القديمة... إلخ. ١٦ ثم اجتاز ديجينيس بعد ذلك الحدود برفقة ايدوكيا وقتل العديد من قطاع الطريق واللصوص ونشر السلام عند كل حدود الروم. ثم امتطى حصانه متجولاً بمفرده في البرية؛ وقد كانت لديه خيمة واحدة لنفسه ولفتاته، وخيمتان منفصاتان لحراسه وللخادمات على مبعدة من إحداهما الأخرى. ١٢

وحينما وصلت شهرة ديجينيس إلى الإمبراطور البيزنطي، وكان آنذاك في قبادوقيا، كتب له إنه تواق لرؤيته؛ أقرد ديجينيس عليه إنه إذا أراد الإمبراطور أن يرى خادمه، الذي لا قيمة له، فعليه أن يرحل إلى نهر الفرات بصحبة رهط من الرجال - "أخشى أنك إذا ما جئت بجيش كبير فربما يراني رجالك مخطئاً، وإني في عنفوان الشباب والطيش بإمكاني أن أوسعهم ضرباً بقبضة يدي". لذلك وصل الإمبراطور إلى النهر برفقة مائسة رجل وحسب ورحب بديجينيس في حرارة وسأله أن يطلب منه مكافأته. لكن ديجينيس أجاب بمحاضرة موجزة عن مهام الإمبراطور. أم

وتقدم رواية جروتافيراتا هنا حادثة جديدة ليست مذكورة في الروايات الأخرى. إذ يسلى ديجينيس الإمبراطور باستعراض للقوة، فيمسك بحصان جامح غير مروض، وهـو واقف على قدميه، ثم يديره ويلقيه بيديه عند قدمي الإمبراطور؛ والفقرة الثانية في العرض كانت أسداً يقفز في تلك اللحظة كيفما اتفق خارجاً من الشجيرات الصغيرة، يقبض عليـه

GRO, 116, 128.

GRO, 132.

GRO, 132.

GRO, 132-134.

ملحمة ديجينيس اكويتيس ورؤية الأخر ديجينيس من رجله، ويسحقه على الأرض، ويقدمه إلى الإمبراطور المبتهج. وهكذا تنتهي الحادثة، ومنذ ذلك الحين "اطلقوا على باسيل اكريتيس المغوار لقب "حسارس أو حسامي الحدود" بسبب "الختم الذهبي" الذي نصبه حاكماً على منطقة الحدود، " حيث قال له الإمبر اطور: ٧٠

> "أيها الشاب المذهل الممتاز، عينك جلالتنا بطريقاً، ١٨ مانحاً اياك كل ولايات جدك، وخولتك سلطة حكم الحدود؟ وهذه الأشياء سوف أؤكدها تواً بخاتم ذهبي، وأمنحك ملابس ملكية نفسة".

وإذا كان هذا يتضمن أو لا يتضمن أنه مُنح اسم باسيل تيمناً باسم الإمبراطـــور باســـيل الأول ANV Basil I مراهدي نُكر اسمه في مفتتح هذا الكتاب المعلى إنه الإمبر اطور الذي نفي القائد البيزنطي دوقاس جد ديجينيس)، فإنه يقرر قطعاً أن اسم اكريتيس قد أخد من المنصب الرسمي الذي منحه له الإمبراطور في هذه المناسبة، وهذا المنصب يُعد في تناقض مباشر مع ما تم نكره في مفتتح الكتاب الرابع، ٧٠ وهذا يجعل الأمر أكثـــر احتماليـــة أن هـــذه الْفَقَرَةُ بِأَكْمُلُهَا مِن اِيْرِازَ الْقُوةَ أَمَامُ الْإِمْبِرِاطُورَ هَى حَشُو تَالَ فِي النَّصَ الْأَصْلَي، وهذا المسرء الذي قام بالحشو، يبدو كأنه قد نقل عن المكمل لحولية ثيوفانيس وصف باسيل المقدوني فـــي عرضه لشجاعته الفائقة لكي ينال رضا الإمبراطور ميخائيل الثالث Michael III. "٢

عن تفاصيل الأحداث السابقة، انظر،

GRO, 83-141.

GRO, 138. ^ كان لقب بطريق patricius من ألقاب النبالة الشرفية العالية التي يمنحها الإمبراطور لمن يشاء. وكان يحمل هذا اللقب كل حكام الأقاليم البيزنطية، الذين يشكلون في نفس الوقت قادة الجيش. انظر، طارق منصور، قطوف الفكر البيزنطي، ص ١٢٦-١٢٧.

GRO. 69.

GRO, 69.

GRO, xli.

على أية حال، في هذه الحادثة البارزة، يُذكر اسم الإمبراطور المشـــار إليـــه فـــي بعض روايات الملحمة على أنه رومانوس ليكابينوس Romanus Lecapenus ( 919 ) ٩٤٤)؛ ٧ ولكن في رواية جروتافيراتا، وهي الأقدم ولعلها الأفضل، وكذلك فـــي الروايـــة الروسية، يُذكر اسم الإمبراطور على أنه باسيل الأول. ٢٣

ندلف الأن إلى الكتاب الخامس في رواية GRO وإلى جزء استطرادي غير عادى في القصيدة، حيث يبدو الشاعر هنا واعياً لمجموعة من النوادر، التي لا يمكـن نبــذها أو التخفف منها، لأنه لم يكن ثمة نقص عام في المادة المستخدمة، بل أيضاً نقص في الجانب الرومانسي، لكي يقيم خلفية مناسبة للسرد من أجل هؤلاء الذين سيضعهم جميعاً في صبيغة المتكام ويمثلهم كمتحدثين بواسطة البطل نفسه لأصدقائه بعد العشاء. ووفقاً لـــنلك يـــروى ديجينيس نفسه في الكتابين التاليين الخامس والسادس في GRO؛ وعلى الرغم من أنه قد تمت الإشارة مسبقاً إلى أن ديجينيس لم يكن له أي أصدقاء، إلا أنه الآن مصور بأنه مثال للإغراءات التي يتعرض لها شاب، عن طريق إخبار أصدقائه على المائدة طرفاً من تجاربه الشابة.

إن مفتتح الكتاب الخامس من نسخة جروتافيراتا تحرص على إضافة أن ذلك لــــم يكن لأجل التفاخر ذاته وإنما كضرب من التوبة، ذلك أن ديجينيس قد أخبر عابراً قبادوقيا ذات مرة بالقصة التالية. إنه يبدأ بالحكاية الغريبة لابنة الأمير العظيم هابلور ابديس التسى عاشت مع أبيها وأمها ميلانثيا Melanthia في مدينة ميفيركه Meferkeh.

كان ديجينيس في الخامسة عشرة من عمره آنذاك، ٧٧ أو في الثامنة عشرة، حسب رواية أخرى، وكان يعيش مع حبيبته عند الحدود. (وعلى السرغم من أن رواية جروتافيراتا في مستهل الكتاب الخامس تبقى على تفصيلة أنه كان يعيش بعيداً عن والديه على الحدود، إلا أنها تحذف تفصيلة أنه كان يعيش مع حبيبته ايدوكيا Eudokia). وربمـــا

Adontz, Digénis Akritas, 12.

۲۳ انظر،

۷۱ انظر ،

°′ انظر،

GRO, xli-xliv, 68; Adontz, Digénis Akritas, 12.

GRO. 142-161.

GRO, 142-161, 163-215.

GRO, 146, n. 2238.

۲۱ المقصود هذا مدينة ميافارقين، التي كانت تقع شمال بلاد الجزيرة. انظر،

GRO, 142.

من المُعتقد أن منقح رواية جروتافيراتا قد أغفل زواجه عن عمد، وذلك لكي يقلل من أمر حياده عن سبيل العفة في المسيحية؛ وربما كان وقتها مضطراً لأن يخفض عمره من الثامنة عشرة إلى الخامسة عشرة لكي يكون أكثر مطابقة مع عزوبته. ^^

وقد أباح المنقح لملحمة ديجينيس اكريتيس سهواً أو غفلة منه أن يقول إن ابنية هابلور ابديس بدت  $\eta=0$   $\eta=0$   $\eta=0$   $\eta=0$  ويسجل عودة ديجينيس إلى زوجت الحبيبة في نهاية الكتاب. ^^

كان لابنة هابلورابديس '^ Haplorrabde الحظ المحتوم بأن تقع في حب واحد من أسرى والدها، '^ وهذا الأسير هو ابن القائد الرومي انطيوخوس Antiochus، يفرا معاً في الخفاء وبحوذتهما جياد ومال، ولكن عند تخييمهما بالقرب من بئر في أحد السهول العربية المقفرة، يتركها الأسير الحبيب ويهرب. ومع ذلك، باغته قاطع للطريق يدعى موصور، كان سيقتله لولا ظهور ديجينيس على الحدود ممتطياً حصانه الأسود المعد للقتال. يقول ديجينيس" لقد قتلت موصوراً ووضعت الشاب في حماية أصدقائي ". ومن الجدير بالملاحظة هنا أن موصوراً هو الشخص الوحيد الذي قتله ديجينيس والذي يحمل اسماً عربياً خالصاً، وهو ليس لصاً من لصوص الماشية ولكنه وصف كقاطع طريق.

وتابعت (الكلام على لسان الراوي) انطلاقي وسرعان ما وصلت إلى ابنة الأمير إذ تبكى تحت شجرة بجوار نبع ماء؛ وكنت في البدء خائفاً وظننت أنى أبصرت شبحاً، لكنها طلبت منى أن أمكث وأستريح وحكت لي قصتها. وبدون تكرار لفظي وبتقصيل ملائم أكبر، أعادت الحكاية التي أفصحت بالفعل عن أصلها، وهروبها في الخفاء، وهجران حبيبها لها بعد أن أمضيا معاً ثلاث ليال عند النبع. لقد تركها هناك بمفردها في الصحراء لمدة عشرة أيام. وفي اليوم الفائت، أخبرها رجل كان يعبر الصحراء في طريقه إلى بالا

GRO, xlv.

GRO, 144.

GRO. 159.

<sup>&</sup>quot; يعتقد مافروجورداتو، ناشر نسخة جروتافيراتا، أنه من المحتمل أن يكون هابلورابديس هو أبو تغلب حاكم ميافارقين وحليف برداس سكليروس عام ٩٧٦م انظر،

<sup>^</sup> يدعى ايدوكسيوس Eudoxios في إحدى نسخ الملحمة، التي تعطى الفتاة اسماً عربياً أيضاً وهو عائشة (GRO, xlv. انظر، Mclanthia بدلاً من ميلانثيا Mclanthia انظر،

الفصل الرابع

العرب كيف أنه رأى حبيبها منذ خمسة أيام وقد خلصه الشاب أكريتيس من يدى قساطع الطريق موصور اللص في مكان اسمه بلاتوليبادى  $^{\Lambda\Gamma}$ .  $^{B\lambdalpha au au}$ 

وفي هذه اللحظة ، هاجمتهما عصابة من مائة عربي وحاولت أن تخطفها، لكن ديجينيس سرعان ما فرق جمعهم. وقد عرفته الفتاة وأدركت أنه أكريتيس الذي أنقذ حبيبها وعرض عليها أن يعيدها إليه "إذا ما نبذت عقيدة الأحباش". \* أ فردت عليه بأنها قد ارتدت عنها على يد زوجها قبل أن تهرب معه، وحملها ديجينيس على صهوة حصانه لكسى يرجعها إلى زوجها في خالكورجيا προ..φ τη..ν Ξαλκοργι/αν غير أنه في الطريق اصطلى بنار جمالها، ولم يستطع مقاومة إغرائه، حيث ضاجعها وهم يستريحون ذات مره. وقد أعادها ديجينيس بعد ذلك إلى زوجها – الذي قُتل أبوه منذ أمـــد طويــــل أثتــــاء إخضاعه للفارسيين - وما من شئ آخر قيل في هذا الصدد، ومنحه نصحاً كبيراً؛ ويقول ديجينيس هذا: وبينما لم أزل خجلاً ونادماً بمرارة على ما حدث، رَجعت إلى حبيبتي في منتصف أبربل". ٥٨

ان سرد هذه الحادثة - الذي يملك تقريباً كل الكتاب الخامس في نسخة جروتافيراتا ^ تم إنجازه بمهارة ودقة؛ ويجدر ملحظة أن القصة الاستطرادية هي معالجة أخرى للموضوع الأساسي للقصيدة، ألا وهو زواج تم بين عربي وروميـــة أو العكــس، وهي المعالجة التي يبدو فيها البيزنطي في مظهر معادى؛ بينما تعتبر حادثة هجران العروس، ربما انعكاساً شاحباً لعودة الأمير إلى بلاد الشام؛ وحادثة أخرى هي مستمدة من موضوع مفضل آخر وهو مهاجمة عصابة من قطاع الطرق لروجين شابين، وهذا الموضوع بالذات ستعالجه الملحمة في الفصل أو الكتاب التالي.

بعد هذا الندم الذي وقع في أبريل ، يبدأ الكتاب السادس في نسخة جروتافيراتا بشهر مايو، ملك الشهور كلها، الذي تحرك رقته أكريتيس، الذي مازال الراوي، كي ينصب خيمته

GRO. 144-151.

GRO. 153-155.

GRO, xlv-xlvi, 152-160; ^ انظر أبضا،عبد الرحمن العبد الغني، ملحمة ديجينس أكريتاس، ص٢٨٣

GRO, 141-158. ۱۰ انظر،

ا الله المعمة ديجيب اكريتيس ورؤية الآخر في مرج مز هر بجوار غدير جار. وفي قيظ النهار كان ديجينيس يستلقى بغية النوم على حين أن ايدوكيا، التي لم تكن أقل جمالاً من الأزهار ، كانت تتزل إلى الماء. ^^

وهكذا نزلت الفتاة إلى الماء لكي تشرب وتلهو، بعدما رشت أكريتيس بماء السورد، وخلد إلى النوم مع شدو العنادل. وحدث وقتها أن باغتها شيطان في صورة شاب جميل المحيا. فصرخت بعلو صوتها ، وانتفض ديجينيس واقفا وأمسك بسيفه ثم سرعان ما ذبح التنين الذي كانت له الآن ثلاث رؤوس تنفث النار (التي تصورها إحدى النسخ الأخرى) بشكل مميز بأنها رأس عجوز، ورأس شاب، وبينها رأس شيطان. وهذا التنين مميز بأنه الحالة الوحيدة في القصيدة ذات الهيئة الخرافية الكاملة، فهناك ثمة تفسير مفاده أن هزيمة ثلاثمائة رجل مسلح على يد بطل أعزل واحد هو حدث طبيعي إذا ما تمت مقارنت بظهور وحش ينفث النار أو بطائر يتكلم.

وهكذا تخلصت الفتاة من مخاوفها، واستلقى ديجينيس بغية النوم من جديد؛ والمسرة الثانية التي أيقظته فيها من نومه كانت لكي يقتل أسداً خرج من أجمــة مــن الشــجيرات المنخفضة، عازماً على الانقضاض عليها. وقتله ديجينيس بسهولة مستخدماً هراوته مــن دون أن يمزق جلده. وفي هذه المرة كانت منقبضة النفس بسبب مخاوفها وطلبت منــه أن يعزف كي يرفع من روحها المعنوية. لذلك تناولت العود من على الوتد، فأحدث صــوت العود وصوت غنائها صخباً بهيجاً في الأثير تردد صداه في الجبال.

آه، استمع فالوادي السحيق

يفيض بالصخب.

ما من عندليب شدا أبداً

بنغمات أكثر ودأ لزمرة

من المرتحلين المتعبين في مأوى ظليل،

وسط الرمال العربية...".^^

وبعد هذا النشيد الرعوي بقرب الغدير – الشيطان والأسد والأغنية – ينقطع باقى الكتاب لوصف القتال. في البداية تهبط عصابة من قاطاع الطريق من الجبال، <sup>٨٩</sup> منجنبة

| GRO, | 162.    | AV       |
|------|---------|----------|
| GRO, | xlviii. | ^^ انظر، |
|      |         |          |

إلى نغمات العود وغناء الفتاة، وتهاجمهما، محاولة أن تخيفه ليبتعد عنها؛ ثم يهاجمه خمسة وأربعين منهم وينيف لكن ديجينيس أبعدهم بهراوته وعاد إلى الخيمة منفضاً أكمامه. "

وفي الصباح التالي حينما نزل ديجينيس في النهر كي يستحم ، قابل ثلاثة فرسان مسلحين سألوه عما إذا كان قد رأى عصابة من قطاع الطريق. أخبرهم ديجينيس بانهم جاءوا حقاً وأرادوا أن يخطفوا عروسه؛ لكنه لم يضطر حتى إلى امتطاء حصان كسى يتسنى له مواجهتهم ؛ كان يجدر بهم عاجلاً أن يعرفوا ما حل بقطاع الطريق إذ إنها سقطوا في الحفرة التي حفروها بأنفسهم . قال الفرسان الثلاثة همساً: " هل يمكن أن يكون هذا هو ديجينيس "حامى الحدود"؟ وقالوا له: "عليك أن تبرهن على كلماتك: اختر واحداً منا وقاتله، وسرعان ما نعرف الحقيقة". لكنى تبسمت وحسب قائلاً ، أنا الابن الوحيد لأبسى وأمي، وأعيش وحيداً لكنى لم أقاتل بعد رجلاً واحداً وحيداً". "

ويتقدم ديجينيس لكى يحكى قصة أنكيلاس Ankylas، أنها قصة بداخل قصة حكاها ديجينيس كتحذير للفرسان الثلاثة، وبالرغم من أن القصة قد تم إقحامها على نحو جلى ولم يتم ضمها إلى النص المطبوع إلا أن هذا جاء مناسباً تماماً للسياق.

فذات يوم، وهو يمضى في السهل ممتطياً حصانه، قابل ديجينيس في ميزوبوتامياً شاباً يدعى أنكيلاس، والذي جرده من أسلحته وحصانه، وكتب على هراوته رسالة مهينة - "بوسعك أن تخبر كل قطاع الطرق الآخرين أنك قد قاتلت أنكيلاس ونفنت بحياتك منه". ولكن بعد عام يقول، "مصيت إلى داره وعزفت تحدياً موسيقياً لعودي. ولما خرج انكيلاس ضربته على رأسه وحينما رفعته عن الأرض كان ميتاً".

و هكذا بعد بعض التحديات، يقابل ديجينيس الفرسان الثلاثة، الذين تم الإفصاح عن هويتهم على أنهم قادة قطاع الطرق، فيلوبابوس Philopappos (في الثانية والخمسين من عمره في إحدى الرويات)، وكيناموس Kinnamos ويوأنيكيوس Joannikios، اللذان يبدوان

GRO, 168-172.

GRO, 172-174.

778

<sup>&</sup>lt;sup>^^</sup> في إحدى الروايات الأخرى يرد نكر أنهم مائة رجل وحسب؛ أو أربعة وأربعون جندياً يعبرون درباً أسمه طرسوس Trosis.

ولديه. <sup>17</sup> وحينما طرح العجوز أرضاً، هاجمه الأخران معاً "كما كلبين شرسين"، وتحدث مقاتلة طويلة بارعة، بتشجيع من صرخات الفتاة الملتاعة، ويهزمهما ديجينيس بيد أنه يبقى على حياتهما أيضاً. بعدها يطلب منه فيلوبابوس الصلح وأن يقبل زعامة كل اللصـوص، لكن ديجينيس قال " لا أريد أن أقود وإنما أريد أن أعيش وحدي؛ لأني كنت ولداً وحيداً. "أ وشكره القادة الثلاثة وغادروه، ولكن لم ير أحد ذلك. وقد مر ديجينيس هذا بين سيوفهم دون أن يصيبه أذى، كما لو كان روحاً بالمكان. ولم يكن جمال فتاته آنذاك أقل إدهاشاً، فقد كانت مثل تمثال مفعم بالحياة φοξημη(ξηπ/λη ε) بستدعوا كالأيقونة واعتزموا عملاً بنصـيحة فيلوبابوس أن يسـتدعوا كالأيقونة واعتزموا عملاً بنصـيحة فيلوبابوس أن يسـتدعوا أصدقاءهم بإشعال النار، ويهاجموا ديجينيس بعد ذلك مرة أخرى في الليل؛ وبالنسبة للفتاة، أصدقاءهم بإشعال النار، ويهاجموا ديجينيس بعد نلك مرة أخرى في الليل؛ وبالنسبة للفتاة، أمل لم ير أحد مثل جمالها الآخاذ، فيجدر أن تقدم ليوانيكيوس. <sup>17</sup> يفشل إشعال النار في لم شمل العدد المتوقع من اللصوص، وبالتالي نُصح فيلوبابوس بأن "يذهب ويـرى قريبتنا ماكسيمو Maximo"، فقد كانت امرأة محاربة تنحـدر مـن نسـل الأماز ونيـات اللاتـي ماكسيمو معه الملك الإسكندر من الهند. <sup>17</sup>

وقد وعدوا بأن يرسلوا له ألفاً وخمسمائة أمازوني مختاراً، يتم تجديدهم كل عام، وقد بدت ماكسيمو هنا قريبة لفيلوبابوس. <sup>٩٨</sup> لذا يمضى فيلوبابوس إلى ماكسيمو، ويخبرها أن ابنيه قد رحلا إلى الحدود لكي يقاتلا المخالفين للقانون. (لسيس واضح لماذا على الأبيلاتاي أن يحاربوا الأكاكتوي akaktoi، إلا إذا كان هؤلاء المخالفون للقانون عصابة منافسة). وبينما كان ديجينيس يمضى على طول الحدود، يخبرها زعيم العصابة بأنه قد رأى في مرج بمكان يدعى "طرسوس" أرق فتاة في العالم، فلندع ماكسيمو تبرهن على

عاطفتها وقرابتها بأن تساعد في أسر هذه الفتاة من أجل عزيز ها يوأنيكيوس. وتقع ماكسيمو في الفخ (الإيحاء هو أنه لم يكن مطلقاً ليكون لها برغبتها أي شيئ له علاقة بهجوم على ديجينيس لو عرفت أنه كان هو المقصود). استدعت ماكسيمو ميلمينتزس Melementzes زعيم عصابتها من الأبيلاتاى واختارا قوة منتقاة عدادها مائية رجل؛ والتحق كيناموس وعصابته بهم، ووصلوا جميعاً إلى ضفة النهر. " (المشهد الآن ولبقية القصيدة على ضفاف نهر الفرات).

وعملاً بنصيحة فيلوبابوس، تقدم هـو [فيلوبابوس] وحـده بصحبة كيناموس وميلمينترس على طول الضفة كى يستطلع الوضع، "وأنا "، يقول ديجينيس الذي لم يـزل الراوي، كنت جالساً على صخرة ، ممسكاً بحصاني الرمادي مـن اللجام، ومرتقباً وصولهم. ها هو هناك يقول فيلوبابوس، "يجب أن نكون على مبعدة آمنة، لكن علينا أن نعثر على مكان الفتاة. ظن ميليمينترس أن هذا أمر سخيف؛ لم يكن خاتفاً قط مـن ألـف رجل، والآن أعليه أن يهرب من رجل واحد؟

هكذا تقدم ميليمينترس لوحده للهجوم (كانوا قد عبروا النهر برغم أن عبورهم نفسه ليس مذكوراً) وصبرعته، ولكن بينما كنت أرقب الأمر لأرى ما إذا كان سينهض، جاء فيلوبابوس من ناحية أخرى وأحدث جرحاً في فخذ حصاني، ثم طاردتهم حتى حافة الماء، وكنت أرى أتباعهم من حولي في الناحية الأخرى، وكان حصاني أعرجاً، كما كنت أعزلاً من السلاح.

يتضح من الفقرات السابقة أن ديجينيس كان مسلحاً بسيفه وهراوته فقط وكان مرتدياً رداء من حرير على حين أن الآخرين كانوا مسلحين بالرماح إلى جانب أنهم كانوا مرتدين دروعاً وخوذات أيضاً .عدت إلى معسكري، (هكذا يستكمل حديثه) وأخذت أسلحة وحصاناً سليماً، ثم أخذت الفتاة ووضعتها على صهوة حصاني وأخفيتها في كهف على قمة تل مع مؤونة كافية، حيث يمكنها المراقبة دونما أن يراها أحد. (وفي رواية أحسرى، كانت مخبوءة في غابة حيث لا يمكنها أن ترى القتال – وهذا تغيير مميز جداً للناسخ الذي كتبها؛ كذلك أسقط في صمت قصة الأمازونية، وماكسيميلا هنا مجرد شابة حديثة). "

Jeffreys, Maximo and Digenis, 369.

GRO, lii-liii.

ملحمة ديجينيس اكريتيس ورؤية الآخر و حينما هبطت من جديد، كانوا على الناحية الأخرى، باحثين عن موضع من النهر يسهل خوضه، وكانت ماكسيمو بين الأربعة الآخرين في المنتصف تماماً - فيلوبسابوس، وكيناموس، ويوأنيكيس، ولياندر . ١٠١

وقد تحقق كل من أدونتز Adontz وجريجوار من هوية ميليميتزس، الذي يظهــر اسمه مليمينتزس في الروايات الأخرى، على أنه القائد الأرميني مليح الأكبسر،١٠٠ السذي دعم كوركواس في كثير من انتصاراته، والذي منحه قسطنطين بورفيروجنيتوس إقطاع "ليكاندوس" الحدودي نحو عام ١٠٣،٩١٤ لم يلحظوا الحقيقة الجازمة بأنه لم ترل هناك قبائل هرطقية في منطقتي آذنه وطرسوس تحمل اسم ميلمينجيي. ١٠٠ وهنا يرد نكسر ليكانتوس Lykantos أو ليسكانتوس Lyskantos في ملحمة ديجينيس كاسم مكان، رغم عدم ارتباطه بميليمينترس. ويبدو أنه قد أشير إليها، في روايتين فقط، في الفقرة التسي بعدما يكتشف فيها دوقاس العجوز فقدان ابنته - "حقا إنه لكارثة حقيقية، لقد رحلت" - حيث ينادى على الحارس كي يستدعى أتباعه من الإقطاعيين ثم يبعث بهم بحثاً عنها. ° · ا

وتقدمت ماكسيمو بمفردها، حيث كانت تمتطى فرساً أسود اللون كطاتر السنونو، مقدمته ونيله، أنناه وحافراه مصبوغة بلون قرمزي "بالحناء" ؛ وكانت هي نفسها في رداء ذهبي ذي درع ذهبي وعمامة خضراء، وحملت رمحاً أزرق اللون مطلباً بالذهب؛ وسالت أين يحتفظ ديجينيس برجاله؟ وحينما أخبرها فيلوبابوس أنه كان يجول دائما على هذا النحو،

GRO, liii.

معها، ميليمنترس كان واحداً منهم، وكان منقح رواية AND ، ناسياً في الظاهر أنه ميليمنترس، قد حسم المسألة (برغم أنه ربما كان مبهوتاً وحسب). أو من الممكن أن معاودة ظهوره هو حدث في رواية مفقود منها طرح ميليمنتزس عن صهوة الفرس لأول مرة نتيجة لجزء ناقص كما في نسخة ٢٣٨٤ TRE. ويعاود ميليمنتزس الظهور في المعركة النهائية في كل من رواية ٣٦٣٤ AND ورواية ٢٤٦٥ TRE؛ غير أن رواية GRO وحدها تقدم باستمرار "الأربعة الكبار"، بدلاً من "الخمسة الكبار"، يظهر لياندر Leander بعد طرح ميليمينترس عن صبهوة الفرس. انظر، GRO, liii.

<sup>&#</sup>x27;'عن نشاط مليح الأرميني ضد المسلمين انظر، طارق منصور، بيزنطة والعالم الخارجي، ص ١٥٢، ٢٢٢ وما بعدها. Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, ed. G. Moravcsik, Eng. trans. by R. J. H. Jenkins, (Budapest 1949), ch. 50, 135 ff. ١٠٠ نقلاً عن GRO, liii.

الفصل الرابع

وحيداً فقط مع فتاته، وصفته بانه عجوز اخرق لأنه احدث كل هذا الضجيج من اجل رجل واحد؛ واعتزمت أن تعبر لوحدها وتجلب لهم رأسه. وبدأت في التقدم، "لكنسى ... يقول ديجينيس"، خاطبتها بعلو صوتي، "يجب على الرجال أن يجيئوا إلى النساء، ولسوف أعبر إلى حيث تكونين". وخضت ممتطياً حصائي في الماء العميق وجعلتي أسبح حتى المياه الضحلة حيث كانت تتنظرني. " وأثناء المعركة التي دارت بيننا انكسر رمحها، وقبل أن أمكنها من أن تسحب سيفها، طوح ديجينيس (الذي يبدو وأنه لم يستخدم رمحاً قبط) بسيفه باتراً رأس حصائها ومبقياً على حياتها؛ وتركها ديجينيس على الأرض إذ تبكى طالبة الرحمة، وسرعان ما أحاطه رجالها على التو ، متجمعين مثل النسور؛ ويصف مشهد المعركة بأسلوب وتبجيل عظيمين وكيف أنه قتل وشتت محاربيها المائة. وهناك تسجيل بسيط لتشتتهم وتوكيد على أنه لا يريد التفاخر وأنه حقاً يورد وحسب ذكر هذا المبرر (كما قال من قبل في مفتتح الكتاب الخامس) لأنه ينشد الصفح عما حدث لاحقاً. ١٠٠

وهكذا ترك ديجينيس كي يتعامل مع "الأربعة" الأوائل حسب رواية جروتافيراتا، ^ ` أو مع "الخمسة"، فيلوبابوس، كيناموس ، يوأنيكيوس ، لياندر، وميليمينترس، حسب الروايات الأخرى، الذين جاهدوا لأن يبعدوه عن النهر، وهجموا عليه برماحهم، لكن درعه وسيفه كذلك جعلا هذه الرماح كلها عديمة التأثير. بعد ذلك ، قام لياندر وحده بسحب سيفه غير أن ديجينيس ضربه ضربة ألقت به وحصانه في النهر ، وولى الآخرون الأدبار، إلا ميليمينترس، حسب رواية اوكسفورد، الذي يبدو أنه مؤسس على تراثهم، يحاول أن يستدير ويحارب مرة أخرى لكنه يفقد حصانه بضربة واحدة. ويصدح ميليمينترس فيهم ولكنه لا يتبعهم — دائماً ما أرحم الهاربين. فيجب على المرء أن ينتصر ولكن ألا ينتصر أكثر من اللازم، وأن يحيى المرء خصومه بهذه العواطف.

Jeffreys, Maximo and Digenis, 369.

GRO, 198.

GRO, 200.

□ المحمة ديجينيس اكريتيس ورؤية الآخر

يمضى ديجينيس لكي يُطلق تحذيراً لماكسيمو، فتشكره على رحمت وتبارك على مشجاعته، وتطلب منه أن يتلاقيا مرة أخرى في الصباح في قتال منفرد. ويقبل ديجينيس ذلك بسرور ويبعث بها إلى منزلها على واحد من الأحصنة العديدة التي صارت الأن بلا فرسان.

وهكذا يعبر ديجينيس النهر إلى خيمته، ويستبدل الأسلحة والأحصنة، ويرتدى رداة أرجوانياً من الحرير وغطاء للرأس قرمزي اللون، وبما أن المساء كان قد حل بالفعل، لذا لا يزور إيدوكيا ولكن يرسل إليها اثنين من خدمه، لأنهم كانوا يفصلون خيام الخدم والخادمات على مبعدة كافية عن خيمتهم الخاصة وعن بعضها البعض. بعد ذلك عبر ديجينيس نهر الفرات، وانتظر حتى ينقضي الليل، بينما حصانه يستريح في المرج ."وعند الفجر، نهضت وامتطيت حصاني ومضيت في السهل وانتظرت: حينما ظهر النهار، وبزغ النور، وأشرقت الشمس على المرتفعات، تبدت ماكسيمو آنذاك في العراء بمفردها. كانت تركب حصاناً أبيض كالثلج، حافراه مصبوغان بلون قرمزي، وكانت ترتدي درعاً كانت تركب وعليه زينة بشعارات النبالة موشاة باللآليء، وكانت تحمل رمحاً عربياً لامعاً أزرق ومموهاً بالذهب، وسيفاً عند خصرها وسيفاً عند سرجها، ودرعاً من الفضة ذا حد مذهب وفي وسطه رأس أسد ذهبي مرصع بالأحجار الكريمة".

وبعد فترة من المواجهة الصامتة، اشتبكا في القتال، لكن أحداً منهما لم يُسقط الآخر أرضاً من على حصانه. وحينما سحبا السيوف، ضربها ديجينيس على أصابعها وبذلك تهاوى سيفها إلى الأرض؛ وفيما بعد لكي يبين لها كيف أنها كانت بكاملها تحت رحمته، قتل ديجينيس حصانها، قاطعاً إياه إلى نصفين بضربة واحدة. توسلت ماكسيمو طالبة الرحمة بعد أن هزمت ثانية وأخبرته بأنها احتفظت بعذريتها من أجل الرجل الذي يمكنه التغلب عليها. فقال لها أن لديه زوجة، بيد أنهما جلسا معاً تحت الأشجار المجاورة للنهر حيث غسلت يدها الجريحة ووضعت عليها العشب الملائم الذي أحضراه معهما في المعركة، وحينما نرعت عنها الدرع، لمع جسدها كانه يتلألا أمام مرآة؛ وهكذا أذعن دبجينيس لإرادتها.

| leffreys, Maximo and Digenis, 369-370. | ١.٩  |
|----------------------------------------|------|
| Jeffreys, Maximo and Digenis, 370 f.   | e tr |

|  |  |  | الفصل الرابع |
|--|--|--|--------------|
|--|--|--|--------------|

وبعد ذلك كان ديجينيس خجلاً من إذعانه لغواية أثمة، ثم يبتعد عنها ديجينيس قائلاً، "اذهبي في سلام ولا تنسني"؛ بينما تحاول ماكسيمو أن تثنيه عن الذهاب، وهي تحم نفسها في النهر لكنه يعود على عجلة إلى حبيبته الحقيقية إيدوكيا، "نبعه الرائق الذي تُرك بمفرده"، والتي سألته بحدة عن غيابه الطويل ، فأخبرها بأنه كان عليه أن يعتني بجروح ماكسيمو، وسرعان ما خمدت كل شكوكها. ""

هكذا ينتهي الكتاب السابع وبنهايته ينتهى القسم الذي يرويه ديجينيس بنفسه. وقد أضاف المنقح لرواية جروتافيراتا إلى تلك الحادثة خاتمة قاسية لا توجد في أي من الروايات الأخرى للملحمة. حيث سنجد أن ديجينيس يتظاهر بأنه ذاهب في رحلة قنص لمدة يوم، ويعود وينبح ماكسيمو على خطيئتها، وكأنه لم يخطئ بل يطلب من القارئ ألا يلومه على ما فعل.

يصف الكتاب السابع في رواية جروتافيراتا، عائداً إلى السرد بضمير الغائسب، بإفاضة "الحديقة" و "القصر" اللذين أقامهما ديجينيس لنفسه ولايدوكيا على ضفاف نهر الفرات. إن وصف الحديقة هو مماثل إلى حد ما وصف الحديقة في "شهر مايو" في مفتتح الكتاب السابع. كما أن عمارة القصر موصوفة بالتفصيل: البرج، المربع عند قاعدته، الثماني الأضلاع بالأعلى، وشاهق لدرجة أنه بوسع المرء في قمته أن يرى من فوقه بلاد الشام إلى بابل، هذا البرج يستدعى إلى الذاكرة بعضاً من الأبراج الفارسية المبنية بالقرميد في القرن العاشر الميلادي. كما أن زخارف القاعة الكبرى تتضمن فسيفساءات لشامشون العاشر الميلادي. كما أب زخارف القاعة الكبرى تتضمن فسيفساءات لشامشون Samson والفيليستين Philistines بيناوي ويها الحكيمة مول المحكومة (Goliath أوديسيوس Odysseus) ووحوش السيكلوب Cyclops بيلروفون

GRO, 213-215.

انظر أيضا،عبد الرحمن العبد الغني، ملحمة ديجينس أكريتاس، ص ٢٨٣.

ا الله المحمد ويهييس اكريتيس ورؤية الآخر Candace ملحمة ويهييس اكريتيس ورؤية الآخر معسر، ولكوبئة التي أصابت مصدر، وخروج اليهود، معجزات يوشع بن نون Joshua the son of Nun

هنا عاش ديجينيس بجوار نهر الفرات، مكرساً ثروته لأعمال الخير وسلام الإمبراطورية. وكان كل الأمراء وحكام الأقاليم في بلاد الروم يرسلون إليه هدايا تعبيراً عن امتنانهم لخدماته؛ وكان الإمبراطور يرسل هدايا يومية إلى أكريتيس. أما الروم، والمسلمون، والفارسيون، أو رجال طرسوس فلم يجرؤ واحد منهم على الاقتراب بدون أمره، أو المرور بدون ختمه، لأن الأبيلاتاى الذين كانوا يخدمونه ويخشونه قد يفتكون بهم جميعاً.

لقد أثبت هنرى جريجوار، بعدما طابق مركز قيادة ديجينيس في طرسوس مع طروش Trusch بالقرب من سميساط، تطابق وطبيعة نشاطه عن طريق إضافة أنه على تـل متـاخم مازال ينتصب أثر لواحد من ملوك كوماجين Kommagene، ذلك الأثر الذي ربما تم معرفت في الأسطورة المحلية على أنه "مقبرة" ديجينيس؛ بينما على مقربة تقع قرية تحمل اسم جمـرك Gomruk التي ربما تسم بجلاء موقع مركز جمارك بيزنطى Kommerkion ""

وحينما مات أبوه الأمير موصور في قبادوقيا، جاءت أمه لتعيش معه في قصره الجديد، حيث دفن والده موصور في كنيسة هناك. [اوهناك ثمة تفاصيل دقيقة بخصوص حياته المنزلية، كرهه لتواجد خدم حوله، فكان عليهم جميعاً أن يبتعدوا عن طريقه؛ كان يرن جرساً حينما كان يتأهب للعشاء، وكانوا كلهم ينسحبون قبلما يتخذ هو وايدوكيا مكانهما على مقعد واحد، بينما كان ينتظر ولد صغير فقط في الحجرة كساق للخمر، وكان مباحاً له أن يرى ايدوكيا؛ كانا يقفان حينما تدلف أمه إلى الحجرة أخيراً ويجلسان على كرسهما؛ وبعد العشاء كانوا عادة ما يستمعون إلى الموسيقى بينما كانت ايدوكيا ترقص. ورتمت الإشارة من جديد إلى العزلة الشرقية لايدوكيا في الكتاب التالي ربما كانت عادات

الفصل الرابع

ديجينيس المنزلية، التي وصفت مرات عديدة في سياق القصيدة، ربما كانت مقصودة كنماذج للإتيكيت الإقطاعي. ويبدو أكثر احتمالاً أنها ربما كانت منقولة من سيرة ذاتية إمبراطورية مفقودة، أو من تاريخ الإسكندر.

وبعد خمس سنوات تموت أمه، ويتم تمجيد موتها في الروايات الأخرى بمرثية محكمة بشكل تقليدي، بينما تحذف رواية جروتافيراتا هذه المرثية، غير أنها تحتفي بها كملهمة للسلام الذي فرضه ديجينيس في كل مكان . في الواقع، إن إنشاءها لسياسة السلام هو أمر مشدد عليه لدرجة أننا نبدأ في التساؤل عما إذا كانت تُسمى أيرين، الذي يعنى السلام، بقصد رمزي في تلك الحالة، وتختتم رواية جروتافيراتا الكتاب السابع بموتها. أما الروايات الأخرى للملحمة فتفتتح الكتاب العاشر بها بموت ومرثية أمه، وبعد ذلك يملئن بقية الكتاب بتلخيص لمجد ديجينيس، وبيان بخط المهاجمين العرب العظام الذين انتهت مأثرهم حينما تم تعميد الأمير موصور أبى أكريتيس، وسمى بعد تعميده باسم يوحنا؛ وقد احتفظ يوحنا بإيمانه واستقر به المقام في قبادوقيا، كما أنجب أكريتيس الدي أخضع الخارجين على القانون والمخالفين الذين كانوا يسيطرون على المعابر والدروب ولسذاك قاموا بدفع جزية إلى الإمبراطور؛ وقام الإمبراطور بمكافأة ديجينيس بشكل لائق على نجاحاته الباهرة.

وفي الكتاب الثامن في رواية جروتافيراتا "السلط بيجينيس بالمرض، "فكل الأشياء في هذا العالم العقيم تبلغ نهايتها". إن رواية جروتافيراتا مختصرة وعقلانية في تتاول هذا الأمر، فلقد بدأ مرضه بتشنج مؤقت بعد الاستحمام، ولم يكن بوسع الأطباء عمل أي شئ، حيث أخبروه بذلك؛ وفي حديث مؤثر بليغ يستحضر ديجينيس وايدوكيا كل حياتهما الماضية معاً، كيف خطفها دونما خوف، حياتهما السعيدة في الصحراء عند بلاتوليبادي، الوحش والأسد والبئر؛ وكيف حارب قطاع الطريق والخارجين على القانون؛ وماكسيمو (التي اغتالها فيما بعد في الخفاء)، "الوكيف أنه قد يكون عليها أن تتزوج مجدداً من طاباً للحماية أكثر منه من أجل تحمل حرقة الترمل. وبدأت ايدوكيا في تلاوة صلاتها، من طاباً للحماية أكثر منه من أجل تحمل حرقة الترمل. وبدأت ايدوكيا في تلاوة صلاتها،

GRO. 232-251.

----, --- ----

114

GRO, 239.

وفي نهاية الصلاة ترنو إليه لتبصره في النزع الأخير فتتهاوى هي نفسها ميتة، ويمسوت ديجينيس بعدها والسعادة تغمره. 119

وقد حزن العالم بأسره لموت ديجينيس أكريتيس وهو في ريعان الشباب، فجاء المعزون من كل أرجاء جنوب شرقي الأناضول، وبلاد الشام، والجزيرة الفراتية دون اعتبار لمناطق النفوذ البيزنطي أو الإسلامي على الحدود الشرقية. وقد دفن ديجينيس أكريتيس في قبر يقع في ممر جبلي خلف طرسوس مباشرة، ويرتفع فوق قبره قوس لتتاح رؤيته عن بعد وتمييز موضعه. '١٢

## -II-

بهذا تنتهي أحداث الملحمة التاريخية ديجينيس اكريتيس على النحو الذي تم عرضه، لنتحول الآن إلى الأسئلة التي طرحها الباحث في مستهل البحث. ولنبدأ برويسة كاتب الملحمة أو راويها التي يقدمها للشخصية العربية فيها ونتناولها بالنقد والتحليل.

تقابلنا في الأبيات الأولى للملحمة رؤية كاتب الملحمة للأمير العربى موصور الذى أضفى عليه صفات خلقية وخلُقية جميلة تجعل المؤرخ يقف مشدوها أمامها، من حسن أوصافها، بل تجعل المؤرخ يتعجب ويتساعل لماذا قدم كاتب أو راوى الملحمة أو مدونها الأمير موصور العربي بهذه الصورة الجمالية التي قدمناها في مستهل البحث؟ لقد جعل منه شخصية متكاملة الملامح تتسم بالجمال والثراء الشديد حتى أنه بدى كـــ"أيقونــة". المورية وإذا ما تأملنا الأحداث التالية في الملحمة سنجد أن الأمير موصور العربي ينتمــي إلــي أسرتين عربية وبيزنطية. ومن ثم فهو ديجينيس أيضاً، أي سليل عرقين مثل ابنه باســيل ديجينيس أكريتيس، فهو أيضا سليل عرقين كأبيه، ولد من زواج مشترك بين أبيه الأميـر

GRO, xxx- lx.

تتاول دو بويل صور وفاة ديجينيس أكريتيس في شتى نسخ مخطوطات الملحمة لإبراز مواطن الاتفاق
De Boel, G., "La mort de Digénis Akritis", Byz. 69(1999), 24-57. والاختلاف فيما بينها. انظر، 24-57, 69(1999), 24-57.

GRO, 247 ff; Jeffreys, Digenis Akritas and Kommugene. 13, 22.

الله الموقع بالقرب من سُميساط. انظر، Christides, An Arabo-Byzantine لقد اكتشف قبر ديجينيس في ذلك الموقع بالقرب من سُميساط. انظر، Novel, 552.

GRO, 4.

موصور العربي وأيرين سليلة آل دوقاس. وربما يدفعنا هذا للاعتقاد أن كاتب الملحمة أراد أن يشير ضمناً إلى أن هذه الملامح لا تخرج إلا من ذلك السزواج المشترك، أو بالأحرى تعود هذه الهيئة إلى شقه البيزنطي وليس العربي. لأنه ليس من المتفق تاريخيا أن يمتدح الكتاب البيزنطيون العرب في كتاباتهم، إلا إذا كان هذا توطئة لأحداث تالية؛ بل حتى في الملحمة يصف الكاتب العرب أكثر من مرة بالأحباش، وبالأثيوبيين. وهو بهذا يمهد للقول في الجزء التالي من أحداث الملحمة أن هذا الأمير قد ارتد عن الإسلام واعتنق المسيحية، ربما بتأثير من محبوبته أيرين حتى يصير زوجاً شرعياً لها، أو ربما حتى يتواصل مع أهله من الروم ثانية، على حد تعبير كاتب الملحمة. ""

"...لقد رأوني موفقاً في كل حروبي

فجعلوني حاكماً لكل بلاد الشام،

وزودوني بثلاثة آلاف من الرماحين المنتقين.

لقد أخضعت بلاد الشام بأسرها واستوليت على الكوفة،

إني لقليل الفخر بما أخبركم به من حقيقة،

واجتحت بعد ذلك، هرقليه؛

مستولياً على عمورية، وحتى قونية،

لقد قضيت على جماعات اللصوص وكل الحيوانات المتوحشة.

ولم يقاومني [هناك] لا قادة ولا جيوش...".

وقد جمع الأمير موصور حوله جيشاً من الترك والديلم والعرب وغيرهم من العناصر التي كانت نسيجا للمجتمع العباسي، لاسيما الحدودي. وقد استخدم ذلك الجيش في الإغارة على الأراضي البيزنطية لاسيما آسيا الصغرى؛ حيث انقض ذات يوم بقواته على أراضى ثيمى قبادوقيا وخرشنة البيزنطيين، وأسر ابنة القائد قسطنطين دوقاس، الدي كان في المنفى آنذاك، وكانت تسمى أيرين. وهنا يظهر الكاتب الذي اظهر الأمير موصور في

GRO, 18-21.

GRO , 20.

444

177

ملحمة ديمينس اكريتيس ورؤية الآخر أبهى صورة مشاعره الحقيقية، التي هي انعكاس لواحدة من السروى البيزنطيسة للعسرب المسلمين حيث يقول ناسباً الكلام إلى أم أيرين، "...التي نجت من أيدي الوثنيين، ويقصد هنا العرب المسلمين، والتي كتبت إلى أبنائها على الفور تخبرهم بكل ما حدث، بمجيء الوثنيين، وباغتصاب الفتاة، وحرمانها من عزيزتها الغالية، وحشود الأعداء...".

هنا نؤكد أن الكاتب أظهر صفة كان ينسبها البيزنطيون للعرب المسلمين والتي نقرأها كثيراً في المصادر البيزنطية والأوربية؛ فقد نظر إليهم على سبيل المثال لا الحصر ماكسيموس المعترف Maximus the Confessor، الذي كتب فيما بين ٦٣٤-٠٤، على ماكسيموس المعترف البرابرة المتوحشون؛ وأعتبرهم المدعو ميثوديوس -Pseudo أنهم أبناء الصحراء البرابرة المتوحشون؛ وأعتبرهم المدعو ميثوديوس -Methodius، مؤلف النسخة اليونانية من سفر الرؤيا في آواخر القرن السابع المديلاي، أنهم أداة العقاب التي سلطها الرب على البيزنطيين نتيجة أخطائهم وآثامهم في الدنيا.

واستكمالاً للرؤية البيزنطية للعرب في هذه الملحمة نرى الكاتب يظهر الأمير موصور العربي المسلم هذا بمظهر من يعد ولا يفي بوعده، في سبيل لذته ومتعته بالزواج من أيرين. فقد وعد الأمير موصور أخوة الفتاة الذين ذهبوا للتوسل إليه عسى أن يعيد إليهم أختهم، بعد أن ذرفوا الدمع أمامه، أنه سيعطيهم أختهم إذا تغلبوا عليه في المبارزة التي جرت بينه وبين أخوهم الأصغر قسطنطين. وبالرغم من تغلب قسطنطين عليه إلا أنه نقض وعده ولم يرد لهم أختهم، التي "أسرته بجمالها". [17]

وتجدر الإشارة إلى أن الملحمة تشير إلى مهارة الفارس العربي في أعمال الفروسية والقتال، حيث وقف العرب رفاق الأمير يسخرون من قسطنطين وهو يستعرض مهاراته الحربية أمام الجمع.

على أية حال، نصل الآن إلى موضع غاية في الخطورة، عمد راوي الملحمة أو كاتبها إلى بثه في قلوب سامعيها أو قرائها من البيزنطيين، حتى ينكي نار البغض والكراهية ضد المسلمين، ويصور في هذا الجزء منها العرب وهم قساة القلوب، حيث نُرعت الرحمة منها، عندما يقتلون الكثير من السبايا اللاتي يرفضن الانصياع لما طلب

| كثير من السبايا اللاتي يرفضن الانصياع لما طلب |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
|                                               | 171       |
| GRO, 6.                                       | 140       |
| Jeffreys, The Image of the Arabs, 314 ff.     |           |
| GRO , 20.                                     | ۱۲۱ انظر، |
| 779                                           |           |

الفصل الرابع

منهم سادتهم العرب بعد أن أسروهن، حيث يقول بعد أن انصرف أخوة الفتاة من حضرة الأمير بخفى حنين: ۱۲۷

"...وفي الطريق قابلوا فلاحاً عربياً؛

قائلاً لهم، عن طريق مترجمهم،

'أيها الأولاد عمن تبحثون، من أجل من أنتم حزاني؟'

فأجابوه وهم يذرفون الدمع ثانية قاتلين،

الديكم فتاة أسيرة هي أختنا،

بدون العثور عليها لا نبغى من الحياة مزيدا. '

فتحدث العربي إليهم بمثل هذه الكلمات متحسرا:

اذهبوا عبر الجُرُف السفلي، ستجدون خندقا.

بالأمس قتلنا هناك بعض السيدات المحبوبات،

لأنهن لم يفعلن الأشياء التي أمرناهن بها..."

ويستكمل كاتب الملحمة الصورة البشعة التي يصورها للعرب هنا حتى يلهب ا أفئدة السامعين البيزنطيين ضدهم، فيقول أن إخوتها أطلقوا العنان لجيادهم صوب الخندق:

"...فوجدوا الكثيرات منهن مذبوحات، غارقات في دماتهن،

ومنهن من كانت بلا أياد، ولا رؤوس ولا أقدام،

والبعض منهن بلا أطراف تماماً، وأحشاؤهن بالخارج،

ولا يمكن التعرف عليهن بواسطة أي شخص على الإطلاق...".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الصورة البشعة لمعاملة العرب لأسراهم، كما صورتها الملحمة، لا تتفق مع طباع المسلمين ولا مع تعاليم الإسلام؛ فقد أمر الرسول بَلْكُ المسلمين ألاً يقتلوا الشيوخ ولا الأطفال ولا الصغار ولا النساء، وذلك عند قيامهم بالغزو

GRO, 14-16.

| بنيس ورؤية الآخر | ديجينيس اكرا | ا ملحمة |          |         |            |               |         |  |
|------------------|--------------|---------|----------|---------|------------|---------------|---------|--|
| ألاً يغشدروا،    | المسلمين     | انه علی | حديث آخر | ول ﷺ في | رأضاف الرس | العدو . ۱۲۸ و | في بلاد |  |
|                  |              |         |          |         |            |               |         |  |

ولا يمثلوا، ولا يقتلوا وليداً ٢٠٠ وكثيراً ما كان المسلمون يبادلون أسراهم بأسرى المسلمين لدى البيزنطيين، وهذا ما أثبته المؤرخون في مدوناتهم، ١٣٠ أو يحتفظون بمن يروق لهم منهم وتباع البقية في الأسواق. هكذا، تعمد الكاتب تشويه صورة العرب المسلمين عند

البيزنطيين، حين يعاملون أسراهم بهذه الطريقة.

نأتي الآن إلى إشكالية تاريخية تقابلنا في هذا المضمار وهي خلط راوي الملحمة أو مدونها بين العرب المسلمين وبين الهراطقة من البيالصة، وعمده إلى دمج الشخصيات العربية في الشخصيات الأرمينية-البيزنطية من أتباع البيالصة، وذلك عندما يسأل أخوة الفتاة الأمير موصور العربي عن أصله وعاتلته فيجيبهم قاتلاً: 171

"...ورد الأمير قائلاً، يا شباني الطيبين،

أنا ابن خريسوخربز وبانثيا (أو سباثيا حسب بعض الروايات)،

كان جدي أمبرون، وعمي كارويس؛

مات أبي وأنا لا أزال طفلاً،

فسلمتني أمي إلى أيدي أقربائي العرب،

الذين ربوني على عقيدة محمد ﷺ...".

وهنا لابد أن نذكر جانباً من أراء المؤرخين المحدثين حول هذه الإشكالية ورؤيتهم لها، حيث يفترض المؤرخ أدونتز أن أم موصور كانت مسلمة وأن أعمامه كانوا

GRO, 18.

<sup>&</sup>quot; قال الرسول ﷺ في حديثه الشريف "انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا طفلاً، ولا صغيراً، ولا امرأة، ولا تَغُلُوا، وضموا غنائمكم، وأصلحوا، (وأحسنوا إن الله يحب المحسنين). انظر، سنن أبي داود، إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس، ج٣، حمص، د.ت.، ص ٨٦، حديث رقم ٢٦١٤.

۱۲۵ قال الرسول تك في حديثه الشريف "اغزوا باسم الله، وفي سبيل الله، وقاتلوا من كفر بالله، اغزوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ول

۱۲۰ عن تبادل الأسرى بين المسلمين والبيزنطيين أنظر، المسعودي، التنبيه والإشراف، بيروت، ١٩٩٣، ص ١٧٧ - ١٨٠٠ حامد غانم زيان، الأسرى المسلمون في بلاد الروم، القاهرة، ١٩٨٩؛ طارق منصور، بيزنطة والعالم الخارجي، ص ١٢٠، ١٤٠-١٤٠، ١٦٣،١٦٥-١٦٢١.

مسيحيين وأنهم خشوا عليه من اعتناق الإسلام؛ حيث كان أبوه مسيحياً. ومسن شم فيان كارويس لابد أن يكون عمه أي مسيحي، أما أمبرون فلابد أن يكون جده لأمه أي مسلماً. <sup>۱۲۲</sup> كما تقترب آ.د. زبيدة عطا من هذه الرؤية عندما تذكر أن خال الأمير موصور كان مسلماً وكان يسمى مورسيس أما عمه فهو كارويس. <sup>۱۲۱</sup> وعلينا أن نتساعل إذا كانت أمه مسلمة بالمولد فلماذا يربى موصور في كنف أقربائه العرب؟ أليس العكس هو الصحيح، أي أن أقرباءه العرب خشوا عليه من أمه التي قد ترتد إلى المسيحية ثانية عقب وفاة زوجها، ومن ثم قد تؤثر على ابنها. كما أن تحديد صفة العرب في نص الملحمة لأقربائه φου/βουφ يعنى أن أمه لم تكن عربية. ومن ناحية ثانية لو كان أبوه من مسيحي بيزنطة على حد اعتقاد أدونتز فلماذا وكيف نشأ موصور أميراً للرها التي كانت في حوزة المسلمين؟ فمن باب أولى كان على أمه أن تعيش مع أبيه في هذه الحالة داخل بيزنطة، وليس في بلاد الشام أو بلاد الجزيرة الفراتية.

إن خريسوخير، زعيم البيالصة، لم يكن فخراً لبيزنطة حتى يخلع كاتب الملحمة اسمه على والد الأمير موصور، بل على العكس أراد كاتب الملحمة أن يحيل كره البيزنطيين لزعيم البيالصة على والد الأمير أيضاً لينعم بنفس القدر من الكره والامتعاض، لاسيما وأن البيالصة تحالفوا مع المسلمين ضدهم. أما أمه سنرى بعد ذلك أن الكاتب يظهرها في مظهر الحريصة على تعاليم الدين الإسلامي ولكن ما أن تواتيها الفرصة للارتداد عنه حتى تتحول إلى المسيحية وتذهب مع ابنها إلى قبادوقيا، دون أن يقدم مبرراً لذلك؛ وهذا يتناقض تماماً مع تعاليم الإسلام التي تجعل من القتل عقوبة للارتداد، وهنا كيف تركها أخوتها المسلمون تفعل هذا دون أن يبرز كاتب الملحمة ردود أفعالهم؟ بسل كيف تركها أذوتها المسلمون تفعل هذا دون أن يبرز كاتب الملحمة ردود أفعالهم؟ بسل

وأخيراً، لابد من الإشارة إلى أن نص الملحمة لا يحدد ما إذا كان أقارب همم أعمامه أم أخواله، فالتعبير اليوناني ∀συγγενεςφ Α)ρα/βουφ" الوارد في الملحمة يعنى "أقرباؤه العرب" دون إضافات أخرى، ليصبح الاستنباط هو طريقنا الأوحد لإيجاد الحقيقة في ضوء المتاح من المعلومات. على هذا من المحتمل أن تكون أمه بيزنطية الأصل

Adontz, Digénis Akritas, 10. "انظر، الظر،

۱۳۳ انظر، زبیدة عطا، صورة الفارس الإقطاعي، ص ۸۳، ۸۳.

اعتنقت الإسلام أما أبوه فكان عربياً تعمد الكاتب أن ينعته، بطريق غير مباشر، باسم خريسوخير زعيم البيالصة، ولم يتمكن من وضع أية إضافات أخرى لشخصه حيث مات

وابنه موصور كان لا يزال في مرحلة الطفولة.

وبالرغم من هذه الافتراضات، لابد أن نضع في الحسبان تلك النظريات التاريخية التي تجعل من أم موصور سيدة مسلمة، طبقاً لأحداث الملحمة، وأن أباه كان مسيحياً بيزنطياً من أتباع البيالصة؛ ومن ثم فإن كارويس، وهو من البيالصة أيضاً، يصبح في هذه الحالة عمه، أما عمبرون، أو عمر بن عبيد الله الأقطع، أمير ملطية، فسيكون جده لأمه. وبهذا فالأمير موصور سليل عرقين أيضاً (ديجينيس) رومي-عربي.

وفى هذا الصدد يفصل أدونتز وجهة نظره حيث يدنكر أن معظم المسميات الواردة في الملحمة هي أسماء أرمينية حقيقية مثل خريسوخير، وكاربياس...وغيرهما، وهم جميعاً من البيالصة. "اوعمبرون الوارد في الملحمة هو عمر بن عبيد الله الأقطع أمير ملطية، المتحالف مع أمير طرسوس، والذي لجأ إليه كاربيساس (كارويس في الملحمة)، هرباً من الاضطهاد البيزنطي، حيث ذهب إلى بغداد ونال استحسان الخليفة العباسي. وقد قتلا الاثنان بعد ذلك على أيدي بتروناس قائد الجيش البيزنطي بعد ذلك عام ١٦٨م. وقد ترك كاربياس ذمام السلطة لابن عمه وصهره خريسوخير. وطبقا للملحمة فقد تزوج خريسوخيرز (خريسوخير)، الأرمني الأصل، من بانثيا/سبائيا ابنة أميسر ملطية عمر بن عبيد الله، العربية الأصل، وأنجبا موصور، بطل الفصول الأولى من أحداث الملحمة. وهو الأمر الذي يعتبره لا غضاضة فيه بين حليفين اجتمع ت كلمتهما ضد بيزنطة. وفي هذه الحالة لا غرابة أن نجد خريسوخربز قد تحول إلى الإسلام أيضاً؛ فمن الثابت تاريخياً وجود بعض البيزنطيين، سواء من الرجال أو النساء ممن انحازوا إلى المسلمين، والبعض منهم تققه في الدين الإسلامي وحسن تدينه، أما البعض الآخر فقد لعب دوراً مهماً ومميزاً في الصراع العسكري بين المسلمين والبيزنطيين؛ ١٥٠٠ كما أن الملحمة دوراً مهماً ومميزاً في الصراع العسكري بين المسلمين والبيزنطيين؛ ١٥٠٠ كما أن الملحمة

Adontz, Digénis Akritas, 16.

<sup>&</sup>quot; الأمين أبو سعده، "بيزنطة في الملاحم العربية: قراءة في سيرة الأميرة ذات الهمة"، دراسات في تاريخ العصور الوسطى، مجموعة بحوث مهداة إلى ا.د. قاسم عبده قاسم بمناسبة بلوغه الستين عاماً، تحرير حاتم الطحاوي، (القاهرة ٢٠٠٣)، ص ٣٢٢.

جعلت كارويس ("كاربياس) عماً لموصور أي أخاً لخريسوخير. وعلى هذا، يرى أدونتز أن الملحمة خلطت بين خريسوخير الذي خلف كاربياس، طبقاً للحقائق التاريخيــة، وبــين خريسوخير زعيم البيالصة، قبل كاربياس. ١٣٦٠

على كل حال، سواء أخذنا برأي أدونتز ومن تبعه من المؤرخين أو أخذنا بالاستنتاج الذي ذهب إليه الباحث فإن الحقيقة التي لا مراء فيها أن راوي أو مدون الملحمة عمد إلى الربط بين العرب والبيالصة، فكلا العنصرين كان ممقوتا في الفكر البيزنطى على الصعيدين الرسمى والشعبى.

يدلف كاتب الملحمة بعد ذلك لإبراز تخلي الأمير العربي المسلم موصور عن إسلامه في مقابل الفوز بجمال امرأة أجنبية، أي أيرين؛ حيث يذكر الكاتب نقلاً على لسان موصور إلى إخوة أيرين قوله: "١"

"الآن أعترف لكم وأقول الصدق:

لو تقبلوني زوجاً لأختكم،

فإنني من أجل جمال أختكم العزيزة الفتان،

سوف أصبح مسيحياً في بلاد الروم.

اسمعوا الصدق، بحق الرسول العظيم،

إنها لم تُقبلني، ولم تتحدث إلى البتة.

تعالوا إذن إلى خيمتى: لتروا من تبحثون عنه..."

بهذا يعلن الأمير موصور استعداده للتنصير من أجل النواج من أيرين البيزنطية، وقد قبل أخواتها ذلك العرض الذي قدمه لهم موصور. "اويمضي موصور بإطلاق سراح أسراه من البيزنطيين عند دخوله إلى بلاد الروم، وفي المقابل يظهر الكاتب مدى إيمان وتدين إخوة الفتاة وأمها عنما عادت إليها، وشكرها للسيد المسيح الذي نجى ابنتها من الموت على أيدي العدو. وفي خضم مخاوفها من زواج ذلك

Adontz, Digénis Akritas, 18, 22-23.

GRO, 20.

GRO,22.

http://kotob.has.it

ملحمة ديجينيس اكريتيس ورؤية الآخر العرب, من ابنتها تنعته بالوثنية، ١٣٩ وهي الصفة التي كانت من نصيب المسلمين في المصادر البيزنطية؛ ١٤٠ ويؤكد الكاتب على هذه الصفة في موضع متقدم عندما يقول أن باسيل بن موصور وأيرين سليل عرقين أحدهما وثنسي θνικο.:φ مسن ناحيسة الأب والآخر رومي Ρωμαιςοφ) من ناحية الأم. انا

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجزء من الملحمة مفتعل من قبل مؤلف الملحمة، فلم يكن الأمير موصور هنا في موقف الضعيف حتى يقدم مثل هذا العرض، فأيرين أسيرة حرب، وله أن يفرج عنها أو يختص بها نفسه؛ السيما وأن إخوتها كانوا في موقف الذليل حتى يعطيهم إياها. ومن المحتمل أن مؤلف الملحمة أراد أن يجعل الإسلام في كفة والزواج من أيرين في الكفة الأخرى، ليصل بموصور إلى الخيار الذي اختاره.

ويتمادى كاتب الملحمة أكثر في إبراز تخلي بانثيا أم موصور عن إسلامها أيضاً، على الرغم من أنه يظهرها في البداية بمظهر الحريصة على الإسلام وعلى عدم ارتداد ابنها، كما سبق وأشرنا؛ وفي هذا الصدد أخذت تذكره بانتصارات أبيه، الذي حافظ على تعاليم الرسول، وعمه في بلاد الروم، وكم من المدن فتحوا، وكسم مسن أسسرى السروم ساقوا؟ ۱٤٢ وأن الجميع يؤمنون بأنه سوف يفتح مصر . الله ومع هذا يشير الكاتب إلى أن موصور لم يلق بالا لكل هذه الاعتبارات بل ضحى بدينه وبأمه وأهله ومجد أبائه وأجداده من أجل حب فتاة آكلة للخنزير ؛ 14 ثم أخذ موصور يبشر بالمسيحية بين أهل بيته، حيث

GRO. 24.

تجدر الإشارة إلى أن البيزنطيين كانوا يحيلون هذه الصفة حتى على من تتصر من العرب، فعلى سبيل المثال عندما ألهم ساموناس من ملطية ذات يوم بحياة الإمبراطور، نعت بالوثني، لأنه لم يقسم بالله أو بشخص مقدس؛ علما بأن ساموناس العربي هذا بلغ مكانة رفيعة للغاية في البلاط البيزنطي في عهد الإمبراطور ليو السادس Rydén, L., "The Portrait of the Arab Samonas in Byzantine Literature", انظر، ١٢-٨٨٦ Graeco-Arabica 3(1984), 106.

انظر ، Koutarkou '' لمزيد من الصفات اللادعة التي نعت بها العرب بعد الإسلام في المصادر البيزنطية N., "The Image of the Arabs in Middle-Byzantine Politics. A Study in the Enemy Principle (8th - 10th Centuries)", Graeco-Arabica 5(1993), 218-219, 222-223. GRO, 68.

GRO, 26-30. 117 GRO. 52.

Argyriou, L'épopée de Digénis Akritas, 13.

111

الفصل الرابع

نجح في ضم أمه إلى المسيحية، بعد ما أنصتت لكلمات ابنها عن المسيحية. وهكذا وهكذا يجعل تنصر أم موصور لا لشيء إلا لاقتناعها بالمسيحية، بعد أن فتح طريق الإيمان أمامها على حد تعبير الكاتب؛ والتي تقول لابنها: ١٤٦

"يا ولدي، من خلاك أؤمن بالرب وبالثالوث،

سوف أرحل معك طوعاً إلى بلاد الروم،

وسأعمد رجاء غفران ننوبي الكثيرة،

وأني لشاكرة لأنني اهتديت إلى النور على يديك...".

وهنا يجعل الكاتب كل من حضر اللقاء بين موصور وأمه من المسلمين قد اقتتعوا أيضا بسمو المسيحية، وضرورة اعتناقها من أجل حياة سرمدية، حيث قالوا، بعد أن صاحوا جميعاً باسم السيد المسيح(عليه السلام): ٢٤٧

" سوف نأتي جميعاً معك إلى بلاد الروم، وعندما نُعمد قد نفوز بحياة سرمدية...".

وتجدر الإشارة إلى رأي المؤرخ اليوناني أستريوس أرجيريو حيث يرى أن كاتب الملحمة يناقض نفسه عندما يظهر بانثيا أم موصور في صورتين متضادتين الأولى المدافعة بحماس عن الإسلام، الغيورة على تعاليم الرسول ومجد المسلمين، في لغة كلها تفاخر وعزة بهذه الأشياء؛ والثانية تحولها السريع إلى المسيحية بما يتعارض مع الصورة

GRO. 54.

120

GRO. 56-58.

117

تتبغي الإشارة إلى أن النسخ المتأخرة من الملحمة تقدم أبياتاً بنفس المعنى وإن كانت أشد وطأة ونماً في الرسول خيث والتي لا تعبر سوى عن الروية الثيولوجية البيزنطية للإسلام. انظر، Argyriou, L'épopée de تشخيف النواد النفسية التي Digénis Akritas, 28 ff. ومن المحتمل أن كتابها لجأوا إلى هذا العمل ليخففوا من وطأة المعاناة النفسية التي أصابت البيزنطيين في العصر البيزنطي المتأخر من جراء الهزائم الثقيلة، بسبب الضغط الإسلامي على بلادهم، على الدي الاثراك العثمانيين.

117

GRO, 58. جدير بالذكر أن موصور عندما وافته رسالة أمه وهو ببلاد الروم، وقبل أن يودع زوجته أيرين ذاهباً لبلاد الشام المائك أن يودع زوجته أيرين ذاهباً لبلاد الشام المائك أمه، لم ينس أن يرفع يديه نحو الشرق، كما اعتاد وهو مسلم، وأخذ في الدعاء ولكن هذه المرة باسم السيد المسيح انظر،

7 27

http://kotob.has.it

الأولى. ^ 1 الكن يجد الباحث نفسه يختلف مع أرجيريو في رأيه لأن الكاتب فعل هذا عمداً وليس سهواً حتى يُظهر لسامعي الملحمة أو قرائها أن هذه السيدة بالرغم من شدة تمسكها بالدين الإسلامي قد وجدت ضالتها المنشودة في المسيحية على أيدي ابنها موصور، وهو ما يعكسه الكاتب في الأبيات الأخيرة نقلاً عنها وعن آل بيت موصور؛ أو يمكن القول أن الكاتب أراد القول أنهم وجدوا الطريق إلى الفردوس في بلاد الروم وفي المسيحية وليس الإسلام؛ وهذه كانت من الأمور التي تدخل السرور إلى قلوب البيزنطيين. إن هذا الجزء من الملحمة يمثل جزءاً رئيسياً لرؤية الآخر عند كل من الطرفين، حيث نجد أنفسنا أمام مناظرة دينية صيغت في صورة أدبية، كان بطلها مؤلف الملحمة، الذي وضع النظرية والنظرية المضادة، وليس موصور وأمه، برغم أنها ليست من بنات أفكاره بل استقاها من قرائح البيز نطيين.

هكذا يشير كاتب الملحمة إلى نقطة مهمة في الفكر البيزنطي وهي سمو المسيحية على غيرها من الأديان السماوية، خاصة الإسلام؛ أن فصا بالنا أن البيرنطيين كانوا ينظرون إلى الإسلام على أنه قام على أسس وثنية وليست سماوية، فقد ذكر قسطنطين بورفيروجنيتوس عند حديثه عن نسب الرسول الكريم "أنهم إيقصد المسلمين] كانوا يعبدون نجم أفروديتي الذي يسمونه كُبر κουβα/ρ ويصيحون الله و كُبر لاستدعائه، ويعنون بذلك الله وأفروديتي. ولهذا يسمون ربهم الله يكلم ( ؛ وتعني "وا" [المكونة من نطق الضمة الواقعة في نهاية لفظة الجلالة والألف البادئة لكلمة أكبر في الآذان] عندهم أداة للربط بكلمة كُبر التي يطلقونها على ذلك النجم؛ ومن ثم يقولون "الله و كُبَر". أن كما ادعى البعض أنه هرطقة قامت على أنقاض اليهودية والهرطقات الدينية المسيحية. أنا

Argyriou, L'épopée de Digénis Akritas, 21.

الهجوم على الإسلام والترويج لها على مدى القرون التالية؛ عنها انظر،

Jeffreys, The Image of Arabs, 315-316.

114

119

١.

Argyriou, L'épopée de Digénis Akritas, 12.

DAI, ch. 14, 78. Cf. also Meyendorff, Byzantine Views of Islam, 118-119.

The Chronicle of Theophanes the Confessor, Eng. trans. C. Mango and R. Scott, (Oxford 1997), 464-465. Cf. also Meyendorff, Byzantine Views of Islam, 119. تجدر الإشارة إلى أن مدونة ثيوفانيس قد لعبت دوراً كبيراً في ترسيخ نظرة البيزنطيين المسيحية الجدلية في

وفي هذا الصدد، وفي سبيل توكيد كاتب الملحمة أو راويها على مبدأ العفة عنيد البيزنطيين دون غيرهم يخفض الكاتب عمر باسيل ديجينيس أكريتيس من ثمانيـــة عشـــر عاماً إلى خمسة عشر عاماً في نسخة جروتافيراتا فقط ١٥٠ عندما قابل عائشة ابنة هابلور ابديس، التي هربت مع واحد من أسرى أبيها البيزنطيين، وهي تبكي عند شجرة في أحد السهول العربية المقفرة، وهناك أذعن للغواية وارتكب الخطيئة معها. وفي المقابل يجعل الكاتب من عاتشة فتاة تملك جمالاً لا يمكن وصفه، على حد تعبير ديجينيس أكريتيس نفسه، ١٥٠ تجري وراء قلبها وتسرق ثروات أبيها وتتخلى عن عفتها على أيدي ذلك الأسير، ابن أنطيوخوس، الذي هربت معه، ثم على أيدي باسيل ديجينيس أكريتيس مرة ثانية؛ بل يزيد الكاتب في الأمر عندما يجعل من الضمير أداة للعقاب والألم عند بطل الملحمة جزاء ما ارتكب من خطيئة معها فيقول عن لسان باسبل: ١٥٤

"...في غياب القانون كانت رحلتنا دنسة،

بعون الشيطان وإهمال الروح،

برغم أن المرأة عارضت ذلك العمل،

منادية على الله وعلى أرواح والديها،

إلا أن عدونا، بطل الظلام،

خصم جنسنا کله و عدوه،

جعلنى جاهزاً لأن أنسى الله نفسه،

وجزاء اليوم المروع،

الذي خالله سيظهر المستور من الأخطاء،

فمثلاً يعتقد ميخانيل السرياني، بطريرك أنطاكية ١١٦٦-١١٩٩م، في هذا الصدد أن الإسلام بني على أسس يهودية اكتسبها الرسول الكريم من خلال رحلاته التجارية إلى بلاد الشام، وعندما التتع بهذه المبادئ بشر بها بين أبناء قومه، في مقابل وعده لهم بالحصول على أرض فلسطين والكثير من المال والمتاع في الدنيا والأخرة. لمزيد من التفاصيل انظر، . Michael le Syrien, 415-417 وهذا ليس بالمستغرب عليه لأن مدونة ثيوفانيس كانت مصدراً من مصادره التي اعتمد عليها. انظر، . Sahas, Byzantine anti-Islamic Literature, 235 GRO. xlv, 142.

GRO, 144.

GRO, 156, 158.

101

۱۵.

أمام وجه الملائكة والبشر".

هكذا يبرئ كاتب الملحمة بطلها باسيل من الخطيئة التي نسبها إلى الشيطان في المقام الأول، بالإضافة أنه المح من قبل إلى أن باسيل كان لا يزال مراهقاً في سن الخامسة عشر؛ ونسى أنه ذكر أبياتاً من الشعر تجعل الغواية والرغبة في تذوق جمالها هي التي دفعت باسيل إلى الخطيئة، "وهو ما يتنافى مع الذرائع التي أخذ بها للحفاظ على العفة والشرف.

وفي موضع آخر يؤكد كاتب الملحمة على موضوع العفة والشرف عند البيزنطيين، ولكن هنا كانت الملحمة على وشك الانتهاء فلم يكن هناك بد أمامه من إيراز زواجه من إيدوكيا، فكيف يجتمع هذا مع وقوعه في الخطيئة ثانية مع ماكسيمو المحاربة الأمازونية، التي لم يتردد المؤلف في القول أنها وهبت نفسها لمن يتغلب عليها، فكيف ولماذا قبل عرضها في سبيل إيقائه على حياتها؟ وهنا نجد الضمير ثانية أداة للعقاب عند باسيل، فيقرر قتل هذه الأمازونية عقاباً لها على عرضها الذي قبله؛ بل أنه يطلب منا "الا باسيل، فيقرد المرأة"!. 101

وتجدر الإشارة إلى أن مؤلف الملحمة يعود ثانية للحديث عن قبول المُسلم فكرة الارتداد عن الإسلام وقبول المسيحية بديلاً من أجل الفوز بمتاع الدنيا ١٥٠ أو بالزواج من الحبيب، حتى وإن كان مسيحياً غير عربي؛ وذلك عندما طلب باسيل ديجينيس أكريتيس من عائشة الارتداد عن الإسلام كشرط لتزويجها من ابن انطيوخوس، الذي خدعها وهرب، والذي حماه من أيدي موصور قاطع الطريق ومن الموت المحتم. وإذا كانت قدرت عليه وقالت له أنها فعلت هذا وقبلت التعميد قبل أن تهرب معه، ١٥٠ فإن ذلك بدفع الباحث للتساؤل أمن أجل هذا تركت الإسلام وتنصرت حسب رؤية المؤلف، أم كانت

Y £ 9

<sup>&</sup>quot;انظر بصفة خاصة الأبيات من ٢٤٥-٢٣٤ من الكتاب الخامس من الملحمة، ص ١٥٦. والتي تبين كيف أن جمده امتلأ ناراً بجمالها ولم يعد قلاراً على الالتزام بالعفة، ومن ثم كانت رغبته هي الباعث الأول والأخير. 
GRO, 214.

<sup>100</sup> تجدر الإشارة إلى أن ساموناس العربي، كنموذج ممن تحولوا عن الإسلام، نصبح أباه ذات يوم بأنه من الأقضل أن يبقي على إيمانه، رداً على رغبة أبيه البقاء في القسطنطينية التي وفد اليها رسولاً من طرسوس، وهو الأمر الذي يعنى تحوله عن الإسلام؛ ويُفسر رد ساموناس هذا أنه كان مسيحياً في الظاهر ومسلماً بقلبه. انظر، Ryden, The Arab Samonas, 104.

القصل الرابع

هناك أسباب أخرى؟ إن الإنسان غير العربي لا يعرف ماذا يشكل ما فعلته عائشة عند العرب من عار وتلويث للشرف إلا إذا كان عربياً؛ بل إنها اعترفت بجسامة فعلتها عندما قالت لديجينيس أكريتيس: "...فلتناولني سكيناً في يدي لأقتل نفسي جزاء ما فعلت...فلن أعود إلى أهلي لأني أصبحت عاراً عليهم وعلى الجيران والأصحاب..." ولابد هنا أنها سألت نفسها ماذا عساها أن تفعل بعد أن سرقت أباها وهربت مع شاب مسيحي غير عربي، لا يجوز لها أن تتزوجه إلا بعد إسلامه، وما سببه هذا من عار وفضيحة لأبويها. فالمسألة إذن ليست رغبة في الارتداد عن الإسلام من أجل متاع الدنيا أو المفاخرة بذلك، كما تحاول الملحمة أن تصور للسامع أو القارئ البيزنطي، بل وجدت الفتاة نفسها في مأزق لا يمكن حله إلا بعودة الأسير المخادع الذي تركها وهرب أو أنها نقتل نفسها.

على كل حال، نلقي الضوء ثانية على صورة من الصور التي يخلعها كاتب الملحمة على الآخر العربي هذا، حيث يشير بين ثنايا الكتاب الرابع من الملحمة إلى ضعف العالم الإسلامي، ومن ثم فقد سحق باسيل ديجينيس أكريتيس الأبيلاتاي النين أرادوا أن يسرقوا منه فتاته إيدوكيا ونبحهم، مثلما قهر بابل αβυλωςνα كلها، وطرسوس وبغداد Ταρσο∴νο(μους και∴ το∴ν Βαγδας)، وكل رجال النتاج السود، "أو أماكن كثيرة أخرى للأحباش المفزعين. ""وإذا كانت هذه الفقرة من أبيات الملحمة تشير إلى قوة باسيل ديجينيس أكريتيس التي مكنته من سحق الأبيلاتاي، فإنها إشارة صريحة من الكاتب إلى الضعف العام الذي ساد الدولة العباسية في القرن العاشر الميلادي، إذا أجزنا هذا القرن رحماً لتلك الملحمة؛ "" لدرجة أن كاتب الملحمة يجعل الميلادي، إذا أجزنا هذا القرن رحماً لتلك الملحمة؛ "" لدرجة أن كاتب الملحمة يجعل

GRO, 150.

وقد ترجمها محرر المخطوطة إلى Blacksnowmen.

GRO, 132.

70.

لم تتكون من معرفة من المقصود بهذه التسمية اليونانية والتي تتكون من του. φ Μαυροξιονι/ταφ (Liddell and والتي تعني أسود أو أعمى، ومن ξιο/νεοφ والتي تعني أسود أو أعمى، ومن ξιο/νεοφ ξιο/νεοφ μαυρο/ω Scott, Greek-English Lexicon (Oxford 1986), νs. μαυρο/ω & ξιο/νεοφ

<sup>17</sup> عن نموذج من نماذج الضعف العام الذي سرى في بدن الدولة الإسلامية انظر، عمر كمال توفيق، الإمبراطور نقفور فوكاس واسترجاع الأراضي المقدسة، الإسكندرية، ١٩٥٩، ص ٨ وما بعدها. وعن القرن العاشر زمنا Christides, An Arabo-Byzantine Novel, 552.

باسيل ديجينيس أكريتيس يشيد بانتصارات الإمبراطور باسيل الأول علي الهراطقة وتوكيده للمسيحية الأرثوذكسية؟ ١٦٠ والمقصود هنا بطبيعة الحال البيالصة وحلفائهم العرب.

وفي موضع آخر من هذه الملحمة التاريخية يشير كاتبها إلى مجموعة من العرب على أنهم من الخارجين على القانون اتخذوا من الإغارة والنهب والسلب طريقاً للعيش، وذلك عندما يهاجمه ما يزيد على المائة منهم بعدما خرجوا فجاة من وراء المستنقعات شاهرين رماحهم، محاولين الانقضاض عليه وخطف عائشة، ألوكان قد تخلص من موصور، وهو قاطع طريق ولص عربي أيضاً من قبلهم. هكذا من المحتمل أن الكاتب يشير هنا إلى العرب الحدوديين الذين كان كفاحهم وجهادهم في أغلب الأحوال في منطقة الحدود الإسلامية البيزنطية في القرن العاشر المديلاي يقع على عاتقهم الشخصي على أنهم من الأبيلاتاي. ولكن لم ينتبه الكاتب إلى أن هذه المجموعة من العرب التي حاولت عمل ذلك ربما كانت مرسلة خصيصاً من قبل أمير ميافارقين، والد عائشة الهاربة، بعد أن اكتشفوا أمرها من أجل إعادتها إلى ذويها؛ وبطبيعة الحال حسب أحداث الملحمة سحق باسيل هؤلاء العرب.

هنا عند هذه النقطة علينا التسليم بأننا ندنو من خاتمة البحث، بعد أن عرضنا بالشرح والتحليل كيف عمد مؤلف الملحمة إلى دس السم في العسل عندما أراد أن يجعل من منطقة الحدود الإسلامية—البيزنطية رحماً تولد منه الأحداث بعد أن نفخ فيها من أفكاره الهجائية الخاصة الدالة على كرهه للعرب المسلمين وعمده تشويه صورتهم وإلصاق ما يساعد على ذلك من الأفعال بهم؛ وفي المقابل يسعى بكل جهده لإبراز سمو الشخصية البيزنطية وإيجاد المبررات لها عند انزلاقها إلى الخطأ؛ كما أنه يشير عن طريق الإسقاط إلى سمو المسيحية على ما سواها من الديانات الأخرى، لاسيما الإسلام، الذي هو عقيدة الطرف الآخر من شخصيات الملحمة.

175

GRO, 136. GRO, 152.

171

الأنشودة وهو يقاتل المسلمين أبداً. وهو بهذا يتفق مع الد. خرستيس، ص ٢٩٥ أن ديجينيس أكريتيس لا يظهر في الأنشودة وهو يقاتل المسلمين أبداً. وهو بهذا يتفق مع الد. خرستيس. انظر، -Christides, An Arabo الأنشودة وهو يقاتل المسلمين أبداً. وهو بهذا يتفق مع الد. خرستيس أجزائها عن مآثر أمير مسلم تثني عليه. ويتسامل هل كانت الفكرة من وراء ذلك هي التوكيد على أن التمايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين إيقصد

لقد اختار مؤلف الملحمة هذه المنطقة الحدودية عن عصد لتدور في باطنها الأحداث دون الحدود الأخرى لبيزنطة، لأنها الأنسب أيدولوجياً حتى يكتب الانتشار لملحمته ويضيف عليها قدراً لا حدود له من المصداقية عند السامع أو القارئ البيزنطيي فإذا ما نظرنا إلى الحدود البيزنطية الشمالية سنجد أن الكنيسة البيزنطية الأرثونكسية قد أفلحت في ضم برابرة الشمال من الروس إلى حظيرتها، فصاروا يحاكون البيزنطيين في مسيحيتهم من حيث الشكل والمضمون. " كذلك إذا نظرنا على الحدود الغربية سنجد نفس الشيء قد حدث مع البلغار والجماعات السلافية في شبه جزيرة البلقان، حيث صارت كنائسهم تابعة لبطريركية القسطنطينية، وصار رعاياها يدينون بالفضل لبيزنطسة التسي هدتهم إلي المسيحية على أيدي قسطنطين وميثوديوس. " "

هكذا، صار جيران بيزنطة في الشمال والغرب مسيحيون على المدهب الأرثوذكسي، بنهايات القرن العاشر الميلادي، ويدينون بالفضل لكنيستها، ومن شم لا

البيزنطيين) أمر مكن ومألوف؟ وفي هذا الصدد لابد أن أضيف رداً على تساولاته أنه لابد من قراءة الأدب البيزنطيين) أمر مكن ومألوف؟ وفي هذا الصدد لابد أن أضيف رداً على تساولاته أنه لابد من قراءة الأدب الديني البيزنطي الميضاد المسلمين والإسلام والذي لم ينقطع طوال تاريخ بيزنطة بدءاً من القرن السابع الميلادي لنعرف إذا ما كان هذا ممكناً أم لا؛ ويكفي أن نشير إلى ذالك الخطاب الذي أرسله الحارث القيصري إلى أمير دمشق وما يحتويه من أغلاط في فهم الإسلام. انظر، 16 ff. الخطاب الذي أرسله الحارث القيصري الميلادي. انظر، كناك الوثيقة المهمة التي كتبت في الرد على الرسول في نهاية القرن الثاني عشر الميلادي. انظر، 187-197. Tomos inédit de 1180 contre Mahomet", REB 30(1972), 187-197. بالإضافة إلى مؤلفات يوحنا الدمشقي المعروفة في الرد على المسلمين، وتلميذه ثيودور أبو قرة، أسقف حران Sahas, Byzantine anti-Islamic منافعات وبارتُلميوس الرهاوي...وغيرهم. انظر، 1470-18 منافعات المنافعة المن

أما بخصوص رأيهما عدم قتال نيجينيس أكريتيس للعرب مباشرة في هذه الملحمة فإن هذا قد يبدو صحيحاً خاصة وأن العرب لم يكونوا أعداء رئيسيين له. انظر، .395 Oikonomidès, L'épopée de Digénis, 395 أما إذا اعتبرنا أنهما يقصدان قتاله لقوات عربية نظامية فالوضع مختلف؛ ومع هذا فقد قاتل بعض العرب جاعلاً منهم قطاع طرق أو لصوص كما أوضحنا في المتن.

Obolnsky, با ۱۲-۹۷ مرارق منصور، الروس و المجتمع الدولي علام ۱۰۵۴ و ۱۵۶۰ مرارق منصور، الروس و المجتمع الدولي علام ۱۵۶۰ مرار (۲۰۰۰) مرارق منصور، الروس و المجتمع الدولي علام ۱۵۹۰ مرارق منصور، الروس و المجتمع الدولي علام المرارق المر

١٦٧ انظر الباز العريني، الدولة البيزنطية، ص ٢٦٨-٢٧٣.

تصلح هذه الحدود، التي تتفق شعوبها مع بيزنطة في الدين، على الرغم من الاحتكاكات الحربية بينهم، مهداً لأحداث الملحمة. وبهذا لم يتبق أمام المؤلف سوى الحدود الشرقية التي يقطنها العرب، الذين اشرنا من قبل إلى الصفات التي نعتهم بها البيزنطيون في مدوناتهم، بل وفي أشعارهم ومناظراتهم الدينية، لتكون مهداً لهذه الملحمة؛ خاصة وأن هذه الحدود كانت تعج بالعادات وبعض الأفكار المشتركة بين الطرفين لاسيما في المجال الديني؛ كما أنها لم تعرف الدعة والراحة من قبل الطرفين، فقليلاً ما سادت أوقات السلم بين الحدوديين المسلمين والحدوديين البيزنطيين، أما في أغلب الوقت فإن لم تكن هناك اغارات وغزوات منظمة فهناك على الأقل مناوشات حدودية بين الطرفين من حين لآخر؛ ويكفي للتدليل على هذا عنوان الكتاب الذي وضعه الإمبراطور نقفور فوقاس في القرن العاشر الميلادي "عن حرب المناوشات "<sup>۱۸۲</sup> للدلالة على طبيعة المناوشات الحدودية بسين الطرفين وكيفية صدها، وإن كان يشير أيضاً إلى الإغارات النظامية التي يشنها المجاهدون والمرابطون المسلمون كل عام في شهر سبتمبر. "أ وهكذا، فإن هذه المنطقة الحدية البيزنطية على التقاليد الشفهية هناك في القرن العاشر الميلادي. "
الحدية البيزنطية على التقاليد الشفهية هناك في القرن العاشر الميلادي. "
المحبورة رئيسية على التقاليد الشفهية هناك في القرن العاشر الميلادي. "
المحبورة رئيسية على التقاليد الشفهية هناك في القرن العاشر الميلادي. "
المحبورة رئيسية على التقاليد الشفهية هناك في القرن العاشر الميلادي. "
المحبورة رئيسية على التقاليد الشفهية هناك في القرن العاشر الميلادي. "
المحبورة رئيسية على التقاليد الشفهية هناك في القرن العاشر الميلادي. "
المحبورة رئيسية على التقاليد الشفهية هناك في القرن العاشر الميلادي. "
المحبورة رئيسية على التقاليد الشفية هناك في القرن العاشر الميلادي. "
المحبورة رئيسية على التقاليد الشفية هناك في القرن العاشر الميلادي. "
المحبورة رئيسية على التقاليد الشفية هناك في القرن العاشر الميلادي. "
المحبورة الميادي المنافرة الميلادي " الميلادي الميلادي " الميلادي " الميديد الميلادي " الميلادي " الميلادي " الميلادي " الميلادي " الميلادي " الميلودي الميلادي " الميلادي " الميلادي " الميلادي " الميلادي " الميلادي " الميلودي الميلادي الميلادي " الميلادي الميلادي الميلادي " الميلادي الميلادي الميلادي الميلادي الميلادي الميلادي

هذه النقطة تنفعنا إلى نقطة غاية في الأهمية وهي هل هناك ثمة رابط بين الأبيلاتاي المنكورين في الملحمة والحدوديين العرب، هل لجأ الكاتب إلى الإسقاط هنا أيضاً؟

في البداية، لابد من التنويه إلى أنه كانت هناك منطقة حدية غير مأهولة بالسكان no- man's- land المديث بين المسلمين والبيزنطيين، وهي التي كان على ديجينيس أكريتيس تولى أمر الدفاع عنها ضد المسلمين، ١٧١ كخط أمامي لحماية الحدود الفعلية الآهلة بالسكان البيزنطيين من التهديد الإسلامي؛ وهذا يعني أنه متى كانت هناك

Beaton, Digenes Akrites, 23.

171

ممرات جبلية يمكن أن يمر منها الأعداء إلى داخل بيزنطة ''' كان عليه حمايتها. وخلف ذلك الخط النظري كانت تقع سلسلة متناثرة من الحصون والقرى البيزنطية. ''' لقد لجأت بيزنطة إلى هذه السياسة، أي وجود منطقة غير مأهولة بالسكان، بعد أن خربتها الغزوات العربية، ''' حتى تصبح إحدى وسائل الدفاع ضد العدو بعد أن وجدت أن إقامة أي منشأت على الحدود مع المسلمين غير ذي جدوى؛ ''' بالإضافة إلى تنظيم الكليزورات، أو مناطق الممرات الجبلية، تحت قيادة قادة شبه مستقلين عرفوا باسم الكليزورارخات، ''' وإلى فرق الأكريتاي السابق الإشارة إليهم. ''' لكن في القرن العاشر الميلادي يبدو أن الأوضاع أصبحت أكثر ملائمة في ظل المد البيزنطي على حساب التخلخل السياسي والعسكري الذي سرى في بدن العالم الإسلامي، فأخنت بيزنطة تعيد تشكيل المنطقة الحدية الشرقية، وهذا ما يشير إليه قسطنطين بورفير وجنيتوس في مؤلفه عن الإدارة الإمبر اطورية. '''

وفي المقابل معروف لدى المؤرخين الحديثين أن المسلمين أنشئوا إقليمي الثغور والعواصم، على طول الخط الحدودي مع البيزنطيين، وكانت لهما مدنهما وحصونهما ذات التاريخ الطويل في الجهاد ضد البيزنطيين، إبان العصرين الأموي والعباسي. المما ويشير

Haldon, J. and Kennedy, H., "The Arab Byzantine frontier in the Eighth and Ninth Centuries: Military Organizations and Society in the Borderlands", *RT* 19(1980), 80. Haldon and Kennedy, *Borderlands*, 97.

Ahrwieler, H., "La frontière et les frontières de Byzance en orient", Actes du XIV congrès international des études byzantines, 1971. (Bucharest, 1974), 219.

انظر، ابن خردانبه، المسالك والممالك، ص ١٠٨؛ طارق منصور، الجيش في الإمبراطورية البيزنطية، المسالك والممالك، مل ١٠٨؛ Ahrwieler, H., "Recherches sur l'administartion de l'empire byzantin aux ٢٢٩-٢٢٥ من الاجتماعة المسالك المس

۱۷۷ انظر هامش رقم ۳٦ من البحث.

DAI, ch.50; idem, De Thematibus, ed. I. Bekker, CSHB (Bonn 1840), 73. Cf. also 'YA Haldon and Kennedy, Borderlands, 104; Ahrwieler, La frontière, 219.

التفور والعواصم انظر، عبد الرحمن العبد الغني، الحدود البيزنطية الإسلامية وتنظيماتها الثغرية، عن إقليمي الثغور والعواصم انظر، عبد الرحمن العبد الغني، الحدود البيزنطية الإسلامية على ١٥٠٥ علية الجنزوري، الثغور البرية الإسلامية على ١٥٠٠ حدود الدولة البيزنطية في العصور الوسطى، القاهرة، ٢٠٠٣، سلسلة تاريخ المصربين، عدد ١١٤، ص١٠٠ المارق منصور، بيزنطة والعالم الخارجي، ص١٥٠٥، ١٢١-١٢١ ا١٢٠ المارق منصور، بيزنطة والعالم الخارجي، ص١٥٠٥، ١٢٢-١٢١ المارة العالم الخارجي، ص١٥٠٥ المارة العالم الخارجي، ص١٥٠٥ المارة العالم العالم الخارجي، عن ١٥٠٥ المارة العالم ال

ملحمة ديجيس اكرييس ورؤية الآخر الباحثين إلى ملاحظة ذكية وهي أن الرعي في هذه المنطقة الحدودية بين الطرفين كان كفيلاً أن يشعل فتيل الحرب بين الحدوديين وبعضهم البعض، حيث كان الرعاة مدجين بالسلاح، أو هذا ما يمكن أن نطلق عليه المناوشات اليومية أو شبه اليومية بين العرب والبيزنطيين. وتشير ملحمة ديجينيس أكريتيس إلى أن باسيل قد وضع حداً لغطرسة العرب وخرب مدنهم وضمها إلى ملكه. كما تشير إلى اغارات القبائل العربية الحدودية على الحدود البيزنطية، وأسرهم للنبلاء البيزنطيين وأطفالهم وحرمانهم إياهم من نعيم الحرية؛ أما وبالطبع فالكاتب يقصد هنا الحدوديون العرب في الثغور الأمامية.

وتشير مصادر القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين إلى طبيعة السكان البيزنطيين الذين كانوا يسكنون المناطق الحدية مع المسلمين، من أرمن وأكراد وسريان وغيرهم، وأنهم كانوا يعيشون مفتقرين إلى النظام خاصة في القرن الحادي عشر الميلادي؛ ومع تخلخل النظم الدفاعية البيزنطية انقلب هؤلاء السكان على الجيش البيزنطي نفسه وراحوا يعملون لحسابهم الخاص كلصوص وقطاع طرق. ١٨٠ فإذا كان الوضع كذلك على الحدود العربية -البيزنطية، فإن الشبهة تكون بعيدة عن جعل العرب هم الأبيلاتاي في الملحمة. ولكن تتبغي الإشارة إلى أن الكاتب أظهر العنصر العربي أكثر مسن مسرة في صورة قاطع طريق أو لص كموصور، الذي هاجم ابن أنطيوخوس؛ أو العصابة التي كانت تزيد على المائة عربي وحاولت الهجوم عليه وخطف عائشة. إن هذه الإشارات المشار إليها تجعل هناك نوعاً من الرمزية، يلجأ إليها المؤلف للربط بطريق غير مباشر بينهم وبين الأبيلاتاي من غير العرب الذين كانوا يعملون لحسابهم، وذلك عن طريق تقديم اكثر من نموذج لقطاع الطرق في المنطقة.

وفي ختام البحث يمكن القول أن الاتتلاف بين الرواية الشفهية والموروث الشعبي قد وصل ذروته، وأصبحا شيئاً واحداً في هذه الملحمة. فليس بخاف على أحد أن المشاعر الشعبية تبحث عن شخصية البطل الذي ترتجيه في حاضرها ولا تجده ماثلاً بين ظهرانيها فتستدعيه من ذاكرة التاريخ، وتصنع منه البطل الذي تتطلع إليه ليخرج بها بقوته ونكائسه

<sup>^^</sup> عبد الرحمن العبد الغني، ملحمة ديجينس أكريتاس، ص ٢٨٠-٢٨١.

GRO. 228.

<sup>&#</sup>x27;^ عبد الرحمن العبد الغني، الحدود البيزنطية الإسلامية، ص ٥٧-٥٨.

الفصل الرابع

المتقد وحيله البارعة وشخصيته الجذابة، من الواقع الذي تحياه إلى أفاق أخرى تؤملها أكثر إشراقاً وسعادة. 1<sup>٨٢</sup> فقد وجد الموروث الشعبي هذا، وهو الكره البيزنطسي للعرب، ضالته في الشخصيات المحورية للملحمة، والتي لا يمكن أن ننفض غبار التريخ عنها كله، حيث هناك خيط من الحقيقة يربط بين هذه الشخصيات والأحداث الواردة في الملحمة وبين أشخاص مماثلين يرقدون بين ثنايا المدونات المعنية بتاريخ العلاقات بين البيزنطيين والمسلمين. فقد سجل الكاتب الرواية الشفهية التي وصلت إليه، وربما زاد فيها أو انتقص، لتصبح نصاً تاريخياً يكشف لنا عما كمن من مشاعر وأحاسيس شعبية في نفس المواطن البيزنطي تجاه العرب، على النحو الذي فصلناه، والتي تتطابق مصع أيدولوجية مؤلف الملحمة التي قادتنا إلى اكتشاف جزءاً منها يتلخص في:

- ١. ايمان المواطن البيزنطي بفكرة سمو المسيحية على الإسلام.
- ٢. ايمان المواطن البيزنطي بسمو شخصيته على ما دونها من البشر. ١٨٤
  - ٣. حرص المواطن البيزنطي على إظهار العفة والشرف.
- ٤. إظهاره الحنث بالوعد والسلب والنهب والقتل وقطع الطريق من صفات العربي.

 $\label{eq:continuous} \mathcal{L}_{ij} = \mathcal{L}_{ij} + \mathcal{L}_{$ 

الدفاع عن المسيحية وإبراز طقس العماد كضرورة من ضروريات المسيحي
 الخالص . ۱۸۰۰

http://kotob.has.it

<sup>1^</sup>r رأفت عبد الحميد، "التاريخ بين الرواية الشفهية والوثيقة التاريخية"، حولية التاريخ الإسلامي والوسيط، ٣-(٢٠٠٣)، ص ١٧.

Argyriou, L'épopée de Digénis Akritas, 12. ليست هذه النتيجة بالشيء المستغرب حيث أعتبر البيزنطيون أنفسهم رومانا (Ρωμαιοι) في مدوناتهم التاريخية على الرغم من أنهم كانوا يتحدثون ويكتبون ويصلون باللغة اليونانية، وليس باللاتينية لغة الرومان القدامي، وهو الأمر الذي يدرك المؤرخون المتخصصون خلفياته التاريخية.

Argyriou, L'épopée de Digénis Akritas, 26-32. انظر، الظر،

#### شجرة أنساب الشخصيات العربية في الملحمة

# (۱) نسب باسیل دیجینیس أکریتیس عمر بن عبید الله الأقطع (أمیر ملطیة) باتثیا/اسباثیا (تزوجت) خریسوخربز/خریسوخیر الأمیر موصور (تزوج) أیرین باسیل حارس الحدود (تزوج) ایدوکیا

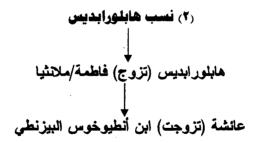

### المصادر والمراجع

#### أولاً: المصادر والمراجع الأجنبية ومختصراتها:

- 1. A. Abou-Seada, Byzantium and Islam (9th 10th) A Historical Evaluation of the Role of Religion in Byzantine-Muslim Relations, (Ph.D. Dissertation, Birmingham 2000).
- A. Argyriou, "L'épopée Digénis Akritas et la litérature de polémique et d'apologétique islamo-chrétienne", Byzantina 16(1991).
- 3. A. Gillou, La civilization byzantin (Artheud 1974).
- 4. A. Jeffery, "Gevond's Text of the Correspondence between Umar II and Leo III", HTR 37(1944).
- 5. A. Poppe, "The Political Background to the Pabtism of Rus', Byzantine-Russian Relations between 986-89", DOP 30(1976).
- A. Savvides, "Some Notes on the Terms Agarenoī, Ismaelītai and Sarakenoī in Byzantine Sources", Byz. 67(1997).
- 7. A. Soloviev, "La date de la version russe du Digénis Akritas", Byz. 22(1952).
- 8. A. Souter, A Pocket Lexicon to the Greek Testament (Oxford 1917).
- 9. A. Vasiliev, "The Life of St. Theodore of Edessa", Byz. 16(1942-1943).
- Adel-Théodore Khoury, Les théologiens byzantins et Islam, texts et auteurs (VIII<sup>e</sup>-XIII<sup>e</sup> s.) (Paris 1969).
- 11. Ali Mazhari, Études islamiques (Paris 1975).
- 12. Bartholomeus of Edessa, )/Ελεξοφ )Αγαρηνου=, ed. J. P. Migne, PG, tome 104 (Paris n.d.), cols. 1384-1448.
- 13. Bartholomeus of Edessa, Κατα/ Μωα/μεδ, ed. J. P. Migne, PG, tome 104 (Paris n.d.), cols. 1448-1457.
- 14. BCH = Bulletin de Correspondance Hellenique.
- 15. BMGS = Byzantine and Modern Greek Studies.
- 16. Brooks, E., "Arabic Lists of the Byzantine Themes", JHS 21(1901).
- 17. BsL = Byzantinoslavica.

18. Bvz. = Byzantion.

- 19. C. Sathas, et E. Legrand, Les exploits de Digénis Akritas. Épopée Byzantine du dixèime sicèle (Paris 1875).
- 20. *CFHB* = Corpus Fontium Historiae Byzantinae.
- 21. Ch. Diehl, *Byzantium: Greatness and Decline*, Eng. Trans. N. Walford (New Jersy 1957).
- 22. *CMH* = Cambridge Medieval History.
- 23. Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, ed. G. Moravcsik, Eng. trans. by R. J. H. Jenkins, (Budapest 1949).
- 24. Constantine Porphyrogenitus, De Thematibus, ed. I. Bekker, CSHB, (Bonn 1840).
- 25. Controverse entre un Sarrasin et un Chrétien, dans: Khoury, Les théologiens byzantins et Islam.
- 26. CSHB = Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae.
- D. Dragojlovic, "The History of Paulicianism on the Balkan Peninsula", Balcanica 5(Beograd 1973).
- 28. D. Hesseling, "Une nouvelle version du Roman de Digénis Akritas", *Byz.* 4(1927-1928).
- 29. D. J. Constantelos, "The Moslem Conquests of the Near East as Revealed in the Greek Sources of the Seventh and Eighth Centuries", Byz. 42(1972).
- 30. D. J. Sahas, "Eighth-Century Byzantine anti-Islamic Literature", BsL 57(1996).
- 31. D. J. Sahas, John of Damascus on Islam, the "Heresy of the Ismaelites" (Leiden 1972).
- 32. D. Metlitzki, The Matter of the Arabs in the Medieval England (New Haven 1977).
- D. Obolnsky, "Cherson and the Conversion of Rus': an anti-revisionist View", BMGS 13(1989).
- 34. D. Ricks, "Is the Escorial Akrites a Unitary Poem?", Byz. 59(1989).
- 35. D. Sahas, "Eight Century Byzantine Literature', BsL 57(1996).
- Dante, *The Divine Comedy*, Eng. trans C. H. Sisson, com., notes and bibliography D.
   H. Higgins (London, Sydney 1981).
- 37. Digenes Akrites, ed. and Eng. trans. Mavrogordato (Oxford 1970).
- 38. Digénis Akritas, ed. par S. Joannidis (Constantinople 1887).
- 39. DOP = Dumbarton Oaks Papers.
- 40. E. J. Martin, A History of the Iconoclastic Controversy (London 1930).

Y7.

- المعادر والراجع المعادر والراجع المعادر والراجع المعادر والراجع المعادر والراجع المعادر والراجع المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر والراجع المعادر والمعادر و
- Istanbul Meddelanden 3. (Stockholm 1978).42. E. Jeffreys, "Maximo and Digenis", BsL, 57/2(1996).
- 43. E. Jeffreys, "The Image of the Arab in Byzantine Literature", *The 17<sup>th</sup> International Byzantine Congress, Washington, 1986* (New York 1986).
- 44. E. Jeffreys, "The Image of the Arabs in Byzantine Literature", The 17<sup>th</sup> International Byzantine Congress, Washington 3-8, 1986, (New York 1986).
- 45. E. Jeffreys, Digenis Akritis. The Grottaferrata and Escorial Versions (Cambridge 1998).
- 46. Epitre à 'Umar, roi des Sarrasins sur la vérité et les mystères de la foi chrétienne et sur les diverses hérésies et les blasphèmes des Sarrasins, dans Khoury, Les théologiens byzantins et Islam.
- 47. Eulogus, Liber Apologeticus Martyrium, ed. J. B. Migne, PL, tome 115 (Paris n.d.).
- 48. G. Cedrenus, Compendium Historiarum, ed. J. P. Migne, PG, tome 121(Paris n.d.).
- 49. G. Cedrenus, Compondium Historiarum, ed. I. Bekker, CSHB, II, (Bonn 1839).
- 50. G De Boel, "La mort de Digenis Akritis", Byz. 69(1999).
- G. J. Reinink, "Ismael, der Wildesel in der Wuste. Zur typologie der Apokalypse des Pseudo-Methodius", BZ 75(1982).
- 52. G. Ostrogorsky, History of the Byzantine State (New Jersy 1957).
- 53. Genesius, Regna, ed. Caroli Lachmanni, CSHB (Bonn 1834).
- Ghévond, Histoire des guerres et des conquêtes des arabes en Armenie, trad. Fran.
   G. V. Chahnazarian (Paris 1856).
- 55. H. Ahrwieler, "La frontière et les frontières de Byzance en orient", Actes du XIV congrès international des études byzantines, 1971. (Bucharest 1974).
- 56. H. Ahrwieler, "L'Asie mineure et les invasions arabes VII<sup>e</sup>-IX<sup>e</sup> s.", RH 227(1962).
- 57. H. Ahrwieler, "Recherches sur l'administartion de l'empire byzantin aux IX<sup>e</sup>-XI<sup>e</sup> sicèles", BCH 84(1960).
- 58. H. Grégoire, "La batille de 863", Byz. 8(1933).

177

- 59. H. Grégoire, "Le tombeau et la date de Digénis Akritas (Samosate, vers 940 après J.C.), Byz. 6(1931).
- H. Grégoire, "Michael III et Basil le Macedonien dans l'inscription d'Ancyre", Byz. 5(1929).

- H. Grégoire, "Notes on the Byzantine Epic. The Greek Folk-songs and their Importance for the Classification of the Russian Version and the Greek Manuscripts ", Byz. 15(1940-1941).
- 62. H. Grégoire, "Autour des Pauliciens", Bvz. 9(1936).
- 63. History of the Patriarchs of the Coptic Church of Alexandria, ed. and Eng. trans. B. Evetts, vol. II, PO I(Paris 1907).
- 64. I. Dick, "Un continuateur arab de saint Jean Damascène: Théodore Abuqurra, évêque melkite de Harran", *PrOc* 13(1963).
- 65. I. Shahid. Byzantium and the Arabs in the Fourth Century (Washington, D.C., 1984).
- 66. I. Zonaras, Epitomae Historiarum, ed. M. Pinderi, CSHB, III (Bonn 1897).
- 67. J. Meyendroff, "Byzantine Views of Islam", DOP 18(1964).
- 68. J. B. Bury. A History of the Eastern Roman Empire, London, 1914.
- J. C. Lamoreaux, "The Biography of Theodore Abū Qurrah Revisited". DOP 56(2002).
- 70. J. Darrouzès, "Tomos inédit de 1180 contre Mahomet". REB 30(1972).
- J. Gouillard, "Supercheries et méprises littéraires: l'œuvre de saint Théodore d' Édesse", REB 5(1947).
- J. Haldon, and H. Kennedy, "The Arab Byzantine frontier in the Eighth and Ninth Centuries: Military Organizations and Society in the Borderlands", RT 19(1980).
- 73. J. L. Boojamra, "Christianity in Greater Syria: Surrender and Survival", Byz. 67(1997).
- 74. J. Shepard, "Some Remarks on the Sources of the Conversion of Rus'", In S. W. Swierkosz-Lenart, ed. Le Origini e lo sviluppo della cristianita slavo-bizantina (Nuovi Studi Storici 17; Rome 1992).
- 75. JHS = Journal of Hellenic Studies
- 76. John Damascus, De Haeresihus, ed. J. P. Migne, PG, tome 94 (Paris n.d.), cols. 764-773.
- 77. L. Bréhier, La querelle des images VIII-IX siècles (Paris 1904).
- 78. L. Bréhier, Les institutions de l'empire byzantin (Paris 1943).
- 79. L. Politis, "L'épopée byzantine de Digénis Akritas. Problemes de la tradition du texte et rapports avec les chansons akritiques", Atti del internazionale sul tema; la poesia epica e la sua formazione, Academia dei Lincei, Rome, 1970. Reprinted in Paléographie et litérature byzantine et néo-grecque (London 1975).

- L. Rydén, "The Portrait of the Arab Samonas in Byzantine Literature", Graeco-Arabica, 3(1984).
- 81. Liddell and Scott, Greek-English Lexicon, Oxford, 1986.
- 82. Livre des Hérésies, dans Khoury, Les théologiens byzantins et Islam.
- 83. M. J. Blanchard, "The Georgian Version of the Martyrdom of Saint Michael, Monk of Mar Sabas Monastery", *ARAM* 6(1994).
- 84. Michael le Syrien, *Chronique*, ed. et trad. frans. par Chabot (Paris 1899-1910), 4 tomes.
- N. Oikonomides, "L' épopée de Digénis et la frontière orientale de Byzance aux X°-XI° sicèles". TM 7(1979).
- 86. N. Adontz, "Les fonds historiques de l'épopée byzantine Digénis Akritas", dans: Études Armeno-Byzantines (Lisbon 1965).
- 87. N. Daniel, Islam and the West: the Making of an Image (Edinburgh 1960).
- 88. N. Koutrakou. "The Image of the Arabs in Middle-Byzantine politics. A Study in the Enemy Principle (8<sup>th</sup> 10<sup>th</sup> Centuries), *Graeco-Arabica*, 5(Athens 1993).
- 89. Opuscules de Théodore Abū Kurra, dans Khoury, Les théologiens byzantins et
- 90. P. Alvarus, Vita Eulogii, ed. J.P. Migne, tome. 115 (Paris n.d.).
- 91. P. Lemerl, "L'histoire des Pauliciens d'Asie mineure d'après les sources grécques", Travaux et Mémoire 5(Paris, 1993).
- 92. Peter Tudebode, *Historia de Hierosolymitano Itinere*, Eng. trans. J.H. Hill & L.L. Hill (Philadelfia 1974).
- 93. P. Peeters, "La passion de S. Michel le Sabaïte", AB 48(1930).
- Περι/ Παραδρομη/φ τους κυρους Νικηφο/ρου τους Βασιλε/υφ, Eng. trans. G. Dennis, CFHB, Vol. 25 (Washington, D. C. 1985).
- 95. Peterus Siculus Historia, ed. J. B. Migne, PG, tome 104 (Paris 1864), cols. 1240-1349.
- 96. PG = Patrologia Graeca.
- 97. PG, ed. J. P. Migne, tome 107 (Paris n.d.), cols. 315-324.
- 98. PG, ed. J. P. Migne, tome 96 (Paris n.d.), cols. 1336-1348, 1596-1597.
- 99. PO= Patropolgia Orientalis

777

100. PrOc= Periodica Orientala Christiana

- 101. R. Beaton, "An Epic in the Making? The Early Versions of Digenes Akrites", in Digenes Akrites. New Approaches to Byzantine Heroic Poetry. (Eds.) R. Beaton and D. Ricks (London 1993).
- 102. R. Beaton, "Was Digenes Akrites an Oral Poem?", BMGS 7(1981).
- 103. REB = Revue des Études Byzantine.
- 104. RH = Revue Historique
- 105. RT = Recueil des Travaux.
- 106. S. H. Griffith, "Michael the Martyr and Monk of Mar Sabas Monastery, at the Court of the Caliph 'Abd al-Malik: Christian Apologetics and Martyrology in the Early Islamic Period", ARAM 6(1994).
- 107. S. H. Griffith, Theodore Abū Qurrah: The Intellectual Profile of an Arab Writer of the First Abbasid Century (Tel Aviv 1992).
- 108. Sebèos, Histoire d'Héraclius, trad. Fran. F. Macler (Paris 1904).
- 109. Symeon Magister ac Logothetae, Chronographia, ed. l. Bekker, in: Theophanes Continuatus, CSHB (Bonn 1838).
- 110. Taktikon Uspenskij, (842-843 A.D.), éd. et trad. fran. N. Oikonomidès, dans: Les listes des préséance byzantines des LX<sup>e</sup> -X<sup>e</sup> siècles, (Paris 1972).
- 111. The Chronicle of Theophanes the Confessor, Eng. trans. C. Mango and R. Scott (Oxford 1997).
- 112. Theodore Abu Qurrah, Opuscula, ed. J. P. Migne, PG, tome 97 (Paris n.d.), cols. 1461-1609.
- 113. Theophanes Continuatus Chronographia, ed. I. Bekker, CSHB (Bonn 1838).
- 114. TM = Travaux et Mémoires.
- 115. V. Christides, "An Arabo-Byzantine Novel 'Umar b. Al-Nu'man Compared with Digenas Akritas", Byz. 32(1962).
- 116. V. Christides, "Arabic Influence on the Akritic Cycle", Byz. 49(1979).
- 117. V. Christides, "The Names Araves, Sarakenoi etc. and their False Byzantine Etymologies", BZ 65(1972).
- 118. Vie et combat des saints quarante-deux martyrs d'Amorium, dans Khoury, Les théologiens byzantins et Islam.
- 119. W. E. Kaegi, "Initial Byzantine Reflections to the Arab Conquest", *ChHist* 38/2(1969).

- المادر والراجع
- 120. W. Ensslin, "The Emperor and the Imperial Administration", in Byzantium, ed. N. Bayns and H. S. Moss (Oxford 1948).
- W. Ensslin, "The Government and Administration of the Byzantine Empire", CMH, vol. IV, pt. II (Cambridge 1967).
- Wolfgang Eichner, "Die Nachrichten über den Islam bei den Byzantinern", Der Islam 23(1936).

#### ١٢٣. ثانياً: المصادر والمراجع العربية والمعربة:

١٢٤. القرآن الكريم.

١٢٥. العهد القديم.

١٢٦. العهد الجديد

١٢٧. ايراهيم على طرخان، المسلمون في أوروبا في العصور الوسطى (القاهرة، ١٩٦٦).

١٢٨ . ابن أبي عبيدة الأنصاري، مقامع الصلبان في الرد على عبدة الأوثان، تحقيق محمد شامة، ونشره تحت اسم بين الإسلام والمسيحية (القاهرة د.ت.).

١٢٩. ابن اسحق، السيرة النبوية، تحقيق أحمد فريد المزيدي (بيروت ٢٠٠٤م).

١٣٠. ابن الأبَّار، التكملة لكتاب الصلة، تحقيق عبد السلام الهراس، ج١-٢ (بيروت، ١٩٩٥).

١٣١. ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج٧، (بيروت د.ت).

١٣٢. ابن النديم، الفهرست (بيروت ١٩٧٨).

۱۳۳ ا. ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تحقيق عبد العزيـــز بــن باز، ومحمد فؤاد عبد الباقي، ومحب الدين الخطيب، ج٨ (بيروت د.ت.).

١٣٤. ابن حزم الأندلسي، الفصل في الملل والأهواء والنحل، تحقيق أحمد شمس الدين، مج ١ (بيروت ١٩٩٩).

١٣٥. ابن خرداذبة، كتاب المسالك والممالك (بغداد د.ت).

١٣٦ . ابن عبد الحكم، سيرة عمر بن عبد العزيز، تحقيق أحمد عبيد (بيروت ١٤٠٤ هـ).

١٣٧. ابن قيم الجوزية، هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى (المدينة المنورة د.ت.)؛ ومنشور أيضا على هامش كتاب عبد الرحمن البغدادي، الفارق بين المخلوق والخالق (القاهرة د.ت.).

7.0

المصادر والمراجع

١٣٨. ابن كثير، قصص الأنبياء، تحقيق عادل شوشة (المنصورة ٢٠٠٣).

- ١٣٩. ابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، ج٤ (بيروت ٢٠٠٦).
  - ٠٤٠. أبو حيان الغرناطي، البحر المحيط في التفسير، ج٨ (بيروت ١٩٩٢).
- ا ٤١. الأمين أبو سعده، "بيزنطة في الملاحم العربية. قراءة في سيرة الأميرة ذات الهمة"، منشور في دراسات في تاريخ العصور الوسطى، مجموعة أبحاث مهداة إلى اد. قاسم عبده قاسم بمناسبة بلوغه الستين علماً، تحرير حاتم الطحاوي (القاهرة ٢٠٠٣).
- 1 ٤ ٢. انسلم تورميدا، تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب، تحقيق محمود حماية (القاهرة ٢٠٠٥).
  - ١٤٣ . اينهارد، سيرة شارلمان، ترجمة عادل زيتون (دمشق ١٩٨٩).
- السنيلاء السيد على بلنسية"، ترجمه إلى العربية السيد عبد العزيز المالم و محمد صلاح حلمي ضمن كتاب: الإسمالم فمي المغرب والأسداس (الإسكندرية، ١٩٩٠).
- 120. بروفنسال، ليفي، "السيد القنبيطور في التاريخ"، منشور في Revue Historique، عدد العربية السيد عبد العزيز سالم و محمد صلاح الباريس ١٩٣٧)، ترجمه إلى العربية السيد عبد العزيز سالم و محمد صلاح حلمي ضمن كتاب: الإسلام في المغرب والأندلس (الإسكندرية، ١٩٩٠).
- ١٤٦. بطرس توديبود، تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس، ترجمة وتعليق حسين محمد عطية (الإسكندرية، ١٩٩٨).
  - ١٤٧. البلاذري، فتوح البلدان، تحقيق رضوان محمد رضوان (بيروت ١٤١٣هـ).
- ١٤٨. بوتمان اليسوعي، ه...، البطريرك طيموتاوس الأول أو الكنيسة والإسلام في العصر العباسي الأول، دراسة تاريخية وتحقيق لنص المحاورة بين البطريرك والخليفة المهدى (بيروت د.ت.).
- 1 ٤٩. البيروني، الآثار الباقية عن القرون الخالية، تحقيق خليل عمران المنصور (بيـروت .٠٠٠).
  - ١٥٠. ترتون، ١. س.، أهل الذمة في الإسلام، ترجمة حسن حبشي (القاهرة ١٩٩٤).

□ المصادر والمراجع

۱ ° ۱ . جراهام إى. فوللر وإيان أو . لير ، الإسلام والغرب بين التعاون والمواجهة ، ترجمة شوقى جلال (القاهر ۱۹۹۷).

- ١٥٢. جرجي أنطونيوس طربيه، الوجدية وأثرها في الأندلس (بيروت ١٩٨٣).
- ۱۵۳. جوزیف نسیم یوسف، أنشودة رولان: قیمتها التاریخیة وما أثیر حولها من جـدل ونقاش، ندوة التاریخ الإسلامی والوسیط، عدد (۱۹۸۲).
  - ١٥٤. جوزيف نسيم يوسف، تاريخ الدولة البيزنطية (الإسكندرية ١٩٨٤).
  - ١٥٥. حامد غانم زيان، الأسرى المسلمون في بلاد الروم (القاهرة ١٩٨٩).
- ١٥٦. حسنى الأطير، عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية (القاهرة ٢٠٠٤).
- ١٥٧. حسين عطية، "عشر صلاح الدين وأصوله التاريخية في غرب أوروبا ومملكة بيت المقدس الصليبية"، مجلة المؤرخ المصري، عدد ٦، ١٩٩١.
- ١٥٨. الحميري، الروض العطار في خبر الأقطار، تحقيق إحسان عباس، (بيروت ١٩٨٠).
- ۱۵۹. حنان قرقوني، حياة المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام من منظــور إســـلامي (بيروت ۲۰۰۶).
  - ١٦٠.دوزى، المسلمون في الأندلس، ترجمة حسن حبشي، ج١ (القاهرة ١٩٩٤).
    - ١٦١.ديفز، كارلس، شارلمان، ترجمة السيد الباز العريني (القاهرة ١٩٥٩).
- ١٦٢. رأفت عبد الحميد، "التاريخ بين الرواية الشفهية والوثيقة التاريخية"، حولية التاريخ الإسلامي والوسيط، عدد ٣٠٠٣).
- ١٦٣. الرسي، القاسم بن إبر اهيم، الرد على النصارى، تحقيق إمام حنفي عبد الله (القاهرة
  - ١٦٤. رنا قباني، أساطير أوروبا عن الشرق لفق تسد، ترجمة صباح قباني (دمشق ١٩٩٣).
- ١٦٥. رنسمان، س.، الحضارة البيزنطية، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد (القاهرة ١٩٦٢).
- ١٦٦. رينو، ج.، الفتوحات الإسلامية في فرنسا وإيطاليا وسويسرا في القـرون الثـامن والتاسع والعاشر الميلادي، ترجمة إسماعيل العربي (بيروت ١٩٨٤).

المعادر والمراجع المعادر والمراجع

177. زبيدة عطا، "صورة الفارس الإقطاعي والصراع الإسلامي المسيحي كما وردت في ملاحم القرن الحادي عشر الميلادي البيزنطية واللاتينية"، مجلة التاريخ والمستقبل، ٣(١٩٩١).

- ١٦٨. ستانلي لين بول، قصمة العرب في أسبانيا، ترجمة على الجارم (القاهرة ١٩٤٧).
  - ١٦٩. سعد زغلول عبد الحميد، في تاريخ العرب قبل الإسلام (بيروت ١٩٧٥).
- ١٧. سلام شافعي، أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الثاني والعصر الأيوبي، (القاهرة ١٩٨٢).
  - ١٧١. سنن ابن ماجة، موسوعة جوامع الكلم، القاهرة، ٢٠٠٥، أفق للبرمجيات.
  - ١٧٢. سنن أبي داود، موسوعة جوامع الكلم، القاهرة، ٢٠٠٥، أفق للبرمجيات.
  - ١٧٣. سنن الترمذي، موسوعة جوامع الكلم، القاهرة، ٢٠٠٥، أفق للبرمجيات.
  - ٤٧١. سنن النسائي، موسوعة جوامع الكلم، القاهرة، ٢٠٠٥، أفق للبرمجيات.
- ١٧٥. سوذرن، ر.، صورة الإسلام في أوروبا في العصور الوسطى، ترجمــة رضــوان السيد (بيروت ١٩٨٤).
  - ١٧٦. السيد الباز العريني، الدولة البيزنطية، (القاهرة ١٩٦٠).
  - ١٧٧. السيد عبد العزيز سالم، تاريخ شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام ( الإسكندرية ٢٠٠١).
    - ١٧٨. الشهرستاني، الملل والنحل، تحقيق أحمد فهمي محمد، ج٢ (بيروت د.ت.).
      - ١٧٩. صحيح مسلم، موسوعة جوامع الكلم، القاهرة، ٢٠٠٥، أفق للبرمجيات.
- ١٨٠. طارق منصور، "ملحمة ديجينيس أكريتيس ورؤية الآخر: دراسة فيي باطن المنص وأيديولوجية المؤلف"، حوليات كلية الآداب، جامعة الزقاريق (٢٠٠٤). إصدار خاص.
- ١٨١. طارق منصور، الجيش في الإمبراطورية البيزنطية من بداية القرن السابع إلى نهاية القرن التاسع الميلادي، دراسة إدارية، رسالة ماجستير لم تنشر بعد، كلية الآداب، جامعة بنها، ١٩٩٣.
  - ١٨٢. طارق منصور، الروس والمجتمع الدولي ٩٤٥-١٠٠٤م (القاهرة ٢٠٠٠).
- ١٨٣. طارق منصور، الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام في ضيوء حولية ثيوفانيس المعترف، دراسة في أيديولوجية المؤلف تجاه الإسلام، مجلة المؤرخ العربي، ١٤ (القاهرة ٢٠٠٦).

**የ** ጌ ለ

- المعادر والمراجع
- ۱۸٤. طارق منصور، بيزنطة والعالم الخارجي، ج١، البيزنطيـون والعــالم الإســـلامي (القاهرة ٢٠٠٣).
  - ١٨٥. طارق منصور، قطوف الفكر البيزنطي، ج١، الأنب (القاهرة ٢٠٠٢).
    - ١٨٦. الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج١٢ (بيروت د.ت.).
    - ١٨٧. عبادة كحيلة، تاريخ النصارى في الأندلس (القاهرة ١٩٩٣).
  - ١٨٨. عبد الأحد داوود، محمد ٤ في الكتاب المقدس، ترجمة فهمي شما (الأردن د.ت.).
  - ١٨٩. عبد الأحد داوود، محمد ع كما ورد في كتاب اليهود والنصارى (القاهرة ١٩٩٥).
- ٩ ١. عبد الرحمن العبد الغني، "الحدود البيزنطية الإسلامية وتنظيماتها الثغرية"، حوليات كلية الآداب، جامعة الكويت، ١١ (١٩٩٠).
- ١٩١. عبد الرحمن العبد الغني، "ملحمة ديجينس أكريتاس مصدراً من مصدادر التريخ الاجتماعي لمنطقة الحدود الشرقية البيزنطي"، مجلة المؤرخ المصري، ١٧ (١٩٩٦).
- ١٩٢. عبد العزيز بن ناصر آل معمر، كتاب منحة القريب المجيب في الرد على عبدد الصليب (الطائف ١٩٨٠).
  - ١٩٣. عبد القادر البغدادي، الغرق بين الفرق (بيروت ٢٠٠٥).
  - ١٩٤.عبد المنعم جبري، المسيح عند اليهود والنصارى والمسلمين (دمشق ٢٠٠٦).
  - ١٩٥. عبد المنعم فؤاد، المسيحية بين التوحيد والنتاليث وموقف الإسلام منها (الرياض ٢٠٠٢).
- ١٩٦. على بن ربن الطبري، الرد على أصناف النصسارى، منشسورات مكتبسة النافذة (القاهرة ٢٠٠٤).
- ١٩٧. علية الجنزوري، الثغور البرية الإسلامية على حدود الدولة البيزنطية في العصور الوسطى، سلملة تاريخ المصريين، عدد ٢١٤ (القاهرة، ٢٠٠٣).
- ١٩٨. عمر كمال توفيق، الإمبراطور نقفور فوكـاس واسـترجاع الأراضـــي المقدســة (الإسكندرية ١٩٥٩).
  - ٩٩ . فازيلييف، أ.، العرب والروم، ترجمة محمد عبد الهادي شعيرة (القاهرة د.ت.).
- • ٢ · فوشيه الشارتري، تاريخ الحملة إلى بيت المقدس، ترجمة قاسم عبده قاسم (الكويت ١٩٩٣).

المصادر والمراجع

٢٠١. قاسم عبد قاسم، ماهية الحروب الصليبية، سلسلة عالم المعرفة، عدد ١٤٩، (الكويت ١٩٩٠).

- ٢٠٢. قاسم عبده قاسم، الخلفية الأيدلوجية للحروب الصليبية، دراسة عن الحملة الأولى ، ٢٠٠ قاسم عبده قاسم، الظاهرة ١٩٨٣).
  - ٢٠٣. قاسم عبده قاسم، أهل الذمة في مصر في العصور الوسطى (القاهرة ١٩٧٩)
- 3 · ٢ · قدامة بن جعفر ، نبذ من كتاب الخراج، ملحق مع كتاب المسالك والممالك لابن خرداذبة (بغداد د.ت.).
- ٢٠٥ . القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، تحقيق يوسف على طويل، ج ٢ (دمشق
  - ٢٠٦. كارين أرمسترونج، محمد، ترجمة فاطمة نصر ومحمد عنان، (القاهرة ١٩٩٨).
- ٧٠٧. كي لسترانج، بلدان الخلافة الشرقية، ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد، (بيروت ١٩٨٥).
- ٢٠٨.مؤرخ مجهول، أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس، ترجمة حسن حبشي، (القاهرة
- ٢٠٩. محمد أحمد باشميل، حروب الإسلام في بلاد الشام في عهد الخلفاء الراشدين (بيروت ١٩٨٠).
- ٢١. محمد الحسيني الريس، بشارة أحمد في الإنجيل، مناظرة بين مجموعة من القساوسة وعلماء المسلمين (القاهرة د.ت.)، منشور على الموقع الإلكتروني التالي: http://www.angelfire.com/az3/theguided/Arabic/Booklets.htm
- ۲۱۱. محمد خريسات، "البلقاء من الفتح الإسلامي حتى نهاية القرن الثالث الهجري"،
   مجلة دراسات تاريخية، ۲۱ (دمشق ۱۹۸٦).
  - ٢١٢. محمد سهيل طقوش، تاريخ الدولة الأموية (بيروت ١٩٩٨).
- ٢١٣. محمد طاهر النتير، العقائد الوثنية في الديانة النصرانية، تحقيق أحمد السايح، وتوفيق وهبة (القاهرة ٢٠٠٥).
  - ٢١٤.محمد عبد الله عنان، دولة الإسلام في الأندلس، الجزء الأول، (القاهرة ٢٠٠١).
    - ٢١٥. محمد مجدي مرجان، الله واحد أم ثالوث (القاهرة ١٩٧٢).

🗆 🗀 المادر والراجع

٢١٦. محمد مجدي مرجان، المسيح إنسان أم إله؟ (القاهرة د.ت.).

٢١٧.محمود أبو زهرة، محاضرات في النصرانية (الرياض ١٤٠٤هـ).

٢١٨. المسعودي، النتبيه والإشراف (بيروت ١٩٩٣).

۲۱۹. المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق مفيد محمد قميحه، ج٣ (بيــروت ١٩٨٦).

٠ ٢٢٠ المقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق إحسان عباس، ج٤ (بيروت، ١٣٨٨هـ).

٢٢١. منى حسن محمود، المسلمون في الأندلس وعلاقتهم بالفرنجة (القاهرة ١٩٨٦).

٢٢٢. ميجيل آسين، أثر الإسلام في الكوميديا الإلهية، ترجمة جلال مظهر، (القاهرة ١٩٨٠).

٢٢٣. ميخانيل السرياني الكبير بطريرك أنطاكية، تاريخ مار ميخانيل السرياني الكبير، ترجمة مار غريغوريوس صليبا شمعون، ج٢ (حلب ١٩٩٦).

٢٢٤. نريمان عبد الكريم، معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية، (القاهرة ١٩٩٦).

٠٢٢٠ هانىء عبد الهادي، "البيالصة في أسيا الصغرى في ضيوء مصنف بطرس الصقلي"، مجلة المؤرخ المصري، ٢٤ (٢٠٠١).

٢٢٦. هويدا عبد العظيم رمضان، اليهود في مصر المملوكية (القاهرة ٢٠٠٢).

٢٢٧. والنر كيغي، بيزنطة والفتوحات الإسلامية المبكرة، ترجمة نيقولا زيادة (بيــروت ٢٠٠٢).

٢٢٨.وسام عبد العزيز فرج، دراسات في تاريخ وحضارة الإمبراطورية البيزنطية، ج ١ (الإسكندرية ١٩٨٥).

٢٢٩. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج ٣ (بيروت ١٩٨٤):

٠٢٣٠ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج١ (بيروت د.ت.).

## The Muslims in the Christian Thought (The Medieval Period)

Dr. Ţāreķ M. Muḥammad

Associate Prof. of medieval history Faculty of Arts, 'Ain Shams University

Cairo 2008